## طبعات الشافعية الكبرى

لَئاج الدِّين إِي نَصِرَع بُدالوَه ابن على بزعَبْدِ الكافي السِّبْكِي،

۷۲۷ - ۷۷۷ هـ

تحقيق

الدكتورعًا لِقِنْاخِ مُحِمْكِ إلى الدكتورمجيو ومحسِّ الطناحي

الجزءالتيادس طبعة مصححة منقحة مجتمعة الفهارس

### الطبعة الأولى في دار إحياء الكتب العربية ١٣٨٣ – ١٣٩٦ هـ = ١٩٦٤ – ١٩٧٦ م

الطبعة الثانية في هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢ م

جميع الحقوق محفوظة

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 

\*\* ٣٤٥٢٥٦ – فاكس ٣٤٥٢٥٦٦ 
المطبعة: ٢، ٦ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء – \*\* ٣٤٥٢٩٦٣ 
ص. ب ٦٣ إمبابة

#### سان

تحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة فريدة ، من طبقات الشافعية الكبرى ، بخط مؤلفها ، برقم ٦٤ تاريخ م .

وهى عبارة عن كراريس ، ضم بعضها إلى بعض فى مجلد واحد ، دون أن يتنبه من فعل ذلك إلى ترتيب الطبقات ، وإلى ترتيب الرجال فى الطبقة الواحدة ، ومن هنا جاءت فى ترتيبها مضطربة أشد الاضطراب .

ولكنها على الرغم من هذا ذات فائدة جليلة ، فقد اشتملت على تراجم وفيرة من الطبقتين : الخامسة ، والسابعة ، وعلى قدر قليل جدا من بقية الطبقات .

وخط المصنف خالٍ ، فى أكثر المواضع من النقط ، وهو لا يعتمد على نفسه فى كتابة التراجم جميعها ، وإنما يبدأ أحيانا الترجمة بخطه ، ثم يدفعها إلى من يبيض بقيتها ، وقد بقيت بعض التراجم دون تبييض ، وكتب تحتها بخط المؤلف : « يبيض عشرة أسطر » أو : « يبيض صفحة » ، وقد بقى هذا النقص فى نسخة المؤلف ، وفيما وقع لنا من نسخ ، مما يؤكد ما ذهبنا إليه فى مقدمة الكتاب ، من أن المؤلف استبقى بين يديه الطبقات الكبرى يحذف منها ويضيف إليها ، حتى أدركته المنية دون أن يخرج عمله هذا إلى الناس فى ثوبه الأخير .

وعلى النسخة سماعات وإجازات ، بخط محمد بن محمد بن عبد الله الخيضرى الدمشقى الشافعي ، المتوفى سنة أربع وتسعين وثمانمائة .

والطبقات مقسمة إلى أجزاء صغيرة ، بتجزئة المؤلف ، وفى نهاية كل جزء خاتمة بخط المؤلف ، وإجازة بخط الخيضرى ، مثال ذلك ما جاء عقيب الترجمة رقم ٦١٦ : « آخر الجزء الثانى ، من الطبقة الخامسة ، من الطبقات الكبرى ، يتلوه فى الذى يليه : محمد بن أحمد بن على بن مجاهد .

نجز على يد مؤلفه عبد الوهاب بن السبكى ، كان الله له ، فى ليلة خامس ذى القعدة ، سنة أربع وستين وسبعمائة ، بمنزلى بالدهشة ، جوار النَّيْرب ، ظاهر دمشق .

اللهم صل على محمد ، اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتي ، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي ، وتعلم عجزي فاغفر لي ذنوبي .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، وحسبنا الله ، ونعم الوكيل » .

وبعده بخط مغاير : « فرّغه والأجزاءَ قبله ، محمد بن محمد الخطيب ٠٠٠ سنة ٨٨١ » .

وأمام هذا في هامش الصفحة : « بلغ ، جمال الدين يوسف ، قرأه على ، في سابع عشر الحجة ، سنة ٨٨٨ ، وأجزت له . محمد الخيضري » .

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف : « ص » .

هذا ، ولا نزال على العهد الذى قطعناه على أنفسنا ، من أننا سنحاول الإفادة من كل ما يقع تحت أيدينا من نسخ أو أوراق للكتاب .

والله المستعان .

## سب ابتدارهم الرحيم

## الطبقة الخامسة

من أصحاب الإمام المُطَّلِبِي أبي عبد الله الشافعي رضى الله عنه المُعالِبِي أبي عبد الخمسمائة ١٠

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، ص ، وهو في المطبوعة .

## أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس الشيخ أبو الخير ، القَرْوِينِي ، الطَّالْقانِي \*

[ الشيخ ]  $^{(1)}$  ، الإمام ، [ الفقيه  $^{(7)}$  ، الصوفتى ، الواعظ ، الملقّب رضيّ الدين ، أحد الأعلام .

ولد في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة بقَزْوين .

وقيل: سنة إحدى عشرة.

وتفقُّه بها على <sup>(٣</sup> ملكدَاد بن على<sup>٣)</sup> .

ثم ارتحل إلى نَيْسابُور .

وتفقّه على محمد بن يحيىٰ (١) .

وسمع الكثيرَ من أبيه (٥) ، وأبى عبد الله محمد بن الفضل الفُرَاوِيّ ، وزاهِر الشَّحَّامِيّ ، وعبد المنعم بن القُشَيْرِيّ ، وعبد الغافر الفارِسِيّ ، وعبد الجَّارِ الخُوارِيّ ، وهِبة الله

<sup>\*</sup> له ترجمة في: البداية والنهاية ٩/١٣، ١٠، سير أعلام النبلاء ١٩٠/٢١، شذرات الذهب ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، طبقات القراء ٢٩/١ ، العبر ٢٧١/٤، ٢٧٢، واللباب ٧٧/٢، مرآة الزمان ٤٤٢، ٤٤٤، النجوم الزاهرة ١٣٤/٦.

وكنيته في المطبوعة : ﴿ أَبُو الحَسن ﴾ ، وهو خطأ ، صوابه في : س ، ص ، ومصادر الترجمة .

وزاد المصنف في الطبقات الوسطى بعد الطالقاني : « ذو المعرفة بالعلوم المتعددة » .

والطالقاني ، بفتح الطاءوسكون اللام وفتح القاف وبعد الألف نون ، نسبة إلى الطالقان ، ولاية عند قزوين ، يقال لها : طالقان قزوين . اللباب ٢٦/٢ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة على ما في : س ، ص ، و الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : المطبوعة ، وهو فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ملكذاد بن على » ، وفى س : « ملكداد بن غانم » وفى العبر ٢٧١/٤ : « ملكدار العمركى » ، والمثبت فى : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « ثم صار معيده ».

 <sup>(</sup>٥) فى الطبقات الوسطى : « وسمع بقزوين أباه ، وأبا سعيد إسماعيل » .

ابن السَّيِّدِي (١) ووَجيه بن طاهر ، وأبي الفتح بن البَطِّي ، وغيرهم ، بنَيْسابُور ، وبغداد ، وغيرهما .

روى عنه ابن الدُّبَيْثِيِّ (٢)، ومحمد بن على بن أبي السَّهل (٣) الواسِطِيّ، والمُوَفَّق عبد اللطيف ابن يوسف ، والإمام الرَّ افِعِيّ ، وغيرهم .

درَّس ببلدِه مُدَّة ، ثم ببغداد ، ثم عاد إلى بلده ، ثم [ عاد ] () إلى بغداد ، ودرَّس بالنِّظامِيَّة .

وأملَى عِدَّةَ مجالس .

قال ابن النَّجَّار: كان رئيسَ أصحاب الشافعيّ، وكان إمامًا في المذهب، والخِلاف على المُورِد على المُدهب، والخِلاف على المُورِد المُورِد على المُورِد المُورِد على المُورِد ا

وحدَّث عنه الإِمام الرافعيُّ في « أماليه » .

وقال فيه : إمام كثيرُ الخير ، مُوَفَّر الحظِّ من علوم الشرع<sup>(٩)</sup> ؛ حفظا ، وجمعا ، ونشرا ، بالتعليم والتذكير والتصنيف ، وكان لسانُه لا يزال رَطْبًا مِن ذِكْر الله ، و[ من ]<sup>(١٠)</sup> تِلاوة القرآن ، وربما قُرِى عليه الحديثُ ، وهو يصلِّى ، ويُصْغِى إلى ما يقول القارئ ، وينبَّهُه إذا زَلَّ .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « السدى » ، والمثبت فى : س ، ص ، والسيدى ، بفتح السين وتشديد الياء المثناة من تحتها وفي آخرها دال مهملة ، نسبة إلى السيد ، وهبة الله هو أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر السيدى . اللباب ٥٨٦/١ .

<sup>(</sup>٢)فى المطبوعة : ﴿ الزيني » ، وفى س : « المديني » ،والمثبت في : ص ، وهو فيها بغير نقط ،وابن الدبيثي هو أبو عبدالله محمد بن سعيد ، من رجال الطبقة السادسة .

<sup>(</sup>٣) فى ص «بن النهل» وفى المطبوعة «بن أبى النهل» وأثبتنا ما فى س، وسير أعلام النبلاء ١٩٣/٢١، ٢٨٤/٢٣.

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

 <sup>(</sup>٥) فى س : « ومسندأنى إسحاق » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « وغيرهما » والمثبت في :س ، ص .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : س ،وهو في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : ص ،وهو فى : س ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٩) في س : « الشريعة » ، والمثبت في :ص ،والطبقات الوسطى ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من : ص ، على ما في : س ، والمطبوعة .

قلتُ : وأطال ابنُ النجَّار في ترجمتِه ، والثَّناء على علمه و دينه .

وروَى بإسناده حكايةً مبسوطة ، ذكر أنه عرَّبها مِن العَجَمِتي(١) إلى العربية ، حاصلُها أن الطَّالْقانِيّ حكى عن نفسِه أنه كان بليدَ الذهن في الحِفْظ ، وأنه كان عند الإمام محمد بن يحيي في المدرسة ، وكان مِن عادة ابن يحيلي أن يَسْتعرض الفقهاءَ كلُّ جمعة ، ويأخذَ عليهم ما حفظوه ، فمن وجدَه مُقصِّرًا أخرجه ، فوجد الطَّالْقانِيُّ مُقصِّرًا ، فأخرجه ، فخرج في الليل ، وهو لا يدرى [ إلى ] (٢) أين يذهب ، فنام في أتُّون حمَّام م ، فرأى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، فتفَل فى فمِه مرتيْن ، وأمره بالعَوْد إلى المدرسة ، فعاد ، ووجد الماضِي محفوظًا ، واحْتَدَّ ذهنُه جدا . قال : فلماكان يوم الجمعة ، وكان مِن عادة الإمام محمد بن يحيى أن يمضيي إلى صلاة الجمعة

في جَمْعٍ من طلبتِه ، فيصلِّي عند الشيخ عبد الرحمن الأكَّاف (٣) الزَّاهد .

قال: فمضّيت معه ، فلما جلس مع الشيخ عبد الرحمن تكلّم الشيخُ عبدُ الرحمن في شيء من مسائل الخِلاف ، والجماعة ساكتون تأدُّبًا معه ، وأنا لصِغَر سنِّي وحِدَّةِ ذهني أَعْترضُ عليه ، وأنازِعُه ، والفقهاءُ يشيرون إلىَّ بالإمْساك ، وأنا لا ألتفِت .

فقال لهم الشيخ عبد الرحمن : دَعُوه فإنّ هذا [ الكلام ]( أ) الذي يقوله ليس هو منه ، إنما هو مِن الذي علَّمه.

قال : ولم يعلم الجماعةُ ما أراد ، وفهمتُ [ أنا ] (°) ، وعلمتُ ('أنه مُكاشف') .

قال ابنُ النجَّار : وقيل : إنه كان مع كَثْرَةِ اشْتغالِه يُداوِم (٧) الصِّيام [ و ] (^) يُفطِر كلُّ ليلة على قرص واحد .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « العجمية » ، والمثبت في : س ، ص ، وهو يعني من اللسان العجمي .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الإسكاف » ، والمثبت في : س ،ص . والأكاف ، بفتح الألف والكاف المشددة ، هذه اللفظة لمن يعمل أكاف البهائم . اللباب ١ / ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة :« أنها مكاشفة » ، والمثبت في :س ،ص .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « بدوام » والمثبت في :س ، ص .

<sup>(</sup>٨) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ،ص .

وحكى أنه لما دُعِى إلى تدريس النّظاميَّة ، جاء بالخِلْعة ، وحوله الفقهاءُ ، وهناك المُدَرِّسون والصدور والأعيان ، فلما استقرَّ على كرسي "التدريس ، وقُرِئت الرَّبْعةُ الشريفةُ ، ودُعِيَ (١) دعاءُ الخَتمة (٢) ، التفت إلى الجماعة قبل الشروع في إلقاء الدرس ، وقال : مِن أَيِّ كتُب التفاسير تحبُّون أن أذكر ؟

فعيَّنوا كتابًا .

فقال : مِن أَيِّ سورةٍ تريدون ؟

فعيَّنوا .

وذكر لهم<sup>(٣</sup> مَا أرادوا<sup>٣)</sup>.

وكذلك فعل في الفقه والخِلاف ، لم يذكر إلا ما عيَّن الجماعةُ له ؛ فعجِبوا لكَثْرة يُحْضاره .

قال ابن النجّار : حدَّثنى شيخُنا أبو القاسم الصُّوفِي ، قال : صلَّى شيخُنا القَزْوِيني بالناس التَّراويح ، في ليالي شهر رمضان ، وكان يحضر عنده خلق كثير ، فلما كان ليلة الخَتْم دعا ، وشرع في تفسير القرآن من أوَّله ، ولم يزل يُفسِّر سورةً سورةً حتى طلَع الفجر ، فصلَّى بالناس صلاة الفجر بوُضوء العِشاء ، وخرج من الغد إلى المدرسة النظاميَّة ، وكان أنُوبتُه في الجلوس بها ؛ فلما تكلَّم في المِنْبَر على عادته [و] (الله والله الناس ، وكان في المجلس الأمير قطبُ الدِّين قَيْماز والأعيان ، ولا فذكروا لهم الشيخ الله أي المينة إذ الله أي مجلس واحد .

فقال قطبُ الدين : الغرامةُ على الشيخ واجبةٌ .

فالتفت الشيخُ وقال : إن الأميرَ أوجبَ علينا شيئًا ؛ فإن كان لا يشقُّ عليكم وفَّيْنا به .

<sup>(</sup>١) فى س : « ودعا » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « الختم » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بما أراد » ، والتصويب من : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: « وكانت » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) في س : « من » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

 <sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة: « فذكر له » والمثبت في: س ، ص .

<sup>(</sup>٨) في س : « ليلته » ، والمثبت في :ص ، والمطبوعة .

فقالوا: لا ، بل نُؤْثِر ذلك َ .

فشرع ، وفسَّر القرآن من أوَّلهِ إلى آخرِه ، من غير أن يُعيد كلمةً ممَّا ذكر ليلًا . فأبْلَس (١) الناسُ من قُوَّة حفظِه ، وغَزارةِ علمِه .

قال أبو أحمد بن سُكَيْنَة : لما أظهر ابنُ الصاحب (٢) الرَّفْضَ ببغداد ، جاءني القَزْوِينيّ ليلًا ، فودَّعنِي ، وذكر أنه مُتَوَجِّةً إلى بلادِه .

فقلتُ : إنك ههنا طيِّبٌ ، وتنفعُ الناسَ .

فقال : مَعاذَ اللهِ أَن أُقِيم ببلدةٍ يُجهَر فيها بسَبِّ أصحابِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم .

ثم خرج من بغداد إلى قُزْوين ، وكان آخرَ العهدِ به .

قلتُ : أقام بقُزْوِين مُعظَّمًا ، محترمًا ، إلى أن تُؤفِّى بها .

● قال الرَّافعِيُّ في ﴿ الأمالى ﴾ : كأن يعقد المجلس للعامَّة ثلاثَ مرَّاتٍ في الأسبوع ؛ إحداها صبيحة يوم الجمعة ، ثاني عشر الحرَّم سنة تسعين وخمسمائة ، في قوله تعالى (٢٠) : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللهُ لَا إِلهَ إِلّا هُو ﴾ ، وذكر أنَّها مِن أواخِر ما نزل ، وعدَّ الآياتِ المُنزَلة آخِرا ؛ منها (٤٠) : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمْ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ومنها سورة النصر ، وقوله تعالى (٥٠) : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ ، وذكر أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما عاش بعد نُزول هذه الآية إلا سبعة أيام .

قال الرَّافِعِيّ : ولمَّا نَزَل من (٢) الْمِنْبَر خُمَّ ، ومات في الجمعة الأُخْرَى ، ولم يعِشْ بعد ذلك إلا سبعة أيَّام .

قال: وذلك مِن عجيب الأنِّفاقات.

قال : وكأنه أُعْلِمَ بالحال ، وأنه [ حان ] (٧) وقتُ الارْتِحال .

<sup>(</sup>١) أبلس : يئس وتحير . القاموس ( ب ل س ) .

<sup>(</sup>٢) يعنى هبة الله بن على ، مجد الدين ، قتل سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وكان إظهاره الرفض فى سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ، حيث كان أستاذ الدار . انظر العبر ٢٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ١٢٩ ، الآية الأخيرة .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٨١ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « عن » ، والمثبت في : س ،ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ،ص ، والطبقات الوسطى .

ودُفِن يوم السبت .

قَالَ : وَلَقَد خرِجتُ مِن الدَّارِ بُكْرَة ذلك اليَّومِ عَلَى قَصْدِ التَّعْزِية ، وأَنَا فَى شَأَنِه مُتَفَكِّرِ (') ، وممَّا أصابه مُنْكَسِر ، إذ وقع فى خَلَدِى مِن غير نيَّةٍ ، ('وفكر رَوِيَّة') : بكَتِ العلومُ بوَيْلِها وعويلِها لوفاةِ أحمدِها ابنِ إسماعيلِها كأنَّ أحدا يُكلِّمني بذلك ، ثم أضفتُ إليه (") أبياتا بالرَّويَّة (أ) ، ذهبتْ عنى .

انتهى .

( ومن الفوائد عن أبي الخير ، رحمه الله )

له مُصنَّف سماه «حظائر القدس» عدَّ فيه لشهر رمضان أربعةً وستِّين اسمًا . ونقلَ فيه [ في ] معنَى قوله صلَّى الله عليه وسلم فيما يحْكيه عن ربِّه سبحانه وتعالى : « الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ » خمسةً وخمسين قولًا .

من أغْربها ما نقلَه عن سفياً بن عُينْنة ، وناهِيك به ، أن (٢) يومَ القيامة يتعلَّق خَصَماؤه (٢) بجميع أعماله إلا الصَّوم ،فلا سبيل لهم عليه ، فإنه لله تعالى ، وإذا لم يثق إلا الصوم يتحمَّل اللهُ تعالى ما بَقِيَ (٨) من المظالم ، ويدُخِله بالصوم (٩) الجنَّة .

قال الشيخ الإمام الوالد ، رحمه الله تعالى ، ورضيى عنه ، فى باب صوم التَّطَوُّع : « وهذا إن صحَّ (١٠ فيه توقيفٌ ١٠) فهو فى غاية الحُسْن » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ مَفَكُر ﴾ ، والمثبت في : س ،ص ، والطبقات الوسطى.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وفكرة وروية » ،والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في س : « إليها » ، والمثبت في : ص ،والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة :

<sup>ُ ﴿</sup> وَوَافَقَهُ عَلَى أَنَ أَبَا الْحَيْرِ تُوفِّنَى سَنَةً تَسْعِينَ ، الْحَافظُ عَبْدُ الْعَظيمِ الْمُنْذِرِيّ ، وَابْنُ الدُّبَيْثِي ، وغيرهما .

وورَّخه ابنُ النجار سنة تسع وثمانين ، في المحرم » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في :س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في س : « أنه » والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « خصماء المرء » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « يبقى » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « الصوم » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « توقيفا » ، والمثبت في : س ، ص .

قلتُ : قديُرَدُّ عليه بما في « صحيح مسلم » ، من حديث أبي هُرَيرة (١) ، قال : قال النبيُّ عَلِيْكُ : « أَتَدْرُونَ (١) مَن (١) المُفْلِسُ ؟ » .

(ئقالوا: مَن ُ الادِرْهم له ، ولا مَتاع .

قال: ﴿ إِن المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ (٥) يَأْتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، قَدْ (٢) شَتَمَ هَٰذَا ، وَقَذَفَ هَٰذَا ، وَقَذَفَ هَٰذَا ، وَقَذَفَ هَٰذَا ، وَصَرَبَ هَٰذَا ، فَيُعْطَى (٧) هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَٰ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ (٨) أُخِذَ مَنْ خَطَايَاهُمْ وَطُرِحَتْ (٩) عَلَيْهِ ، مِنْ حَسَنَاتِه ، وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِه ، وَهَٰ لَذَا مِنْ حَسَنَاتِه ، وَهُ لَا فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ مِن الصوم .

فإن قلتَ : الصومُ ليس من حسناته ، وإنما هو لِلَّه تعالى ، لا يُضاف (١٠٠) إلى العبد .

قلتُ : هذا حسَن ، غيرَ أن قولَه ([ ثُمَّ ] (١١) طُرِحَ فِي النَّارِ » مع أن له صيامًا يدلُّ على أنّ الصومَ وإن بَقِيَ سالِمًا ، لم يتعلَّق الخصومُ منه بشيء ، لا يتعيَّن معه دخولُ الجنَّة ، بل يقعُ معه دخولُ النار ، فلا (١٣) بُدَّ لسُفيان من توقيفٍ ، وإلافهذا الحديث (٣ ظاهرٌ ، يردُّ١٣) عليه .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (باب تحريم الظلم، من كتاب البر والصلة والآداب) ١٩٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « تدرون » ، والمثبت في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم : « ما » .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم : « قالوا : المفلس فينا من . . » .

<sup>(</sup>٥) ليس في صحيح مسئلم .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « وقد » ، والمثبت في : س ،ص ،وفي صحيح مسلم : « ويأتي قد.. » .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : « فيقضى » ، والتصويب من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٨) في صحيح مسلم بعد هذا زيادة : « قبل أن يقضى ما عليه » .

<sup>(</sup>٩) في صحيح مسلم: « فطرحت ».

<sup>(</sup>١٠)فى س : « فلا » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>١١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ،ص .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة : « ولا » ، والمثبت في : س ،ص .

<sup>(</sup>١٣) في المطبوعة : « ظاهره لا يدل » ، والمثبت في : س ، ص .

أحمد بن بَخْتَيار بن على بن محمد القاضى ، أبو العبّاس المَنْدآئِيّ ، الواسِطِيّ القاضى ، أبو العبّاس المَنْدآئِيّ ، الواسِطِيّ ولد في سنة ستِّ وسبعين وأربعمائة ، ورحَل إلى بغداد . وسمع من أبى القاسم بن بَيان ، وأبى على بن نَبْهان (١) ، وغيرهما . وكان فقيها ، عارفا باللغة والأدب .

ولِيَ قضاءَ واسِط مدةً .

وصنَّف «كتاب القضاة »<sup>(۲)</sup> ، وغير ذلك .

تُوفِّي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة .

وهو والد<sup>(٣)</sup> أبى الفتح المَنْدآئِي ۗ رَوَى عنه ابنُه ، وجماعة .

\* له ترجمة فى : البداية والنهاية ٢٣٦/١٢ ، بغية الوعاة ٢٩٧/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٩٣/٢٠ ، الكامل لابن الأثير ٨٦٦/١١ ، المشتبه ٦٢٤ ، معجم الأدباء ٢٣١/٢ – ٢٣٣ ، المنتظم ١٧٧/١ ، ١٧٨ . وضبطت « يختيار » فى الطبقات الوسطى ، بضم الباء .

وفى المطبوعة: « المندابي » ، وفى س ،ص : « المندالي » ، والمثبت من الطبقات الوسطى ، وجاءت هذه النسبة فى البداية والنهاية خطأ : « المارداني » ، وفى الكامل : « المايداي » ، وفى بغية الوعاة ، ومعجم الأدباء ، والمنتظم : « الماندائي » ، وانظر حواشى معجم الأدباء ، ولم يورد هذه النسب ابن السمعاني ولا ابن الأثير . وجاء فى المشتبه : « قال أبو العباس : كان قوم من العجم تأخر إسلامهم من أجدادي ، فقيل : الماندائي ، وهو بالعربي : الباق » .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : « بيان » ، والتصويب من : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، ومعجم الأدباء . وهو مجمد بن سعيد بن إبراهيم الكرخى ، مسند العراق ، المتوفى سنة إحدى عشرة وخمسمائة . العبر ٢٥/٤ (٢) فى س : « كتاب القضا » ، والتصويب من : ص ، والمطبوعة ، ومعجم الأدباء .

<sup>(</sup>٣) في س : « ولد » ، والمثبت في :ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

## أحمد بن الحسن بن أحمد الأصبَهانِي \* القاضي ، أبو شُجاع

صاحب « الغاية في الاختصار » ، ووقفت له على « شرح الإقناع » الذي ألَّفه القاضي المَاوَرْدِيّ .

(۱) قال ياقوت في « البلدان » ، في الكلام على عَبّادان ، ما نصه (۲) : « وإليها يُنْسَب القاضى أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العَبّاداني .

روى عنه السَّلَفِيّ ، وقال : هو من أولاد الدهر ، درَّس بالبصرة أزْيَد من أربعين سنة في مذهب الشافعيّ .

قال : ذكر لى [ ذلك ] (٢) ، في سنة خمسمائة ، وعاش بعد ذلك ما لا أتحقَّقُه . وسألته عن مولده فقال : سنة أربع وثلاثين وأربعمائة [ بالبصرة ] (١) ، (٥ وأن والدّه مولدُه أصْبَهان ٩) » .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : معجم البلدان ٩٨/٣٥ ، ٥٩٩ ، وانظر كشف الظنون ١٦٢٥ .

وفى المطبوعة :« أحمد بن الحسين » ، والتصويب من : س ، ص ، معجم البلدان .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية الترجمة الآتية ساقط من المطبوعة ، وهو فى : س ، ص . وهذا القدر فى ص بخط مغاير لخطوط النسخة ، وهو منقول عن معجم البلدان فلعل أحدا أضافه إلى نسخة المصنف ، أو لعله أمر بنقله وإضافته .

 <sup>(</sup>۲) فى معجم البلدان : « وقد نسبوا إلى عبادان جماعة من الزهاد والمحدثين ، منهم : .... ، والقاضى أبو شجاع أحمد.. » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من: معجم البلدان.

<sup>(</sup>٤) ساقط من : ص ،وهو في : س ، ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٥) في ص : « وذكر والده مولده أصفهان » ، وفي معجم البلدان : « قال : ووالدى مولده عبادان ، وجدى الأعلى أصبهان » ، والمثبت في : س .

# أحمد بن حمزة بن أحمد التَّنُوخِيِّ\* العِرْقِيِّ – بكسر أوله وسكون ثانيه

قال السَّلَفِيّ : قرأ عَلَى كثيرا من الحديث ، وعلَّقتُ عنه فوائدَ أدبيّة . سمع الحديث ، وقرأ القرآن على [ أبى ](١) الحسين الخشّاب .

واللغةَ ، على ابن القطَّاع .

والنحوَ ، على مسعود الدولة الدِّمَشْقِيُّ .

وكان أبوه ولِكي القضاء بمصر .

ولد سنة اثنتين وستين وأربعمائة .

وتُوُفِّي بالإِسْكندريَّة ، ثم حُمل لمصر ، ودفن بها .

وكان شافعيًّا ، بارعا في الأدب .

و لم يذكر السُّلَفِيّ وفاته<sup>(٢)</sup> .

ذكر (٣) ذلك ياقوت ، في « البلدان » ، في الكلام على بلد عِرْقة ، بلد بشَرْقِيّ طَرَابُلُس ، في آخر أعمال دمشق .

مره و المحمد بن زِر بن كُمّ<sup>(1)</sup> بن عقيل أحمد بن زِر بن كُمّ<sup>(1)</sup> بن عقيل أبو نصر ، الكَمال ، السَّمْنَانِيّ<sup>(0)</sup> أبوه زرّ ، بكسر الزَّاى بعدها راء مُشدَّدة .

\* له ترجمة فى : متعجم البلدان ٣/ ٣٥٣ ، ٢٥٤ ، وبها زيادات على ما هنا .

<sup>(</sup>۱) ساقط من : س ، ص ، وهو في معجم البلدان . وهو يحيى بن على بن الفرج المصرى أبو الحسين الخشاب ، شيخ الإقراء ، المتوفى سنة أربع وخمسمائة . العبر ٨/٤ . طبقات القراء ٣٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في س زيادة : « ذلك » .

<sup>(</sup>٣) فى س : « وذكر » ، والمثبت فى :ص .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى : « كمر » ، وضبطت « كم » في : س ، بالميم المشددة المفتوحة ، ضبط قلم .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « السمعاني » ، والتصويب من : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

وجدُّه كُمَّ ، بضم الكاف بعدها ميم مشددة . ( كذا أحفظُه

وسمعتُ من يقول: بل والده زَرْين كُمّ ، بفتح الزاى ثم الراء الساكلة الخفيفة ثم آخر الحروف ساكنة (٢) ثم نون ثم كاف مضمومة ثم ميمٌ مشدَّدة (١) . قال: وهو اسم عَجمِيّ ، على هيئة مضاف ومضاف إليه ، وجدُّه عقيل .

أحمد بن سعد<sup>(۳)</sup> بن على بن الحسن<sup>(1)</sup> بن القاسم بن عَنان<sup>(۱)</sup> أبو على [ ابن ]<sup>(۱)</sup>الإمام <sup>(۱)</sup> أبى منصور<sup>۱)</sup> العِجْلِيّ الهَمذَانِيّ المعروف بالبَدِيع\* ولد سنة ثمان وخمسين .

= والسمنانى ، بكسر السين المهملة ، وسكون الميم وفتح النون وفى آخرها نون أخرى ، هذه النسبة إلى سمنان ، وهو اسم يطلق على مدينة وقريتين . اللباب ٥٦٥/١ .

وبعد هِذَا في الطبقات الوسطى زيادة :

« تفقّه على محمد بن يحيى .

وكان مُقدَّم أصحابه ، ومُعيدَ درسه .

مات بنیْسابور ، سنة خمس وسبعین وخمسمائة » .

- (١) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة .
- (٢) هكذا في الأصول ، ويستحيل نطق الياء ساكنةً بعد الراء الساكنة .
- (٣) في المطبوعة ، والأنساب لوحة ٣٨٥ ا : « سعيد » ، والمثبت في : س ،ص ، والطبقات الوسطى .
  - (٤) في المطبوعة :« الحسين » ، والمثبت في : س ،ص ، والطبقات الوسطى .
- (°) فى المطبوعة : « غياث » ، وفى س : « عيان » ، وفى ص : « عبان »بدون نقط ، والمثبت فى الطبقات الوسطى ، والضبط منها ، ضبط قلم .
  - (٦) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .
  - (٧) في المطبوعة : « ابن منصور » ، وفي س : « أبي نصر » ، والمثبت في : ص ، والطبقات الوسطى .
- \* له ترجمة في : الأنساب ، لوحة ١٣٨٥ ، سير أعلام النبلاء ١٥/٠ ، ١٤٤ ، طبقات الإسنوى ٢١٤/ ، الوافي بالوفيات ٣٨٤/٦ .

ولقبه المصنف في الطبقات الوسطى : « بديع الزمان » .

و سمَّعه أبوه (١).

ثم رحَل هو بنفسه إلى أصْبَهان ، وبغداد ، والكوفة ، والرَّى . سمع أبا إسحاق الشِّيرازِي ، ويوسف بن محمد الهمَذَانِيّ ، الخطيب (٢) ، وأبا الفرَج بن عبد الحميد ، وأبا طاهر بن الزَّاهِد ، وغالِب الهمَذانِيِّين ، وسليمان بن إبراهيم الحافظ ، والقاسم بن الفضل ، الرئيسَ بأصْبَهان ، وابنَ البَطِر ، وجماعة ببغداد ، ومَكَّى بن عَلَان بالكَرج (٣) .

روَى عنه أبنُ عساكر ، وابن السَّمْعانِيّ (١) ، وابنُ الجَوْزِيّ ، وطائفة . قال ابن السَّمْعانِيّ (٥) : شيخ ، إمام ، فاضل ، ثِقَة ، كبير ، جليل القدر ، واسع الرِّواية ، حسَن المُعاشَرة ، وله شِعْر جيِّد .

تُوفِّی فی رجب ، سنة خمس وثلاثین وخمسمائة ، وقبرُه یُزَار . ۵۷۱

أحمد بن سلامة بن عبيد الله بن مَخْلَد بن إبراهيم البَجَلِيّ الكُرْخِيّ ، أبو العباس ، ابن الرُّطَبّي\*

كان أحدَ الأئمة ، ومَن يُضرب به (٢) المثلُ في الخِلاف والنَّظر .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « من جماعة من الهمذانيين » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « والخطيب » ، والمثبت في : س ، ص ·

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بالكرخ » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « بهمذان » .

<sup>(</sup>o) الذي في الأنساب: « إمام فاضل ،لطيف الطبع ، مليح الشعر ،عرف بالبديع » .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ٢٠٥/١٢ ، تبيين كذب المفترى ٣٢١ ، تذكرة الحفاظ ١٢٨٨/٤ ، سير أعلام النبلاء ٢١٠/١٦ ، شذرات الذهب ٨٠/٤ ، العبر ٧١/٤ ، الكامل لابن الأثير ٣/١١ ، مرآة الزمان ١٤٦/٨ ، المشتبه للذهبى ٣١٩ ، المنتظم ٣١/١ ، وذكر أنه من «كرخ جدان » .

وفى المطبوعة ، س : « أحمد بن سلامة بن عبد الله » ، والتصويب من : ص ، والطبقات الوسطى ، ومصادر الترجمة. وضبطت «الرطبى» في: س، بفتح الراء، ضبط قلم، والصواب بالضم: انظر تكملة الإكمال ٧٣٦/٢.

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « بهم » ، والمثبت فى :س ، ص .

تفقُّه على أبي إسحاق الشِّيرازِيّ ، وأبي نصر بن الصَّبَّاغ .

م خرج إلى أصبهان ، فأخذ عن محمد بن ثابت الخُجَنْدِيّ (١) .

وَوَلِيَ القضاءَ بالحريم الظَّاهِرِيّ ، ببغداد ، والحِسْبة .

سَمِع أَبِا القاسم بن البُسْرِي (٢) ، وأبا نصر (٣) الزَّيْنَبِي ، وغيرهما .

رَوَى عنه على بن أحمد اليَزْدِيُّ ( ُ ) ، ويحيى بن ثابت البَقَّال ( ُ ) ، ويحيى بن بَوْش ( أ ) ، وغيرهم .

وكان يُؤدِّب الرَّاشد<sup>(٧)</sup> بالله ، أمير المؤمنين ، وكثيرًامَن أولاد الخلفاء .

ولد في أواخر سنة ستين وأربعمائة .

وتُوفِّي في رجب ، سنة سبع وعشرين و خمسمائة .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « حتى برع في الفقه ،والخلاف ، والنظر » .

<sup>(</sup>٢) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخرها الراء ، هذه النسبة إلى بسر بن أرطاة ، وهي أيضا نسبة إلى بيع البسرى وشرائه . قال ابن الأثير : « قال - أي ابن السمعاني - وظني أن أبا القاسم على بن أحمد بن محمد البسرى البندار منهم ، اللباب ١٢٣/١ .

وبعد هذا فى الطبقات الوسطى زيادة :« ومالك بن أحمد البانياسي ، وطرادا الزينبي ، وقاضى القضاة أبا عبد الله الدامغاني » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو نصر محمد بن محمد الزينبي ، أخو طراد ، السابق ذكره في زيادة الطبقات الوسطى . وانظرَ اللبال

<sup>(</sup>٤) فى س : « المزدى » ، والتصويب من : ص ، والمطبوعة ، والمشتبه ٦٥ .

واليزدى ، بفتح الياء وسكون الزاي وبعدها دال مهملة ، نسبة إلى مدينة يزد ، من أعمال إصطخر فارس ، بين أصفهان وكرمان . اللباب ٣٠٨/٣ .

<sup>(°)</sup> في س : « النقال » ، وفي ص : « النمال » بدون نقط ، والمثبت في المطبوعة ، والعبر ١٩٤/٤

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « بونبن » ، ص :« توش » ، والمثبت فى س ،وهو يحيى بن أسعد بن بوش . انظر العبر ٢٨٣/٤ ، والمشتبه ١٠٠٠ ، وفيه : « يحيى بن أسعد بن بوش » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « الرشيد » ، والتصويب من : س ،ص .

### أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن شَمِر الخَمْقَرِيّ ، القاضي ، أبو نصر البَهْوَنِيّ\*

من أهل بَهْوَنة إحدى القُرَى الخمْس التي يُقال لها بَنْج دِيَه ، من قُرَى مَرْو (١) ويقال لمَن يُنْسَب إليها خَمْقَرِتى ، بفتح الخاء المعجمة و سكون الميم وفتح القاف وفي آخرها الراء ثم ياء النسب .

وهذه القُرى خمْس مجتمِعة ، وهى : ابغانى ، وَمَرَسْت (٢) ، ويَزْد (٣) ، وكريكان ، وَبَهْوَنَة ، ويقال لها خمسَ قُرَى . هكذا يقولون : هذه خمسَ قرى ، ورأيت خمسَ قرى ، ومررت بخمسَ قرى .

ويقال لها أيضا بَنْج دِيَه .

ولد في العشرين من شعبان ، سنة ست وستين وأربعمائة .

وتفقُّه على أَسْعد المِيهَنِيِّي ، وأبي بكر السَّمْعَانِيِّي .

قال ابنُ السَّمعَاني في كتاب « التَّحبير » : وتفقَّه بطُوس أيضا على حُجة الإِسلام أبي حامد الغَزِّ التي .

وسمِع هبةَ الله بن عبد الوارث الشُّيرَ ازِكَى ، وأبا سعيد محمد بن على البَغَوِكَى ، وغيرَهما . قال ابن السَّمْعانِكَى : كان إماما ، فاضلا ، متفننا<sup>(٤)</sup> ، مناظِرا ، مُبرِّزًا ، عارفا بالأدب واللغة ، مليحَ الشُّعْر ، نظر في علوم الأوائل ، وحصَّل منها طَرَفًا ، مع حُسْن الاعْتقاد ، وسُرعة الدَّمْعة ، والمواظبة على الصلاة .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : معجم البلدان ١/ ٧٧٢ .

وفى الطبقات الوسطى « البهوتى » ، وجاءاسم البلدة بعد هذا فيها : « بهوتة » .

وهي بهونة ، بالفتح ثم السكون وفتح الواو والنون . كإضبطها ياقوت ، في معجم البلدان .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « قال ابن باطيش : كان فاضلا ، متفننا ، مناظرا » .

<sup>(</sup>٢) بفتح أوله وثانيه وسين مهملة ساكنة . معجم البلدان ٤٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) بفتح أوله و سكون ثانيه ، و دال مهملة . معجم البلدان ٤٦٦/٤ ، ولكن ياقوت يجعله اسما لمدينة متوسطة بين نيسابور و شيراز وأصبهان .

<sup>(</sup>٤) في س: « متقنا » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

سمعْتُ منه كتاب « فضيلة العلم والعلماء » من جَمْع هِبة الله الشِّيرازِيّ ، بروايته (۱) عنه .

وكان قد الْحتَّلُ في آخِر عمرِه ، والْحْتَلط ، وخفَّ دِماغُه(٢) .

تُوفِّی فی شهر ربیع الآخر ، سنة أربع وأربعین و خمسمائة ، بخمسَ قری ، وهی بُنْج دِیَه .

هذا كلامه فى « التحبير » و لم يذكره فى « الأنساب » ، وإنما ذكر شيخًا خَمْقَرِيًّا غيرَه ، يقال له : عبد الله بن سعيد ، سمع أيضا من هِبة الله الشيرازيّ<sup>(٣)</sup> ، وتُوُفِّى قبل هذا بسنة .

#### ٥٧٣

أحمد بن عبد الله بن على بن عبد الله أبو الحسن ، ابن الآبئوسيّ ، البغداديّ ، الوكيل\*

ولد سنة ست وستِّين وأربعمائة .

وسمع أبا القاسم بن البُسْرِيّ ، وأبا نصر الزَّيْنَبِيّ ،وجماعة (٢) .

حدَّث عنه أبو سعد السَّمْعانِي ، وأبو القاسم بن عساكِر ، وغيرُهما .

وتفقّه على القاضي أبي بكر الشَّامِيّ ، وأبي الفضل الهَمَذانِيّ .

وكان يعرِف المذهبَ ، والخِلاف ، والفرائض ، والحساب .

تُوُفَّى فى ذى الحجة ، سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « روايته » ، والمثبت في س ، ص .

<sup>(</sup>٢) في س بعد هذا زيادة :« وخل » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « الرازى » ، وهو خطأ ، صوابه فى :س ، ص ، وهو هبة الله بن عبد الوارث المتقدم ،
 الأنساب ١٩٦/٦ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: تذكرة الحفاظ ١٣٩٤/٤، سير أعلام النبلاء ٢٧٨/١، شذرات الذهب ١٣٠/٤، العبر ١١٤/٤. المنتظم ١٢٦/١، الوافي بالوفيات ١١٤/٧،

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « كثير » .

أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد الشَّاشِيّ أبو نصر بن أبي محمد بن الإمام أبي بكر\*

تفقّه على أبي الحسن ابن الخَلّ .

وسمِع منه ، ومن أبي الوَقْت عبد الأوّل بن عيسى .

وحدَّث بيَسِير .

مات في يوم الجمعة ثامن عشر شوَّال ، سنة ستّ و سبعين و خمسمائة .

010

أحمد بن عبد الرحمن بن الأشرَف البَكْرِيّ المَرْوَزِيّ ، الواعظ ذكره الحافظ أبو سعد في « شيوخه » . وذكره ابنُ باطيش .

0 7 7

أحمد بن عبد الرزَّاق بن حسَّان بن سعيد بن حسَّان المَنِيعِيِّ\* من بيت الرِّياسة التامَّة ، والحشمة الزائدة .

قال ابن السَّمْعانِيّ : كان فقيها ، فاضلا ، مُبرِّزا .

رحل إليه الفقهاءُ<sup>(١</sup>و در سوا عليه ١).

وبني المدرسةَ الكبيرةَ ببلده مَرْوَ الرُّوذ .

وحدّث عن جماعةٍ .

وَتُوفِّي سنة نَيِّف<sup>(٢)</sup> وعشرة وخمسمائة ، بمَرْوَ الرُّوذ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٨٥/٢١ ، وانظر حواشيه .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة في الأنساب ، لوحة ١٥٤٤ .

<sup>(</sup>١) ساقط من الأنساب .

<sup>(</sup>٢) في س ، ص ، والطبقات الوسطى : « نيف عشرة » ، والمثبت في المطبوعة والأنساب . والنيف : كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني . يقال : عشرة ونيف .

أحمد بن عبد الوهّاب بن عبد الله بن أحمد بن عبد الوهّاب بن محمد ابن دينار الأصغر بن محمد بن دينار الأكبر

وصل ابنُ النجار نسبَه إلى كسرى أنوشروان .

أبو العباس بن أبى يعلى بن أبى القاسم .

من أهل البَنْدَنِيجَيْن (١) ، وكان قاضيها (٢) .

سمع ببغداد من (٣) أبي القاسم بن الحصَين ، وغيره .

ولد في ليلة العيد الأكبر ، سنة إحدى وخمسمائة .

وتُوفِّي في حدود سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، بالبَّنْدَنِيجَيْن .

#### OVA

أحمد بن على بن أحمد بن يحيى بن حازم بن على بن رِفاعة \*\* الشيخ ، الزاهد الكبير

أحد أولياء الله العارفين ، والسادات المشمِّرين ، أهل الكرامات الباهرة . أبو العباس بن أبي الحسن بن الرِّفاعِيّ ، المغربيّ<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) البندنيجين : بلدة مشهورة ، في طرف النهروان ، من ناحية الجبل ، من أعمال بغداد . معجم البلدان ٧٤٥/١ .

<sup>(</sup>٢) في س : « قاضيا » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) فى س : « بن » ، وهو خطأ صوابه فى : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى: البداية والنهاية ٣١٢/١٦ ، تاريخ ابن الوردى ٩٢/٢ ، تذكرة الحفاظ ١٣٤١/٤ جامع كرامات الأولياء ٧٧ ، سير أعلام النبلاء ٧٧/٢١ ، شذرات الذهب ٢٥٩/ - ٢٦١ ، طبقات الشعرانى ١٤٠/١ ، ١٤٥ – ١٤٠ ، العبر ٢٣٣/٤ ، الكامل لابن الأثير ١٨٥/١١ ، مرآة الزمان ٣٧٠/٨ ، ٣٧١ ، النجوم الزاهرة ٩٢/٦ ، ٩٣ ، ألوافى بالوفيات ٧٧/٧ ، وفيات الأعيان ١٧٢/١ – ١٧٤ ، ترجمة رقم ٦٩ .

والرفاعي ، بكسر الراء وفتح الفاء وبعد الألف عين مهملة ، هذه النسبة إلى رجل من العرب ، يقال له رفاعة . يقول ابن خلكان : « هكذا نقلته من خط بعض أهل بيته » . وفيات الأعيان ١٧٣/١ . (٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « سلطان العارفين في زمانه وبعده » .

قدم أبوه إلى العراق ، وسكن ببعض القرى ، وتزوَّج بأخت الشيخ منصور الزاهد ، ورُزِق منها أولادا ، منهم الشيخ أحمد هذا ، لكنه مات وأحمد حَمْل ، فلما وُلد ربَّاه وأدَّبه خالُه منصور .

وكان مولده في المحرم ، سنة خمسمائة .

وتفقّه على مذهب الشافعي ، وكان كتابه « التنبيه » .

ولو أردنا استيعابَ فضائله لضاق الوقت ، ولكنا نُورد ما فيه بَلاغ .

قال الشيخ يعقوب بن كُرَّاز(١) ، وهو من أخصِّ أصحاب الشيخ أحمد :

كان سيدى أحمد في المجلس ، فقال لأصحابه : أي سادة ، أقسمت عليكم بالعزيز سبحانه ، مَن كان يعلم في عيبًا فليقله .

فقام الشيخ عمر الفارُوثِيّ (٢) ، فقال : أنا أعلم عيبَك ؛ أنَّ مثلَنا من أصحابك . فبكى الشيخ والفقراء .

وقال : [ أي ](٢) عمر ، إن سلِم المركبُ حمّل من فيه في التَّعديّة .

وقيل: إن هِرَّة نامت على كمِّ الشيخ، وجاء وقت الصلاة، فقصَّ كمَّه ولم يزعجْها، وعاد من الصلاة فوجدها قد قامت، فوصل الكمَّ بالثوب وخَيَّطه<sup>(١)</sup>، وقال: ما تغيَّر شيء.

وعن يعقوب<sup>(٥)</sup>: دخلتُ على سيدى أحمد فى يوم بارد ، وقد توضأ ويده ممدودة ، فبقى زمانًا لا يحرِّك يَده ، فتقدَّمت إلى تقبيلها ، فقال : أَيْ يعقوبُ ، شَوَّشْت على هذه الضعيفة .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «كران »، والمثبت فى : س ،ص ، والضبط هكذا من : ص ، ضبط قلم ، وفى س على الراء تشديد فقط . وانظر المشتبه ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الفاروث ، بضم الراء ثم واو ساكنة وآخره ثاء مثلثة : قرية كبيرة ، ذات سوق ، على شاطئ دجلة ، بين واسط والمذار . معجم البلدان ٨٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) هكذا « خيطه » ، بمعنى خاطه ، و لم يرد هذا الاستعمال ، وإنما ورد : خيط الشيب فى رأسه تخييطا ، بدا ، أو صار كالحيوط . القاموس ( خ ى ط ) .

<sup>(</sup>o) في المطبوعة بعد هذا زيادة: « قال » ، والمثبت في : س ،ص .

وفي الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « بن كراز ، وكان يؤذن في المنارة ، ويصلى بالشيخ » .

قلت: من هي ؟

قال : البعوضة ، كانت تأكل رزقها من يدى ، فهربت منك .

قال : ورأيتُه مرة يتكلم ، ويقول : يا مباركة ما علمتُ بك ، أبعَدتُك عن وطنك .

فنظرتُ فإذا جرادة تعلُّقت بثوبه ، وهو يعتذر إليها رحمةً لها .

وقال الشيخ أحمد: سلكت (اكل طريق)، فما رأيت أقربَ، ولا أسهل، ولا أصلح، من الذل، والافتقار، والانكسار لتعظيم أمر الله، والشفقة على خلقُ الله، والاقتداء بسنة [سيّدى] (٢) رسول الله عَمْ الله عَلَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله الله عَمْ الله الله عَمْ ا

وكان يجمع الحطب ، ويحمِله إلى بيوت الأرامل والمساكين ، وربما كان يملأ الماء لهم . قال يعقوب : قال لى سيدى أحمد : لما بويع منصور (٣) قيل (٤) له : منصور (٥) ، اطْلُب . فقال : أصحابي .

فقال رجل لسيدي أحمد : ياسيدي ، فأنت أيش ؟

فَبِكَي ، وقال : أَي<sup>(٢)</sup> فقيرُ ، ومن<sup>(٧)</sup> أنا في ( البَيْن ، ثَبُّتْ نسَب ( ) واطلُب ميراث .

فقلت : يا سيدى ، أقسم (٩) عليك بالعزيز ، أيش أنت ؟

(''قال: يعقوبُ'') ، لما اجتمع القوم وطلب كل واحد شيئا('') ، دارت النَّوبةُ إلى هذا اللاش أحمد ، وقيل ('') : أَيْ أَحمدُ ، اطلُب .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى : « كل الطرق الموصلة » .

<sup>(</sup>٢)ساقط من المطبوعة ،وهو فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣)هومنصور البطائحى ،خال المترجم ، المتقدم ذكره فى أول الترجمة ، وقد أوصى بالأمر بعده لابن أخته أحمد الرفاعى ، و لم يوص لابنه . انظر طبقات الشعر انى ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في س ، والمطبوعة : ﴿ قُل ﴾ ، والمثبت في : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٥) في الطبقات الوسطى : « أي منصور » .

<sup>(</sup>٦) في س ، والمطبوعة : ﴿ أَنَا ﴾ والمثبت في : ص ، والطبقات الوسطى ، والضبط منها .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « وما » ، والمثبت في س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٨) فى س : ١ بيت نسب » ، والمثبت فى س ، ص ، والطبقات الوسطى ، ويلاحظ هنا إيراد المَثَل على الحكاية ، دون مراعاة قواعد النحو .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : ﴿ أَقْسَمْتَ ﴾ ، والمثبت في : س ،ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>١٠) في الطبقات الوسطى : ﴿ فقال يا يعقوب ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في : ص ، والطبقات الوسطى : « شيء » ، والمثبت في : س ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>١٢) في س : ﴿ وَقَالَ ﴾ ، والمثبت في ص ، والطبقات الوسطى والمطبوعة .

قلت : أَيْ رَبِّ ، عَلَمُكَ مُحَيَّطٌ بِطَلْبِي . فَكُرر عَلَيَّ القَوْلُ .

فقلتُ : أَيْ مُولَاى ، أريد ألَّا أريد ، وأحتار ألَّا يكون لي خِيار (١) .

فأجابني ، وصار الأمر له .

وعن يعقوب : مرَّ سيِّدى أحمد على دار الطعام ، فرأى الكلابَ يأكلون التمر من القَوْصَرَّة (٢) ، وهم يتحارشون (٣) ، فوقف على الباب لئلا يدخل إليهم أحدٌ يؤذيهم .

وعنه: لو أن عن يميني خمسمائة يُروِّحوني بمراوح النَّد والطِّيب ، وهم من أقرب الناس الى ، وعن يَسارى مثلهم ، [ وهم ] ( ) من أبغض الناس لى ( ) ، معهم مقاريض ( ) يقرضون بها لحمى ، ما زاد هؤلاء عندى ، ولا نقص هؤلاء عندى بما فعلوه ، ثم قرأ ( ) : ﴿ لِكَيْلَا بَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَحُورٍ ﴾ . وكان لا يجمع بين ( ) قميصين لا في شتاء ولا صيف ، ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة أكلةً .

وأحضر بعضُ الأكابر مريضا ليدعُو له الشيخ ، فبقِيَ أياما لم (٩) يكلِّمه ، فقال يعقوب : أَيْ سيِّدي ، ما تدعو لهذا المريض!

فقال : أَيْ يَعْقُوبُ ، وعِزَّة العزيز ، لأَحْمَدَ كُلَّ يُومٍ عليه (١٠) حاجةٌ مقضيَّة ، وما سألتُه (١١) منها حاجةً واحدة .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى : « اختيار » .

<sup>(</sup>٢) القوصرة : وعاء للتمر . القاموس (ق ص ر) . وتشديد الراء في : ص، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة :« يتهارجون » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، والطبقات الوسطى ، وهو فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ إِلَى ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في س : « مقارض » ، والمثبت في : س ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد ٢٣.

<sup>(</sup>A) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « لبس » .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « لا » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>١٠)مكان هذه الكلمة في المطبوعة ، بعد قوله « لأحمد » السابق ، والمثبت في : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>١١) في : ص ، والطبقات الوسطى : « وما سألتوه » والمثبت من س ، والمطبوعة .

فقلت : أيْ سيِّدي ، فتكون واحدةٌ لهذا المريض المسكين .

فقال: لا كرامة ولا عَزازةً ، تُريدني (١) أكون سَيِّئَ الأدب ، لي إرادة وله إرادة .

ثم قرأ : (٢) ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أَيْ يعقوب ، الرجل المسكين المُتمكِّنُ (٢) ﴿ فَي أَحُواله ْ اللهِ اللهِ اللهِ ] (٥) حاجةً ، وقُضِيت له نقَص تمكُّنه درجةً .

فقلت : أراك تدعُو عقيب الصلوات ، وكلَّ وقت .

قال : ذاك الدعاءُ تعبُّد وامتثال ، ودعاء الحاجات له شروط ، وهو غير هذا الدعاء .

ثم بعد يوميْن تعافَى (٦) ذاك المريض.

وعن يعقوب ، و (٧) سئل عن أوراد سيِّدى أحمد ، فقال : كان يصلى أربع ركعات بألف قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ (٨) ، ويستغفر كلَّ يوم ألفَ مرة ، واستغفاره أن يقول (٩) : ﴿ لَا إِلهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ عملت سوءًا ، وظلمت نفسى ، وأسرفت فى أمرى ، ولا يغفر الذنوبَ إلا أنت ، فاغفر لى ، وتب علَّى إنك أنت التواب الرحيم ، ياحتى يا قيُّوم ، لا إله إلا أنت .

وذكر غير ذلك .

تُوفِّي يوم الخميس ، ثاني عشر جمادي الأولى ، سنة ثمان وسبعين وخمسمائة . ومناقبه أكثر من أن تُحصَر ، وقد أفرد لها بعض الصلحاء كتابًا يخصُّها .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « تريدأن » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٥٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « المسكين » ، والمثبت في الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المطبوعة ، على ما في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « عوفي » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « وقد » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٨) يعنى سورة الإخلاص .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء ٨٧.

أحمد بن على بن أحمد القاضى أبو العباس الطِّيبيّ قاضى الطِّيب(١) ، بكسر الطاء وإسكان [ الياء ](٢) آخر الحروف. تفقَّه على الشيخ أبي إسحاق.

وسمع الحديث من ابن الْمُهتَدِي ، وابن المأمون .

ولد سنة أربع وأربعين [ وأربعمائة  $]^{(7)}$ .

وروى عنه أبو الحسن اليَزْدِي<sup>(٢)</sup> ، وغيره .

واستُشْهد بالطِّيب ، بعد سنة خمسمائة .

01.

أحمد بن على بن بَدْران أبو بكر الحُلُوانِي \*

● المذكور في « باب قَسْم الصدقات » من « شرح الرافعتي » أنه سمع أبا إسحق الشِّيرازِيّ يقول في اختياره ورأيه: إنه يجوز صرف زكاة الفِطْر إلى النفس الواحدة .

<sup>(</sup>١) الطيب : بليدة بين و اسط و خوز ستان . معجم البلدان ٣٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : س ، والطبقات الوسطى ، على ما في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في س « الهروى »والمثبت في : س ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى ، وتقدم في الرواة عن أحمد بن سلامة الرطبي ، صفحة ١٩

<sup>\*</sup> له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ ٢٠٤١/٤ ، سير أعلام النبلاء ٣٨٠/١ ، شذرات الذهب ٢٦٤، طبقات القراء ٨٤/١ ، طبقات ابن هداية الله ٧١، العبر ٢٢/٤ ، الكامل لابن الأثير ١٧٥/١ ، المنتطم ١٧٥/٩ وانظر كشف الظنون ١٥٥٤. وفى س : « أحمد بن على بن بردان » ، والمثبت فى ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى ، والمصادر السابقة .

وضبط الحاء في « الحلواني » بالضم ، من الطبقات الوسطى ، ضبط قلم .

والحلواني ، بضم الحاء المهملة وسكون اللام وبعدها واو وفي آخرها نون ، نسبة إلى مدينة حلوان ، وهي آخر السوادمما يلي الجبل . اللباب ٢١١/١ .

و جاء بعد كلمة « الحلواني » في الطبقات الوسطى زيادة : « له رواية كثيرة ، روى عنه السلفى في معجم شيوخ بغداد ، و لم يصفه بالفقه » .

نقل الرافعيّ ذلك من خطه ، عن الشيخ أبي إسحق .

وكان هذا الشيخ بغداديًّا صالحا ، يعرف بخَالَوْه(١) .

ولد في حدود سنة عشرين وأربعمائة(٢) .

وسمع الكثيرَ من الحديث من القاضى أبى الطيّب ، والماوَرْدِيّ ، والجَوْهَرِيّ ، وآخرين .

رَوَى عنه أبو القاسم بن السَّمَرْقَنْدِتَى ، والسِّلَفِتَى ، وخطيب الموصل أبو الفضل ، وخلق ، آخرهم ابن كُلَيب .

قال السَّلَفِيّ : كان ممن يُشار إليه بالصلاح والعفّة ، وقد خرَّج الحُمَيْدِيّ من حديثه فوائدَ سمعناها عليه .

ُ تُوفِّی سنة سبع وخمسمائة<sup>(٣)</sup> .

#### ( ومن تصانیفه )

● « كتاب لطائف المعارف » .

وفيه يقول : « أول ما ظَهَر من الظلم في هذه الأُمَّة قولُهم : تَنَعَّ عن الطريق » . يُقال (٤) : إن ذلك حدَث في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه .

أول من<sup>(٥)</sup> اتَّخَذ البِيمارَسْتان الوليدُ بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) ضبط « خالوه » من : س ، ص ، ضبط قلم .

<sup>(</sup>٢) ذكر المصنف في الطبقات الوسطى ، أن مولده سنة عشرين .

<sup>(</sup>٣) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة :« ولا يعرف بفقه ؛ وإنما ذكرناه فى الفقهاء ؛ لأن الرافعي ذكر ... » ، ثم ساق المسألة السابقة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وقال » ، وفي س : « فقال » ، والمثبت في : ص ، وهي فيها بغير نقط .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: « ما » .

### أحمد بن على بن محمد بن بَرْهان الأُصُولِيُّ\*

وبرهان ، بفتح الباء الموحدة .

هو الشيخ الإمام أبو الفتح .

كان أولًا حنبلًى المذهب ، ثم انتقل .

وتفقُّه على الشاشيّ ، والغَزَّالِيّ ، وإِلْكِيَا .

وكان حاذِق(١) الذهن ، عجيب الفطرة(٢) ، لا يكاد يسمع شيئًا إلا حَفِظَه ، وتعلَّق بذهنه .

و لم يزل مواظبًا على العلم حتى ضُرِب المثل باسمه .

وولى تدريسَ النّظاميَّة مدةً يسيرة ، ثم عُزِل<sup>٣)</sup> ، ثم وَليها يوما واحدا ، ثم عزل ثانيا .

وكانت الرحلةُ قد انتهت إليه ، وتزاحمت الطلابُ على بابه ، حتى انتهى حالُه إلى أن صار جميعُ نهاره وقطعة من ليله مُستَوعَبا فى الاشتغال ، يجلس من وقت السَّحَر إلى وقت العشاء الآخرة ، ويتأخَّر أيضا بعدها .

وحُكِيَ أَن جَمَاعة سألوه أَن يذكرَ لهم درسًا من كتاب « الإِحياء » للغَزَّالِيّ ، فقال : لا أجد [ لكم ](١) وقتًا .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ١٢ / ١٩٤ ، وانظر أيضا فى ١٢ / ١٩٦ ، ١٩٧ ، فى وفيات سنة عشرين ، روضات الجنات ٧١ ، سير أعلام النبلاء ١٩٥٨ ، شذرات الذهب ٢٠١/٤ ، طبقات الإسنوى ٢٠٧/١ ، طبقات ابن هداية الله ٧٤ ، الكامل لابن الأثير ٢٢٢/١ ، مرآة الجنان ٢٠٥/٣ ، المنتظم ٢٥٠/٩ ، ١٥٦ ، الوافى بالوفيات ٢٠٧/٧ ، وفيات الأعيان ٢٠١/١ ، ٨٧/١ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « حاد » ؛ والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « الفطرة حفظا » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في س بعد هذا زيادة : « عنها » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٤) ساقط من الطبقات الوسطى .

فكانوا يُعيِّنون الوقتَ فيقول: في هذا الوقت أذْكر الدرسَ الفلاني ، إلى أن قرروا معه أن يذكر لهم درسًا من الإحياء نصفَ الليل.

وقد سمع الحديثَ من أبى الخطَّاب بن البَطِر ، وأبى عبد الله الحسين بن أحمدُ ابن محمد بن طلحة النَّعَالِيّ ، وغيرهما .

وقرأ صحيح « البخاري » على أبي طالب الزَّيْنَبِّي .

ولد في شوال ، سنة تسع وسبعين وأربعمائة .

ومات في جمادي الأولى(١) ، سنة ثمان عشرة وخمسمائة .

وله مُصنَّفات في أصول الفقه ، منها : « الأوسط » ، و « الوجيز » وغير ذلك .

وحكى فى « الوجيز » قولا ثالثا فى مفهوم اللَّقب ، عن بعض علمائنا ، أنه إن كان اسمَ ذاتٍ ، كقولك (٢) « قام زيد » فهو غيرُ حجَّة ، وإن كان اسمَ نوع كقولك « تجب الزَّكاة فى النَّعَم » فحُجَّة .

#### 210

## أحمد بن عمر بن الحسن الكُرْدِيّ أبو العباس<sup>(٤)</sup> المعروف بالوَجِيه\*

قال ابن النَّجَّار : قرأ الفقه بِتَبْرِيز على فقيهها ابن أبى عمرو ، حتى برع فيه . ويقال : إنه كان يحفظ كتاب « المهذَّب » لأبى إسحاق الشِّيرازِيّ جميعَه . .

قدم بغداد ، واستوطنها إلى حين وفاته .

ورُتِّب معيدا بالمدرسة النِّظاميَّة .

قال: وكان من أعيان الفقهاء المشهورين بالفضل، والزهد، والديانة، والتقوى.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ص : « الأول » ، والمثبت في : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) فى س : « إذا » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة :« كقوله » ، والمثبت فى : س ،ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « الفقيه » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : طبقات الإسنوى ٧/٢٥ .

رأيته غير مـرة ، وكان عليـه مهابـة وجلالـة ، وأنـوار العلـم والصلاح ظاهــرةً(١) [ عليه ](٢) .

تُوفِّي في ذي الحجة ، من سنة إحدى وتسعين وخمسمائة .

#### 017

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سِلَفة ، الحافظ الكبير ، أَجْرُو آنِي \* أَبُو طاهر بن أَبِي أَحمد السِّلَفِي ، الأَصْبَهاني ، اَلجُرُو آنِي \*

وجَرْوآن بفتح الجيم وإسكان الراء ثم الواو ثم الألف الممدودة ثم النون<sup>(٣)</sup> ، مَحِلة بأصْبَهان .

وسِلَفة فيما ذكر شيخُنا الذهبيّ لقبٌ لأحمد ، وفيما كنت أحفظه اسمٌ لوالد إبراهيم ، ولعل الأثبت ما ذكر شيخنا<sup>(٤)</sup> .

(١) هذا الضبط من : ص . ضبط قلم .

(٢) زيادة من المطبوعة ، على ما في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

\* له ترجمة فى : أزهار الرياض ٢٠٧/٣ ، ٢٨٣ ، الأنساب ، لوحة ١٣٠٢ ، البداية والنهاية ٢٠٧/١ ، ٣٠٨ ، ٣٠٧ ، تذكرة الحفاظ ٢١/٨٤ ، صمن المحاضرة ٢٠٠١ ، الروضتين ٢٦/٢ ، السلوك ٢١/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٠/١ ، وحواشيه ، شذرات الذهب ٤/٥٥٦ ، طبقات القراء ٢٠/١ ، العبر ٢٢٧/٤ ، ٢٢٨ ، الكامل لابن الأثير ٢١٧٧/١ ، الكامل لابن الأثير ٢١٧٧/١ ، العبر ٢٢٥٥ ، النجوم الزاهرة ٤/٨٨ ، اللباب ٢١/١٥ ، لسان الميزان ٢٩٩١ ، مرآة الزمان ٣٦١/٨ ، ٣٦٢ ، ميزان الاعتدال ٢٥٥١ ، النجوم الزاهرة ٤/٨٨ ، وفيات الأعيان ٣٣١ ، ٣٠٤ ، ترجمة رقم ٤٣ .

وفي س ، ص : « أبو طاهر بن أحمد السلفي » ، والمثبت في المطبوعة .

و« الجروانى » ، كذا فى الأصول ، ويؤكده ضبط المصنف لـ « جروان » بعده ، وفى الأنساب ٢٥٥٥٣ ، واللباب ٢٢٣/١ : الجرواآنتي ، « بضم الجيم وسكون الراءوالألفين الممدودتين بعد الواو وفى آخرها النون » .

(٣) في معجم البلدان ٢٥/٢ : « جرواءان : بالضم ثم السكون وواو وألفان بينهما همزة وآخره نون » ، وفي هامش س : « ضبطها في لب اللباب ، ، بضم الجيم » ، وانظر لب اللباب ...

(٤)ذكر ابن خلكان أن نسبته إلى جده سلفة ، بكسر السين المهملة وفتح اللام والفاء وفي آخر هاالهاء ، لفظ أعجمي ، ومعناه بالعربية : ثلاث شفاه ؛ لأن شفته الواحدة كانت مشقوقة ، فصارت مثل شفتين غير الأصلية ، والأصل فيه سلبة بالباء فأبدلت بالفاء . وقول ابن السبكي « لقب لأحمد » يعني « أحمد » الجدّ .

وذكر ابن العمادأن سلفة ، بكسر المهملة ، لقب جده أحمد ، ومعناه : غليظ الشفة .

كان حافظا جليلا ، وإماما كبيرا ، واسعَ الرِّحلة ، دَيِّنا ، وَرِعا ، حجة ، ثَبْتا ، فقيها ، لغويا ، انتهى إليه علوُّ الإسناد ، مع الحفظ والإتقان .

قيل مولده سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة تخمينًا ، لا يقينا .

وقيل سنة خمس و سبعين .

وقيل سنة ثمان وسبعين ، وهو قول ساقط ؛ فإن السُّلَفِيّ جاوز المائة بلا ريب .

وقد طلب الحديث ، وكتب الأجزاء ، وقرأ بالروايات في سنة تسعين وبعدها .

وحكى عن نفسه أنه حدَّث سنة اثنتين وتسعين ، وما في وجهه شعرة ، (ا وأنه كان ابن ا) سبع عشرة سنة أو نحوها(٢) .

وقال الحافظ عبد الغنى : سمعتُه يقول: أنا أذكر قتلَ نِظام الملك ، فى سنة خمس و ثمانين ، وكان عمرى نحو عشر سنين ، وقد كتبوا عنى فى أول سنة اثنتين و تسعين وأنا ابن سبع عشرة سنة ، أو أكثر أو أقل ، وليس فى وجهى شعرة ، كالبُخارى \_ يعنى لمَّا كتبوا عنه . وأول سماع السلَّفِي سنة ثمان و ثمانين ، سمع من القاسم بن الفضل التَّقَفِي ، وسمع من عبد الرحمن بن محمد بن يوسف السَّمْسار ، وسعيد بن محمد الجَوْهَرِي ، ومحمد بن محمد بن عبد الوهاب المَدِينِي ، والفضل بن على (٢) الحَنَفِي ، ومَكِّى بن منصور بن عَلَّان الكَرَجِي (٤) ، ومَعْمَر بن أحمد اللَّبَانِي (٥) .

وعمل ﴿ معجما ﴾حافلا لشيوخه الأصْبُهانيّين .

<sup>(</sup>١) في س : « فإنه كان بعد » ، والمثبت في : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « ومكث نيفا وثمانين سنة يسمع عليه ، وهذه مزية ما حصلت لأحد فيما بلغنا خبره ، واتصلت بنا سيره » .

<sup>(</sup>٣) فى س : « محمد » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الكرخي » ، وهو خطأ ، صوابه في : س ، ص . وانظر العبر ٣٣١/٣ .

<sup>(</sup>٥)فى المطبوعة : « اللتباى » ، وهو خطأ ، صوابه فى : س ،ص ، وتقدمت ترجمته ، فى الجزءالخامس ، صفحة ٣٣١ .

ثم رحل (۱) فى رمضان ، سنة ثلاث وتسعين ، إلى بغداد ، وأدرك نصرًا بن البَطِر . قال فيما يحكى عن نفسه : دخلتها فى رابع شهر شوال ، فلم يكن لى هِمَّةٌ ساعة دخولها إلا المُضِيّ إلى ابن البَطِر ، فدخلتُ عليه ، وكان شيخا عَسِرا ، فقلت : قد وصلتُ من أصبهان (۲) لأجلك .

فقال : اقرأ . جعل بدل الراء غَينا .

فقرأتُ عليه وأنا مُتَّكِ (٣) لأَجْل دَما ملَ بي .

فقال: أبصر ذا الكلب .

فاعتذرت إليه بالدماميل ، وبكيت من كلامه ، وقرأت سبعةَ عشر حديثا ، وخرجت . ثم قرأت عليه نحوا من خمسة و عشرين جزءا ، و لم يكن بذاك .

وسمع ببغداد أيضا ، من أبى بكر الطَّرَيْتِيثِي ( ) ، وأبى عبد الله بن البُسْرِ ت ، وثابت بن بُنْدار ، والموجو دين بها إذ ذاك .

وعمل « معجما » لشيوخها .

ثم حج ، وسمِع في طريقه بالكوفة ، من أبي البقاء المُعمَّر بن محمد الحَبَّال .

وبمكة ، من الحسين بن على الطَّبَرِتَّى .

وبالمدينة من أبى الفرج القَرْوِيني .

وعاد إلى بغداد فتفقّه بها ، واشتغل بالعربية .

ثم رحل إلى البصرة سنة خمسمائة ، فسمع من محمد بن جعفر العَسْكُرِيّ ، وجماعة .

وبزَنْجَان ، من أبى بكر أحمد بن محمد بن زَنْجُويَة .

وبهَمَذان من أبي غالب أحمد بن محمد المُزَكِّي ، وطائفة .

<sup>(</sup>١) في س : « دخل » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة بعد هذا زيادة : ﴿ إِلَيْكُ أَى ﴾ ، والمثبت فى : س ،ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « متكبيع » ، والمثبت في : س ،ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الطربيشي » ، وهو خطأ صوابه في : س ، ص ، وهو أحمد بن على بن الحسين انظر العبر ٣٤٦/٣ .

وجال في الجبال ، ومذنها .

وسمع بالرَّى ، والدِّينَور ، وقَرْوِين ، وسَاوَة ، ونَهاوَنْد .

وكذلك طاف بلاد أُذْرَبِيجَان إلى دَرْبَنْد (۱) ، فسمع بأماكن ، وعاد إلى الجزيرة من ثغر مِد .

وسمع بخِلاط ونصيبِين ، والرَّحْبَة .

وقدم دمشق ، سنة تسع وخمسمائة بعلم جَمٍّ ، فأقام بها عامين ، وسمع بها من أبي طاهر الحِتَّائِتي ، وأبي الحسن ابن المَوازِينتي ، وخلق .

ثم مضى إلى صُورَ ، وركب منها البحر الأخضر إلى الإِسْكَنْدَرِيَّة ، واستوطنها إلى الموت . لم (٢) يخرج منها إلا مرة ، فى سنة سبع عشرة إلى مصر ، فسمع من أبى صادق المَدِينِيّ ، والموجودين بها ، وعاد وجمع « معجما » ثالثا لشيوخه ، فيما عدا بغداد ، وأصْبَهان .

سمع منه ببغداد ، من شيوخه ورفاقه أبو على الْـبَرْدَانِيّ (٣) ، وهزارسب (٢) بن عوض ، وأبو عامر العَبْدَرِيّ ، وعبد الملك بن يوسف ، وسعد الخيْر الأنْدَلُسيّي .

ورَوى عنه شيخُه الحافظ محمد بن طاهر (٥) ، وسِبْطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مَكِّي ، وبينهما في الموت مائة وأربع وأربعون سنة .

ورَوى عنه أيضا [ الحافظ ]<sup>(١)</sup> سعد الخيْـر ، وعلى بن إبـراهيم السَّرَقُسْطِــيّ<sup>(٧)</sup> ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ دربيد ﴾ ، والمثبت في : س ، ص . وهو باب الأبواب . انظر معجم البلدان ٣٦٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « و لم » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ البرقاني ﴾ ، والتصويب من : س ، ص . وهو أحمد بن محمد بن أحمد .

والبردانى ، بضم الباء الموحدة والراء والدال المهملة ، وفى آخرها النون ، هذه النسبة إلى بردان ، وهى قرية من قرى بغداد . اللباب ١٠٩/١ .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « وهزارشت » ، والتصويب من : س ، ص ، والعبر ٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « المقدسي » .

<sup>(</sup>٦)زيادة من : س ، على ما في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٧) بفتح السين والراءوضم القاف وسكون السين المهملة أيضا وفي آخرها طاء مهملة ، هذه النسبة إلى سرقسطة ، وهي مدينة على ساحل البحر ، من بلاد الأندلس . اللباب ١٠/ ٥ ٥ .

وأبو العِزِّ محمد بن على المُلْقَاباذِيّ (١) ، والطيِّب بن محمد المَرْوَزِيّ .

وقد روَى عن هؤلاء الثلاثة ، عنه ، الحافظ أبو سعد ابن السَّمْعانِيّ ، ومات ابن السَّمْعانِيّ ، ومات ابن السمعانيّ (٢) قبله بأربع عشرة سنة .

وروَى عنه أيضا [ الصَّائن ] (٢) هبة الله بن عَسَاكِر ، ويحيى بن سَعْدون القُرْطُبيّ .

وروًى عنه بالإجازة جماعة ماتوا قبله ، منهم :القاضي عِياض .

وحدَّث عنه أممٌ منهم: حَمَّاد اَلحَرَّانِيُّ، والحفاظ: على بن المُفضَّل<sup>(1)</sup>، وعبد الغني ، وعبد القادر الرُّهاوِئ ، والفقيه بهاء الدين بن الجُمَّيْزِ ق<sup>(٥)</sup> ، والسِّبْط، وخلائق ، آخرهم: أبو بكر محمد بن الحسن السَّفَاقُسِيّ<sup>(١)</sup> ، ابن أخت الحافظ على ابن المُفضَّل (١) المتوفّى سنة أربع وخمسين وستمائة ، روَى عن السِّلَفِي « المسلسل » بالأوَّليَّة (١) حضورا ، و لم يكن عنده سواه .

قال شيخنا الذهبي : لا أعلم أحدًا في الدنيا حدَّث نَيْفا وثمانين [ سنة ] (^) سوى السِّلَفي ...

تفقُّه السِّلَفِيُّ على إِلْكِيا أَبِي الحسن الطَّبَرِيِّ ، وفخر الإسلام الشاشِيَّ ، ويوسف ابن على الزَّنْجانِيِّ.

وأخذ الأدب عن أبى زكرياء التُّبْرِيزِيّ ، وغيره .

وقرأ القرآن بالروايات .

<sup>(</sup>١) ملقاباذ ، بالضم ثم السكون والقاف وآخره ذال معجمة : محلة بأصبهان . وقيل : بنيسابور . معجم البلدان ٢٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) في س بعد هذا زيادة على ما في ص ، والمطبوعة : « من » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة وهو في : س ،ص ، وانظر العبر ١٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) في س: « الفضل » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، وتذكرة الحفاظ ١٣٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٥)ف المطبوعة : « الحميرى » ، وفى ص :« الحموى »بدون نقط ، والمثبت فى : س ،والمشتبه ١٧٦ ، وذكر الذهبي أنه أبو الحسن على بن هبة الله ابن بنت الجميزى ،وأنه سمع من السلفي .

 <sup>(</sup>٦) سفاقس ، بفتح أوله وبعد الألف قاف وآخره سين مهملة : مدينة من نواحى أفريقية ، على ضفة الساحل ،
 بينها وبين المهدية ثلاثة أيام ، وبين سوسة يومان ، وبين قابس ثلاثة أيام . معجم البلدان ٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « بالأولوية » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٨) ساقط من المطبوعة ، وهوفى : س ، ص .

ذكره ابن عساكر ، فقال : سمع ممن لا يُحصَى ، وحدَّث بدمشق ، فسمع منه أصحابُنا ولم أظفر بالسماع منه .

وسمعتُ (١) بقراءته من شيوخ ٍ عِدَّة .

ثم خرج إلى مصر ، واستوطن الإسكندريَّة ، وتزوَّج بها امرأةً ذاتَ يَسار . وحصلت له ثروة بعد فقر وتصوُّف (٢) .

وصارت له بالإسْكنْدريَّة وَجاهة .

وبنى له العادلُ علىُّ بن إسحاق ابن السَّلار أميرُ مصر مدرسةً بالإِسْكندريَّة . وحدَّثني عنه<sup>(٣)</sup> أخي ، وأجاز لي . انتهى .

وابنُ (٤) السَّلاروزيرُ الخليفة الظافر العُبَيْدِيّ ، صاحبِ مصر ، وهذه عادة [ وزراءِ ] (٥) العُبَيْديِّين ، يُسمَّوْن بالملوك .

وكان ابن السَّلار هذا سُنِّيا<sup>(١)</sup> شافعيا ، وَلِيَ ثَغْرِ الإِسكندرية مدة قبل الوزراء ، وبني المدرسة إذ ذاك .

وقال ابن السَّمْعانِيّ : هو ثقة ، ورع ، متقِن<sup>(۷)</sup> ، مثبت ، حافظ ، فَهِم ، له حظِّ من العربية ، كثير الحديث ، حسن الفهم والبصيرة فيه .

وقال الحافظ عبد القادر الرُّهَاوِيّ : سمعت من يَحْكى عن الحافظ ابن ناصر ، أنه قال عن السِّلَفِيّ : كان ببغداد كأنه شعلةُ نار في تحصيل الحديث .

قال عبد القادر : وكان له عند ملوك مصر الجاهُ والكلمة النافذة ، مع مخالفته لهم فى المذهب ، وكان لا تبدو منه جَفْوةٌ لأحد ، ويجلس للحديث فلا يشرب ماءً ، ولا يبصُق ، ولا يتورَّك ، ولا يبدو له قدَم ، وقد جاوز المائة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وسمع » ، والمثبت في : س ،ص والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وتصدق » ، والمثبت في :س ،ص .

<sup>(</sup>٣) في س: «عن»، والمثبت في: ص، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وكان » ، والمثبت في : س ،ص .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « معقليا » ، والمثبت في : س ،ص .

 <sup>(</sup>٧) فى س : « مععوه » ، بدون نقط ، والمثبت فى :ص ، والمطبوعة وليس هذا النقل فى الأنساب ؛ إنما فيه :
 « كان فاضلا مكثرا ، رحالا ، عنى بجمع الحديث وسماعه ، وصار من الحفاظ المشهورين » .

بلغنى أن سلطانَ مصر حضر عنده للسماع ، فجعل يتحدث مع أخيه ، فزَبرَهُما ، وقال أيش هذا ! نحن نقرأ الحديث ، وأنتها تتحدثان .

قال : وبلغنى أنه فى مدة مُقامِه بالإسكندرية ، وهى أربع وستون سنة ، ما خرج إلى بستان ولا فُرْ جة غيرَ مرَّة واحدة ، بل كان عامَّةَ دهرِه ملازمًا مدرستَه ، وما كنا نكاد ندخل عليه إلا نراه مطالعًا فى شىء .

وكان حليما ، متحمِّلاً ( كِفَاءَ الغرباء ' ) .

وقد سمعتُ بعض فضلاء همَذان يقول: السِّلْفِيُّ أحفظُ الحفاظ.

قال عبد القادر : وكان آمرًا بالمعروف ، ناهيا عن المنكر ، أزال من جوارِه <sup>٢</sup>منكرات كثيرة ٢٠ .

وجاء جماعةٌ من المقرئين بالألحان ، فأرادوا أن يقرءوا ، فمنعهم من ذلك ، وقال : هذه [ القراءة ] (٣) بدعة ، بل اقرءوا ترتيلًا . فقرءوا كما أمرهم .

● قلتُ : القراءةُ بالألحان جائزة ما لم يفرط بحيث يَزيد حرفًا أو يَنقص حرفًا .

وقال ابن نُقْطَة فى السِّلَفِيّ : كان حافظا ، ثقة ، جوَّالا فى الآفاق ، سآلا عن أحوال الرجال ، شجاعا .

[ سمع ]<sup>(ئ)</sup> الذُّهْلِــــّى ، والمؤتّمــن السَّاجِـــــّى ، وأبــا على البُرْدَانِـــــّى ، وأبــا الغنـــائم النَّـرْسِيّى<sup>(°)</sup> ، <sup>(†</sup>وخَمِيسا الْحَوْزِكَ<sup>†)</sup> .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ،ص . ورسم كلمة . ﴿ كَفَاءَ ﴾ في س : ﴿ لحما ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « منكرا كثيرا » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، ص ، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « الزينى » ، والتصويب من : س ، ص ، وهو محمد بن على بن ميمون .

والنرسي ، بفتح النون وسكون الراء وكسر السين المهملة ، نسبة إلى نرس ، وهو نهر من أنهار الكوفة عليه عدة من القرى . اللباب ٢٢١/٣ .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة :« وحمسا الجوزى » ، و التصويب من : س ، ص ، وهو خميس بن على بن أحمد . والحوزى ، بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفي آخرها زاى ، نسبة إلى الحويزة ، بنواحي البصرة . اللباب ١/ ٣٢٨ .

وحدَّثنى عنه عبد العظيم المُنْذِرِيّ الحافظ ، قال : لما أرادوا قراءة « سنن النسائى » على السِّلَفِيّ أَتُوْه بنسخة سعد (١) الخير ، وهي مصحَّحة قد سمعها من الدُّونِيّ (٢) ، فقال : اسمى فيها ؟

فقالوا: لا .

فاجْتذبها (٢) من يد القارى بغيظ، وقال: لا أُحدِّث إلّا (١) من أصلٍ فيه اسمى، ولم يحدِّث بالكتاب .

وقال لى عبد العظيم: إن أبا الحسن المَقْدِسِيّ، قال: حفظت أسماءً وكُنى، وجئت إلى السِّلَفِيّ ، وذاكرته بها ، فجعل يذكرها من حفظه ، وما قال لى : أحسنت . وقال : ما هذا شيء مليح ، أنا شيخ كبير في هذه البلدة هذه السنين لا يذاكرني أحدٌ ، وحفظى هكذا . انتهى .

ويُحكَى عن السِّلَفِي أنه كان إذا اشتدَّ الطَّلْق بامرأة جاء أهلها إليه ، فكتب لهم ورقة تعلَّق عليها ، فتخلص بإذن الله تعالى ، ولا يُعلَمُ ما يكتب فيها ، أثم كُشف عن أ ذلك ، فإذا هو يكتب [ فيها ] (٧) : اللهم إنهم ظنوا بنا (٨) خيرا فلا تخيِّبنا ، ولا تُكذِّب ظنَّهم .

وكان السَّلَفِيُّ مُغْرًى (٩) بَجَمْع الكتب: حصَّل منها الكثير، وكتب بخطِّه لا سيما من الأجزاء مالا يُعَدِّكثرة.

<sup>(</sup>١)فى س : « سعيد » ، وهو خطأ ، صوابه فى : ص ، والمطبوعة ، وقد تقدم فى الرواة عنه .

<sup>(</sup>٢) بضم الدال المهملة وسكون الواو وبعدها نون ، نسبة إلى دون ، من قرى الدينور ، وهو أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن ، راوى سنن النسائي . اللباب ٤٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ فَأَخْذَبُهَا ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة بعد هذا زيادة : « بأصل أى » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) مكان هذا في الطبقات الوسطى : « وقال : يا هذا شيخ مليح » .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « فكشف » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « بي » ، والمثبت في : س ، ص والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة :« مغرما » ، والمثبت في : س ، ص .

تُوفِّي صبيحة يوم الجمعة ، الخامس من شهر ربيع الآخر ، سنة ست و سبعين و خمسمائة فجأة ، وله مائة وست سنين ، على ما يظهر .

ولم يزل يُقْرَأ عليه الحديث إلى أن غربت الشمس من ليلة(١) وفاته ، وهو يردُّ على القارئ اللحنَ الخفِيُّ ، وصلَّى يوم الجمعة الصبحَ عند انفجار الفجر ، وتُوُفِّي عقسه فجأة.

## ( ومن شعره رحمة الله تعالى )

قال أبو شامة : سمعت الإِمام علمَ الدين(٢) السَّخَاوِيّ ، يقول : سمعت أباطاهر السُّلَفِيُّ. يوما ينشِد لنفسه شعرًا قاله قديما ، وهو:

> أنا من أهل الحديد بِّ وهُمْ حير فِعُسهُ

فقيل له : قد حقّق اللهُ رجاءك .

فعلمتُ أنه قد جاوز المائة ، وذلك في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة .

كتبتْ إلى وينبُ بنت الكمال ، وأحمد بن على الجَزَري ، وفاطمة بنت أبي عمر ، عن محمد بن عبد الهادي ، عن السِّلَفي رحمه الله :

ليس حسنُ الحديثِ قُرْبَ رجالِ عند أرباب علمه النُّقَّادِ بل علُو الحديث عند أولى الإثب قان والحفظ صحَّةُ الإسْناد(٤) فاغتنمه فذاك أقصي المراد

فاذا ما تحمُّعا في حديث

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يوم » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة بعد هذا زيادة « ابن » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « أن أجوز المائة » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) رواية البيت في المطبوعة :

ے والاتقان جودَة الإسناد بل علوّ الحديث عند أولى النهـ والمثبت في : ص ، س ، وفي الأخيرة : « عداً ولي » .

### وبالإسناد ، قال :

ضلَّ المجسِّمُ والمعطِّلُ مثلُّهِ وأتَّى أماثلُهِم بنُكْرٍ لارُعُووا وغَدَوْا يَقِيسُون الأمورَ برأيهم فالأوَّلون تعدَّوُا الحَقَّ السندى وتصوَّروه صُورةً من جنسِسا والآخرون فعطُّلوا ما جاء في الروابُوا حديثَ المصطفى أن يقبَلُوا وبالإسناد، أيضا:

عسن منهج ِ الحقّ المبين ضكلالًا من معشر قد حاولوا الإشكالًا(1) ويدلِّسون على الورَى الأقْوالًا قد حُدَّ في وصفِ الإله تعالى(1) جسمًا وليس الله عَزَّ مِثالًا قدرآن أقبِح بالمقالِ مَقالًا(٣) ورأوه حَشْوًا لا يُفِيدُ مَنالًا

غَرَضِي من الدنيا صدِيب قُي لي صَدوقٌ في المِقَـهُ يَرْعَـي الجميـلَ وعينُـه عن كلِّ عَيْبٍ مُطرِقَـهُ وإذا تغيَّـر مَـن تغيَّـ ـرَ كنت منه على ثِقَـهُ(١٤)

( [ ذكر ]<sup>(°)</sup> استفتاء وقع فى زمان الحافظ أبى طاهر )
 ومن نَبَأ هذه الفتيا أن اليهودَ قَبحهم الله ، رفعوا قصة إلى السلطان صلاح الدين ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وأبي أماثلهم » ، وفي س : « وأتى أماتهم » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « فالأولون تعذروا » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ يعطلوا ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ من تعـهر ﴾ ، والكلمة بلانقط في : ص ، والمثبت في : س .

وجاء بعد هذا في ص: «آخر الجزء الأول من الطبقات الكبرى، يتلوه في أول الذي يليه ذكر استفتاء وقع في زمان الحافظ أبي طاهر ؛

نجز على يدمؤلفه عبدالوهاب السبكى ، في سلخ شوال ، سنة أربع وستين وسبعمائة . والحمدلله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . حسبنا الله » .

وبعده مكتوب بالحمرة : « الحمد لله ، بلغ . جمال الدين يوسف ... قرأه على فسمعه محمد الخيضرى وأجزت له . محمد الخيضرى » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

رحمه الله ، أَنْهَوْا فيها أن عادتَهم لم تزل بحَمْل (۱) أمورهم على ما يراه مُقَدَّمُ شريعتهم ، فهم يتحاكمون إليه ، ويتوارثون على حسب شرعِهم ، من غير أن يعترضهم في ذلك معترض ، وإن كان في الورثة صغير أو غائب ، كان (۲) المحتاط على نصيبه مُقدَّمُهم ، وسؤالُهم ، حَمْلُ الأمر على العادة .

فكتب (٣) السلطان (٤ مَا نصه ٤): ليذْكُر السادة الأئمة ، وقَقهم الله ، ما عندهم ، على مذهب مالك والشافعي ، رضى الله عنهما .

فكتب أبو طاهر بن عَوْف الإِسْكَنْدَرِي ، وجماعةٌ مالكيّة ، ما عندهم .

وكتب الحافظ أبو طاهر السِّلَفِي ، ما نصه : الحكم بين أهل الذِّمَّة إلى حاكمهم ، إذا كان مَرْضِيًّا باتِّفاقِ منهم كلِّهم ، وليس لحاكم المسلمين النظرُ في ذلك ، إلا إذا أتاه الفريقان ، وهو إذًا مخيَّر ، كا(٥) في التنزيل(١) : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَتَاهُ الفريقان ، وهو إذًا مخيَّر ، كا(٥) الغائب والطفل ، فهو مردود إلى حاكمِهم ، وليس لحاكم المسلمين فيه نظرٌ ، إلّا(٨) بعد جَرْحِه ببيِّنة علية ، وجبَايةٍ(١) ظاهرة ، وبالله التوفيق .

وكتبه أحمد بن محمد الأصْبَهَانِي .

### قلت :

وقد ذكر (''الإمام الشيخ') الوالد، رحمه الله، هذه الفُتْيا في كتابه [ المسمَّى ]('') «كشف الغمة في ميراث أهل الذمة »، وحكَى خطوطَ الجماعة كلِّهم، وذكر أنه وقَف عليه، أحضَره له بعضُ اليهود، ليستفْتِيَه في هذا المعنى.

<sup>(</sup>١) في س : « حمل » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في س : « على » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : ﴿ فَذَكُر ﴾ ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة .

 <sup>(</sup>٥) ساقط من: س، وهو في: ص، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٤٢ .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « حال » ، والمثبت في : س ، ض ، وانظر ما يأتي .

<sup>(</sup>A) في س : « إلى » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « وجناية » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من: س، على ما في: ص، والمطبوعة.

<sup>(</sup>١١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

قال الوالد: فإن كانوازَوَّرُوه فهم عريقُون (١ في التَّـزْوِير ١) ،وإلا فنتكِلَّم عليه.

ثم تكلَّم على كلام واحدواحد ، إلى أن انتهى إلى السِّلَفِيّ فقال : وأما السِّلَفِيّ فهو مُحدّث جليل ، وحافظ (٢) كبير ، ومالَه ولِلْفتوَى ، وما رأيت له قطُّ فتوى غيرَ هذه ، وماكان ينبغى له أن يكتب ، فإن لكلِّ عمل (٣) رجالا .

وقوله: « يتخير الحاكم في الحكم بينهم » هو أحدُ قولَى الشافعيّ ، ولعله لمَّا كان مقيمًا بالإسْكَنْدَرِيَّة ، وليس فيها إذ ذاك إلا مذهبُ مالك ، ونظرُه في الفقه قليل أو مفقود ، اعتقد أن الراجحَ عند الشافعيّة (٤) التخييرُ ، كالمالكية ، والصحيحُ عند الشافعية وجوبُ الحكم ؛ لقوله تعالى (٥) : ﴿ وَأَنِ آحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ .

وقوله : في مال الغائب والطفل ، لعله تقييدٌ وحسن ظنِّ بمن قاله من المالكية ، أما الشافعية الذين هو مُتَمذْهِب بمذهبهم ، فلم يقل به أحدٌ منهم . انتهى .

● وسبب تصنيف الوالد ، رحمه الله ، هذا الكتاب ، أنه وردت عليه فُتْيا في ذمِّى مات عنزوجة وثلاث بنات ، هل لوكيل بيت المال أن يَدَّعِى بما بقى عن ثُمُن الزوجة وتُلتَّى البنات فَيْاً لبيت (١) مال المسلمين ، ويحكم القاضى بذلك ؟

فكتب: أن له ذلك ، وصنَّف فيه الكتاب المذكور .

● وذكر فيه أن الاستفتاء رُفِع إلى الشيخ زين الدين بن الكتناني (٧) على صورة أخرى ، وهي : ذمِّ مات و خلف ورثةً يستوْعِبون ميراثه على مقتضى شرعهم ، فأراد وكيل بيت المال التعرُّضُ ، والحالةُ هذه . المال التعرُّضُ هم ، فكتب ابن الكتناني : ليس لوكيل بيت المال التعرُّضُ ، والحالةُ هذه .

<sup>(</sup>١) في س : « بالتزوير » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) سقطت واو العطف من المطبوعة ، وهي في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى س ، « علم » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الشافعي » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة بعد هذا زيادة : « المال أي بيت » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: «الكنتاني»، والكلمة في ص بدون نقط، والمثبت في: س، هنا، وفيما يأتي. وانظر ١٠ /٣٧٧.

قال الشيخ الإمام: فإن كان مستندُ ابن الكتنانى الردَّ أو توريثَ ذوى الأرحام، فهو لم يُذكر له فى السؤال تعيينُ الورثة، بل قالوا على مقتضى شريعتهم، وحارُوا(١) أن يكونوا يَرَوْن توريثَ ورثتِه(٢)، واستيعابَهم ممَّن يُجمِع المسلمون على عدم تَوْريثِهم.

وإن كان مُستنَدهُ فسادَ بيت المال ، فالمتأخِّرون إنما قالوا ذلك فى الردِّ وذوى الأرحام ، وهو لم يُسأل عن ذلك ، بل أطلق السائل سؤالَه ، فشمل ذلك وغيره . وإن كان مُستنَدهُ تقريرَهم على مقتضَى شرعهمْ فليس له سلَفٌ من الشافعية يقول

قال(٣): فجوابُه خطأ على كُلّ تقدير يُفرَض.

قال : وحضرتْ إلى فُتْيَا عليها خطوطُ أربعةٍ من الشاميِّين بالحَمْل على مقتضَى مواريتهم .

قال: وهو إطلاق لا يمكِن حملُه على وجه من وجوه الصواب ، إلا بأن يُراد إذا (٤) خلَّف ورثةً مُسْتوعِبين بمقتضى شريعة الإسلام ، ولم يترافعوا إلينا ، فلا نتعرَّض لهم في قِسْمتِهم ، وإطلاق تلك الفتاوى وإرادة هذه الصورة الخاصة خطأ (وتجهيل وإغراء بالجهل).

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن المُظَّفر الهَرَوِيّ السُّغِ أبو مُطِيع بن أبي المُظَفَّر بن أبي مُطِيع

كان جده أبو مطيع من أصحاب الإمام أبى القاسم الفُورَانِيّ .

وأما أبو مطيع هذا ، فقال ابن السَّمْعانِيّ في « التحبير » : وُلِد قبل الصلاة ، يوم الجمعة ، نصف ذي الحجة ، سنة سبع وسبعين<sup>(١)</sup> وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَجَازَ ﴾ ، والمثبت في : س ، ص . وحار في الأمر : لم يدر وجه الصواب .

<sup>(</sup>٢) في س : ﴿ وَرَثَةَ ﴾ ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) ساقط من: س، وهو في: ص، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « بأنه » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « وتجميل وإعرابا بمجهل » ، والصواب من : س ، ص .

 <sup>\*</sup> له ترجمة في : طبقات الإسنوى ٥٣٢/٢ .
 (٦) في المطبوعة : « وتسعين » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى والإسنوى .

قال : وكَان شيخًا ، عالما ، بَهِيَّ المنظر ، كثيرَ المحفوظ ، واعظا ، مليحَ الوعظ ، يحفظ الحكايات وأحوالَ الناس .

سمع بمَرْو أبا الفرج الزَّاز السَّرْخَسِيّ ، وأبا عمرو الفضلَ بن أحمد بن ' مَتُّويه الْكَاكُويِيّ' .

وبسَرْخَس أباحامد أحمد بن عبد الجبَّار بن على الْحَمَكاني<sup>(۲)</sup> ، وغيرَهم . روى عنه ابن السَّمْعانِيّ ، وولدُه عبد الرحيم بن أبي سعد .

وقال: تُوفِّى يوم السبت، رابع عشر ربيع الآخر، سنة سبع وسبعين وخمسمائة (٣).

### 0 1 0

أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر\* أبو المُظفّر ، ابن فخر الإسلام أبى بكر الشَّاشِيّ.

تفقُّه على أبيه .

وسمع من أبي عبد الله بن طلحة .

وحدَّث باليَسِير .

روى عنه أبو بكر بن كامل ، والحافظ ابن عَساكر('').

تُوُفِّي يوم الجمعة ، عاشر رجب ، سنة تسع وعشرين وخمسمائة (°) ، ببغداد ، و دفن في دارِه عند جامع القَصْر .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « مثوبة الكاكيرى » ، وفى س ، ص : « مىوىه الكاكرى » ، بدون نقط ، والمثبت من اللباب ٢٣/٣ .

والكاكوبى ، بفتح أوله وسكون الألف وضم الكاف الثانية وسكون الواو وفى آخرها ياء تحتها نقطتان ، هذه النسبة إلى كاكوية ، وهو الأخ بلسان أهل بلخ . اللباب .

<sup>(</sup>٢) ف س : « الحكانى » ، وفي ص : « الحسكاني » ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « هذا كلام ابن باطيش » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : البداية والنهاية ٢٠٩/١٢ ، طبقات الإسنوى ٨٧/٢ ، المنتظم ٥٢/١٠ .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « في معجمهما » .

<sup>(</sup>٥) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة :

<sup>● «</sup> فيما علَّقتُه من خط ابن الصَّلاح ، من مجموع له انتخبته ، وأظن ذلك في كتاب =

## ( ومن الرواية عنه )

كتب إلى أحمد بن أبي طالب ، عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المُورِّخ<sup>(۱)</sup> ، أخبرنى عمر بن عبد الرحمن الأنصارِی ، بدمشق ، أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين ابن عمر أبو المُظفَّر بن أبي بكر الشَّاشِيّ ، بقراءتي عليه ، ببغداد ، وأخبرنا<sup>(۱)</sup> على بن أبي محمد بن رشيد<sup>(۱)</sup> البَرُّار ، أخبرنا عبد الواحد بن الحسين البَرُّاز<sup>(1)</sup> ، قراءة ، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة قالا<sup>(٥)</sup> : قراءة ، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة

ووافقهم من طبقة أخرى بعدهم ، ابن أبى عصرُون ، وعبد الرحمن بن محمد الغَزْنُوكَ الحنفتي ، ويونس بن محمد بن مَنْعَة ، ومسعود النيسابوريّ ، الكلّ أفتوا بالصحة .

وحكى ابن الصلاح خطَّهم كما هو .

واستفدنا من هذا جلالةَ قدرٍ لأحمد الشّاشِيّ ، حيث كان يُفتى مع أُبيه ، وأضرابِ أبيه . وقد استدلّ قومٌ على صحة هذا بفعُل عمر ، رضى الله عنه ، في سواد العراق ، ونقله ابنُ الرِّفْعة عن المذهب ، وهو مُقتضى نصِّه في « الأم » .

وعن الشيخ أبى حامد مَنْعُه . والذى اختاره والدى ، رضى الله عنه ، المنعُ ؛ إلا أن يكون كفعُل عمر ، يُوقَفُ على جميع المسلمين ، فيجوز النص على هذا . وقد ذكره مبسوطا فى شرح المنهاج » .

<sup>=</sup> يشتمل على فتاو مجموعة من كلام عبد الملك بن إبراهيم المقدسي ، وفخر الإسلام ، وغيرهما \_أن فخر الإسلام ، وأبا الفتح بن بَرْهان ، وأحمد بن فخر الإسلام ، صاحب هذه الترجمة ، وأسعد المِيهني ، وابن الحُلُواني ، وما أراه إلا أحمد بن على بن بدران المتقدم ذكره ؟ أفتوا بأنه يصح وقفُ الإمام قطعةً من أراضي بيت المال ، على شخص .

<sup>(</sup>١) في س : « المؤرج » ، والتصويب من : ص ، والمطبوعة وهو ابن النجار ، وسيترجمه المصنف في الطبقة السادسة .

<sup>(</sup>٢) واو العطف ساقطة من المطبوعة ، وهي في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « سعيد » والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « الزاز » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٥)فى المطبوعة : ﴿ قَالَ ﴾ ، والمثبت في :س ، ص .

النّعالِيّ ، قراءة عليه ، أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بِشْران ، أخبرنا إسماعيل ابن محمد بن منصور الحارِثيّ ، حدثنا يحيى ابن محمد بن منصور الحارِثيّ ، حدثنا يحيى ابن سعيد القطّان ، حدثنا تُور ، هو[ ابن ] (٢) يزيد ، عن خاله ، وهو ابن مَعْدان ، عن أبي أمامة ، قال : كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إذا رُفِعت المائدة ، قال : « الخَمْدُ للهِ [ حَمْدًا ] (٢) كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيّ (١) وَلَا مُودًع وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ ، رَبّنا » .

( ومن الفوائد عنه أيضا )

(°)

أحمد بن محمد بن أحمد بن زَنْجُويَه ، أبو بكر ، الزِّنْجَانِيّ (٦)

وزُنْجَان بفتح الزَّاى وإسكان النون ثم جيم وآخرها نون: بلدة في العجم معروفة.

أحد تلامذة القاضي أبي الطيِّب الطَّبريّ .

له رواية .

روَى عنه محمد بن طاهر ، وأبو طاهر [ السُّلَفِيّ ] (٧) .

قال السُّلَفِيُّ : وكانت (^ ) الرحلةُ إليه ؛ لفضله ، وعُلُوٌّ إسنادِه .

سمعته يقول: لي أُفتى من سنة تسع وعشرين.

قال : وقيل لى عنه : إنه<sup>(٩)</sup> لم يُفْتِ خطأ قطّ .

<sup>(</sup>١) في س بعد هذا زيادة على ما في ص ، والمطبوعة : « بن » .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) ساقط من: س، ص، وهو في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) هذا الرسم ، مع ضبط الفاء في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصول ، وفي ص: « يبيض صفحة » .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته فى الطبقة الرابعة ٤٥/٤ ، ٤٦ ، وأعطى هناك رقما ، وهي فى الموضع السابق أوفى مما هنا .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : ص ، والمطبوعة ، وهو في : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٨) سقطت واو العطف من المطبوعة ، وهي في : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٩) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

قال : وأهل بلده يبالغون فى الثناء عليه ،(\ الخواصّ والعوام\) ، ويذكرون ورَعَه ، وقلَّة طمعه .

### ア人の

## أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح الحَدِيثّي(١)

من الحَدِيثَة: بلدة بالعراق على الفرات (٣).

أبو نصر الشَّاهِد .

والد قاضي القضاة رَوْح .

مولده سنة سبع و خمسين وأربعمائة .

تفقُّه على أبي إسحاق الشِّيرازي .

وسمع النَّقِيب أبا الفوارس طِراد بن محمد الزَّيْنَبَيّ ، وأبا الفضائل محمد بن أحمد بن عبد الباقى ا ابن طَوْق المَوْصِلِتي .

وحدَّث باليَسِير .

روَى عنه ابنُ ابنهِ عبدُ الملك بن رَوْح ، والمُبارَكُ<sup>(٤)</sup> بن كامل الخَفَّاف ، في « معجم شيوخه » ، والحافظ أبو سعد السَّمْعانِيّ .

توفّي ليلة الخميس ، رابع عشر جمادي الآخرة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة .

### 011

أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى ياسر بن على بن السَّرِ تَ الدَّورِ تَ بِضِم الدال وسكون الواو ، من الدُّور الأسفل بين سَامَرًا وتَكْرِيت . أبو العباس بن عَوْن (٥) .

<sup>(</sup>١)فى المطبوعة : ﴿ الحاص والعام ﴾ ، والمثبت فى : س ،ص ، والطبقات الوسطى .

 <sup>(</sup>۲) بفتح الحاءوكسر الدال المهملتين و بعدها الياء المثناة من تحتها ، و بعدها الثاء المثلثة . اللباب ۲۸۵/۱ ، و انظر ترجمته في :
 طبقات الإسنوى (۲۵/۱ ، الوافي بالوفيات ۳۲٦/۷ .

<sup>(</sup>٣) وهي التي تسمى حديثة النورة ، على فراسخ من الأنبار . معجم البلدان ٢٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) كناه في الطبقات الوسطى بأبي بكر .

 <sup>(</sup>٥) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « قدم بغداد ، واستوطنها ، وكان يدرس بالمدرسة النظامية » ، وترجم له الإسنوى فى طبقاته ٥٣٤/١ .

ذكره ابن باطِيش في ( الفَيْصَل ) ، وابن النَّجار في ( التاريخ ) ، وابن باطيش أعرفُ به قال : كان يُعْرف بابن عَوْن ، وكان فقيها ، فاضلا أديبا ، شاعرا ، منشئًا (') ، كاتبا ، حاسبا ، أصُوليا ، متكلما مليحَ الخط ، عارفا بعلوم الأوائل ، حُلْوَ الكلام في المناظرة .

قرأتُ عليه أصولَ الفقه ، وسمعتُ بقراءته علَى ابن سُكَيْنة « تفسير الواحديّ » ، و « غريب الحديث » لابن قُتيْبة .

وقال ابن النجَّار: قرأ الفقة ، والخلاف ، والأصولَيْن على المجير (٢) البَغْداديّ (٣) .

ومن شعره ، قال :

رضِيتُ إِن كَان أَحبابِي فَدَيْتُهُمُ بِمَا أَقَاسِيهِ مِن نَارِ الغَرَامِ رَضُوا إِن يَقْتَلُونِي بِلا ذَنْبٍ فَقَد عَلَمُوا أَنْ لِيس لِي في حياةٍ بِعَدَهُم غَرَضُ ( ُ ) إِن يَقْتَلُونِي بِلا ذَنْبٍ فَقَد عَلَمُوا

ومن شعره ، مما كتب به إلى تلميذه ابن باطِيش جوابًا :

فأبلَّ من مرضِي وبَلَّ غليلاً حتى مَحَوْتُ مِدادَه تقبيلاً بُشْرَى لحامِل وكان قليلاً فالمِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ ال

وافَى كتابُك بعد طولِ تروَّب فلتَمْتُه فرحاً به وصَبابةً ولَوَ آنَّ روحى في يدىَّ بذلْتُها فكتابُ إسماعيلَ أفراحِي به

(أَتُوُفِّي ببغداد (٧ في صفر ٧) ، سنة ثمان و تسعين و خمسمائة ١٦ .

<sup>(</sup>١) فى س : « منطقيا » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « الحبر » ، وفى س ، والطبقات الوسطى : « المجيز » ، والكلمة بدون نقط فى : ص ، والمثبت من المشتبه ٥٧٢ ، والعبر ٢٨٠/٤ وهو محمود به: المبارك .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا فى الطبقات الوسطى زيادة : « قال ابن النجار : وكانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة ، ويكتب خطا مليحا » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « في حياتي بعدهم » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « فى يدى لبذلتها » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في :س ، ص ، والطبقات الوسطى ، عدا كلمة « ببغداد» .

<sup>(</sup>٧) في الطبقات الوسطى : ﴿ في شهر ربيع الأول » .

أحمد بن محمد بن بشَّار الْخَرْجِرْدِيِّ البُوشَنْجِيِّ أبو بكر\*

الإمام<sup>(١)</sup> ، العابد .

ساق له صاحبه ابن السَّمْعانِي في « التحبير » نسبًا(٢) طويلا.

ولد سنة ثلاث وستين وأربعمائة .

وتفقَّه بهَراة على فقيه الشَّاش، أبى بكر محمد بن على الشَّاشِيّ، ثم على الإمام أبى المُظفَّر بن السَّمْعانِيّ (٢)، وعلَّق عليه الخلافَ والأصول، وكتب تصانيفَه جميعَها (٤) بخطِّه.

وقرأ المذهبَ بمَرْوَ على الشيخ أبي الفرج الزَّاز .

وسمع الحديثَ من شيخه أبي بكر الشَّاشِيّ ، وأبي المُظفَّر بن السَّمْعانِيّ °ومن أبي تراب عبد الباقي بن يوسف الْمَرَاغِيّ ، وخلق كثير .

سمع منه ابنُ السُّمعانِيُّ ٥٠ وسمع بقراءته الكثير .

وقال : كان إماما ، فاضلا ، ورعا ، مُفتيًا ، متفنِّنًا<sup>(١)</sup> .

عاد إلى نيْسابُور ، واشتغل بالعبادة ، وانْزَوَى عن الخلق (٧٠ ، وأعرض عنهم ، (^وما كان يخرج^) إلا أيامَ الجمُعات ، وكانت أوقاتُه مستغرَقةً بالعبادة (٩٠ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ٨٣/٥ ، و لم يرد فيه شيء مما سيأتي في نقل المصنف عن ابن السمعاني ، طبقات الإسنوى الربح ١٠ ، اللباب ٣٥٣/١ ، معجم البلدان ٢٠٠/٢ .

والخرجردى ، بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الجيم وسكون الراء الأخرى ، وكسر الدال المهملة ، هذه النسبة إلى خرجرد ، وهمَى بلدة من بلاد فوشنج هراة . الأنساب ٨٢/٥ .

<sup>(</sup>١) زاد المصنف في الطبقات الوسطى بعد هذا : « ابن عمة الإمام إسماعيل البوشنجي . قال ابن السمعاني : هو مثل خاله في العلم » .

<sup>(</sup>٢)فى المطبوعة : « شيئا » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « وعبد الرحمن السرخسي ، بمرو » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « جميعا » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في :ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « متقنا » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٧) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « في مدرسة البيهقى » .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « وكان لا يخرج » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « بالعبادات » ، والمثبت في : س ، ص .

قال : وخرج عازمًا على الحج ، وانصرف من طَبَرِ سْتان إلى نَيْسابُور بسبب وقوع الحَلَل في الوضوء والطهارة .

قال : وتُوُفَّى بنَيْسابُور يوم الخميس ، السابع من شهر رمضان ، سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة .

وهو عَصَبة الإِمام إسماعيل البُوشَنْجِيُّ .

ذكره ابن السُّمْعانِيّ في « التحبير » وفي « الأنساب » .

### ०८९

أحمد بن محمد بن ثابت بن الحسن بن على الخُجَنْدِيّ أبو سعد بن أبي بكر\*

ولدُ الإمام أبي بكر .

تفقُّه على والدِه .

ودرَّس بالنِّظاميَّة .

وسمع أبا القاسم بن عَلِيَّك (١) وغيرَه .

[ وعُمِّر ](٢) ، حتى ناطح الثمانين .

رَوَى عنه ابن السَّمْعانِيّ ، وقال : تُوُفِّى يوم السبت ، غُرَّة شعبان ، سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، بأصْبُهان .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى: البداية والنهاية ٢١٢/١٢، طبقات الإسنوى ٤٧٨/١، الكامل لابن الأثير ٢١/١١، المنتظم ٧٠/١. (١) فى س : « علك » ، والصواب فى : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى ، وهو على بن عبد الرحمن بن الحسن بن عليك . المشتبه ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص والطبقات الوسطى .

## أحمد بن محمد بن الحسين بن على(١) الطاى

المعروف بابن طلاي .

من أهل واسِّط .

تفقُّه على القاضي أبي على الفَارِقيِّ (٢)

وسمع الحديثَ من أبي القاسم بن السَّمَرْ قَنْدِي ، وغيرهم .

روَى عنه يوسف بن محمد بن مُقلِّد الدِّمَشْقِيُّ ، وذكر أنه كان شيخا صالحا .

تُوُفِّي سنة أربع وسبعين وخمسمائة [ بأصْبَهان ](٣) .

091

أحمد بن محمد بن الحسين ، القاضي ، أبو بكر الأرَّجانِيُّ\*

الشاعر ، الملقَّب ناصِحَ الدين .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « أبو العباس » .

<sup>(</sup>٢) بفتح الفاء وسكون الألف و كسر الراءو في آخرها قاف ، نسبة إلى ميافارقين . اللباب ١٩١/٢ وهو أبو على الحسن بن إبراهيم الفارق . انظر العبر ٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوعة ، على ما في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : الأنساب ١/١٥٤ ، البداية والنهاية ٢٢/٠٢ ، ٢٢٧ ، تاريخ ابن الوردى ٤٩/٢ ، تذكرة الحفاظ ١٣٠٦ ، سير أعلام النبلاء ٢١٠/٠ ، وحواشيه ، شذرات الذهب ١٣٧/٤ ، العبر ١٢١/٤ ، الكامل لابن الأثير ٥٥/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٨٠٠ ، معجم البلدان ١٩٥/١ ، المنتظم ١٤٠٠ ، ١٣٩/١ ، ١٤٠ ، النجوم الزاهرة ٢٨٥/ ، وفيات الأعيان ١٤٩/١ – ١٥٤ ، ترجمة رقم ٢٦ .

والأرجانى ، بفتح الألف وسكون الراءوفتح الجيم وفى آخرها النون ، هذه النسبة إلى أرجان ، وهي من كور الأهواز ، من بلاد خوزستان . الأنساب ١٥٣/١ .

وقدعلق المعلمي على قوله : « وسكون الراء » بقوله : « الأصل تشديد الراءوفتحها . راجع معجم البلدان » . وانظر معجم البلدان ١٩٣/١ ، وسير أعلام النبلاء ٢١١/٢٠ .

وضبط ابن خلكان الراء بالتشديد ، وقال : « وأكثر الناس يقولون إنها بالراء المخففة » . وفيات الأعيان ١٥٣/١ .

كان قاضي مدينة تُسْتَر (١) ، وشاعرَ عصره . أصلُه من شِيرَاز .

ولد في حدود سنة ستين وأربعمائة .

وسمع الحديثَ بأصبَّهان مع أبي بكر محمد بن (٢ أحمد بن٢) الحسن بن ماجه (٣) .

وبكَرْمان من الشريف أبي يَعْلَى بن الهَبَّاريَّة .

رُوَى عنه أبو بكر محمد بن القاسم بن المُظَفَّر بن الشَّهْرَزُورِيّ ، وعبدالرحيم بن أحمد (الرِّعْوَة ، وابن الخَشَّابِ) النَّحْويّ() ، وغيرُهم .

قال أبو سعد بن السَّمْعانِيِّي: (أَ تُوفِيِّي بتُسْتَر ، سنَّة أربع وأربعين و حمسمائة ألى .

## ( ومن الرواية عنه )

كتب إلى أبو العباس بن الشّخنة ، عن أبى عبد الله بن النّجّار الحافظ ، قال : قرأت على أبى القاسم على بن عبد الرحمن الورَّاق ، عن أبى محمد بن الخشّاب ، قال : أخبر نى القاضى أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرَّجَانِيّ ، بقراءتى عليه ، أخبر نا الشريف أبو يَعْلَى محمد بن محمد بن صالح الهاشِمِيّ ، بِكَرْمان ، قراءة عليه ، أخبر نا أبو الحسن على بن أحمد بن على بن الفوارس ، الفَرَّاء البَعْدادِيّ [ بها ] (٢) ، أخبر نا الحافظ أبو الفتح محمد بن أبى الفَوارِس ، أخبر نا الله عمر بن جعفر بن سلم (٩) ، حدثنا محمد بن يونس ، حدثنا حاتم بن سالم أخبر نا الله عمد بن يونس ، حدثنا حاتم بن سالم

<sup>(</sup>١) تستر ، بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء . يقول ياقوت :« أعظم مدينة بخوزستان اليوم » . معجم البلدان ٨٤٧/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، والأنساب .

<sup>(</sup>٣) هو الأبهري ، انظر : الأنساب ، وتذكرة الحفاظ .

<sup>(</sup>٤) في المطهوعة: « بن الأجرد بن الخشاب » ، والمثبت في: س ، ص .

 <sup>(</sup>٥) في س : « بن النحوي » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٦)عبارة ابن السمعانى : « وتوفى بتستر ، فى حدود سنة أربعين و محمسمائة » .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « حدثنا » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « مسلم » ، والمثبت في : س ، ص ، وهو في العبر :٣٠٧/٢ أبو الفتح عمر بن جعفر بن محمد بن سالم الحتلى . وفي اللباب ٢٥٥/١ : أبو القاسم عمر بن جعفر بن أحمد بن سالم الحتلى .

حدثنا زَنْفَل (١) أبو عبد الله العَرَفِيّ (٢) من أهل عَرفَات.

ح: وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن بركات بن أبى الفضل البَعْلَبَكِّى ، قراءة عليه . وأنا أسمع ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبى الحسين أحمد بن عبد الله اليُونِيني ، سماعا عليه ، أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخُشُوعِي ، عن القاسم بن على بن محمد بن عثمان الأديب ، أخبرنا أبو تمَّام محمد بن الحسن المُقْرِى ، حدثنا على بن أبى على بن وَصِيف القَطَّان ، حدثنا القاضى أبو عمر (٣) محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمَّاد بن زيد بن دِرْهَم ، القاضى أبو عمد بن إشكاب ، حدثنا محمد ابن أبى الوزير أبو المُطرِّف ، حدثنا أبو عبد الله العَرْفي ، عن ابن أبى مُلَيْكة ، عن عائشة ، عن أبى بكر الصِّدِيق ، رضى الله تعالى عنه ، أن النبي صلى عن ابن أبى مُلَيْكة ، عن عائشة ، عن أبى بكر الصِّدِيق ، رضى الله تعالى عنه ، أن النبي صلى عن ابن أبى مُلَيْكة ، عن عائشة ، عن أبى بكر الصِّديق ، رضى الله تعالى عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرًا ، قال : « اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاختُرْ لِي » .

تفرَّد التِّرمذيِّ بتخريجه من هذا الوجه ، فرواه عن محمد بن بشَّار ، عن إبراهيم بن أبي الوزير (٥) أخى محمد بن أبي الوزير المذكور ، عن أبي عبد الله زَنْفَل بن عبد الله ، وقيل : زَنْفَل ابن شدَّاد العَرَفِيّ به .

وقال: ضعيف<sup>(٦)</sup> ، لا نعرفه إلا من حديث زَنْفَل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، (٧ وليس له نقلٌ في شيء من الكتب الستة ، سوى هذا الحديث<sup>٧)</sup> .

ومن شعر الأرَّجَانِيُّ (^):

أنا أشعرالفقهاء غيرَ مُدافَع في العصرِ أو أنا أفقهُ الشُّعراءِ<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة هنا وفيما يأتى : « دنفل » والتصويب من : س ، ص ، واللباب ١٣٢/٢ ، وضبطة من : ص ، والقاموس( زنفل ) .

<sup>(</sup>٢) بفتح العين والراء وبعدها فاء ، هذه النسبة إلى عرفة ، المكان المبارك . اللباب ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أبو عمرو » ، والتصويب من : س ، ص ، والعبر ١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) في سننه بشرح ابن العربي ( أبواب الدعاء ) ٢٦/١٣ .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة بعد هذا زيادة : « ابن » ، والمثبت فى : س ، ص . و لم يشر الترمذى إلى أنه أخوه .

<sup>(</sup>٦) في سنن الترمذي مكان هذا: « غريب ».

<sup>(</sup>٧) مكان هذا في سنن الترمذي : « ويقال له زنفل العرفي ، وكان سكن عرفات ، وتفر د بهذا الحديث ، و لا يتابع عليه » .

<sup>(</sup>٨) الأبيات في ديوانه ١٧ ، ووفيات الأعيان ١/٠٥١ ، والبيت الأول في النجوم الزاهرة ٥/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٩) في النجوم الزاهرة : « في العصر وأنا أفقه الشعراء » .

شِعْرِى إذا ما قلتُ دَوَّنه الوَرَى كالصَّوْتِ في ظُلَل الجبالِ إذا علا وله من قصيدة (٣) :

أأحبت الشّاكين طول تغيّب ي المسدّى المسدّى المسدّى المسدّى ما جُسبْتُ آفاق البلادِ مُطوِّفًا سعيى البكدِ مُطوِّفًا سعيى البكم في الحقيقة والدي النّحوكُم ويردُّ وجهى القَهْقَرى الله فالسقصد نحو المشرق الأقصى لسه تالله ماصدق السؤشاة بما حكوا هان المَماتُ على بعد فراقكُمْ

بالطبع لا بتكلُّفِ الإِلْقاءِ(١) للسَّمع هاج تَجاوُبَ الأصداءِ(١)

والذاهبين على الهوى فى مذْهبين (أ) لِجَنابِكِم بالإِخْتيارِ تَجُنَّبِينِ (أ) إلا وأنتم فى السورى مُتطبَّبي للا وأنتم فى السورى مُتطبَّب من تَجدون منِّى فَهُو سَعْمُ الدهرِي (أ) سيْرِى فسيْرِى مثلُ سيرِ الكوكب (۱) والسيرُ رَأْى السعين نحو المغرب (۱) أثّى نسيتُ العهد عند تَعَرُى (ا) والصعبُ يسهُل عند حَمْلِ الأصْعَب (۱)

<sup>(</sup>١)في الديوان : « يرويه الورى »

<sup>(</sup>٢) فى ص ، والمطبوعة : « فى طلل الجبال » ، والمثبت فى : س ، والديوان ، وأصل وفيات الأعيان ، وقد ذكر محققه أن هذا تحريف ، صوبه بـ « قلل الجبال » ، وأثبته فى الأصل ، وليس كذلك ؛ فإن قلل الجبال ، وهى أعلى مكان فيها لا تتجاوب فيها الأصداء في ظلها ، وهو ما أظلك منها .

وفى المطبوعة : « هاج مجاوب الأصداء » ، والمثبت في : س ، ص والدايوان ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الثالث إلى السادس في الديوان ٥٧ ، ووفيات الأعيان ١٥٠/١ ، والبيت الثامن في ديوانه ٥٧ أيضا .

<sup>(</sup>٤) فى س : « طول تعتبى » ، والكلمة الثانية فى ص بدون نقط ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « لحسابكم بالاختيار تجنبى » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) فى الديوان ، ووفيات الأعيان :« تجدون عنكم » .

<sup>(</sup>٧) فى الديوان ، ووفيات الأعيان :« عنكم فسيرى مثل سير الكوكب » .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « والقصد » ، والمثبت فى : س ، ص ، والديوان ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٩) فى س : « عند تقربى » ، والمثبت فى المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>١٠) في الديوان : « هان الفراق على بعد فراقكم » .

### و له أيضا<sup>(١)</sup>:

ولقد دفعتُ إلى الهموم تَنُوبُنِي أَسَفَ على ماضي الزمان وحَيْرَةً مــا إن وصلتُ إلى زمـــانِ آخِــــر وله أيضا (٤):

حيث انتهيْتَ من الهجْرانِ في فقِفِ ياعابثا بعدات الوصل يُخلِفُها اعْدِلْ كفاتِن قَدُّ منك معتددِل ويا عـذولى ومَـن يُصْغـى إلى عَــذَلِ يلوم قلبكي أن أصماهُ ناظرُه سَلُـوا عَقَائــلَ هــــذا الحِيِّ أَيَّ دَمِ لِلأَعْيِنِ النُّجْلِ عَنْـد الأَعْيُنِ الـــُّرُفِ يستوصفون لسانسي عسن محبَّتهمْ ليستُ دموعي لنــارِ الشوقِ مُطفِئــةً

منها ثـ لاثُ شدائـ دٍ جُمَّعْـنَ لِــي(١) في الحال منه و خَشْيةً المستقبل (٣) إِلَّا بِكَــيْتُ على الزمــانِ الأُوَّلِ

ومن وراءِ دمي بيضَ الظُّبُا فَخَـفِ (٥) حتى إذا جاء ميعادُ الفِراقِ يَفِي،(١) واعْطِفْ كَائِل غُصْن منك مُنْعَطِفِ(٧) إذا رَنَا أَحُولُ العِينيْنِ لا تَقِفِ (^) فيمَ اعْتراضُك بين السهم والهدَفِ وأنت أصدقُ يادمع فصيفِ فكيف والماءُ بادٍ واللهيبُ خَفِسي (٩) في ذِمَّـــةِ الله ذاك الــــركبُ إنهمُ ساروا وفيهم حياةُ المُغرَمِ الدَّنِـفِ (١٠)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « إلى الهموم بنوبتي » ، وفي س : « إلى هموم تنوبني » والمثبت في : ص ، والديوان .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « على ماضي الزمان وجوره » ، وفي س : « على ماضي الزمان وخيره » ، والكلمة الأخيرة غير منقوطة في : ص ، والمثبت في الديوان .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « حين انتهيت » ، والمثبت في : س ، ص ، والديوان ، وفي س ، ص : « من الهجرات » والمثبت في : المطبوعة ، والديوان ، وفي الديوان : « ومن وراء دمي سمر القنافخف » .

<sup>(</sup>٦) في س: « بعباد الوصل » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، والديوان .

<sup>(</sup>V) في الديوان: « واعطف كسائل صدغ منك منعطف » .

<sup>(</sup>٨) في ص ، والمطبوعة :﴿ إِلَى عَدْلَى ﴾ ، والمثبت في : سروالديوان . ورواية الديوان لعجز البيت : ﴿ إِذَا رَنَا أَحُورَ الْعَيْنِينَ ذو هيف » .

<sup>(</sup>٩)رواية الديوان:

ليستْ دموعي لنار الهمِّ مُطفِئةً وكيف والماء بادٍ والحريقُ خَفِي (١٠) في الديوان: « ذاك الرهط ».

فإن أعِشْ بعدَهم فردًا فوا عجبًا وإن أمُتْ وَجْدًا فيا أَسَفِينَ (١) فإن أَعِشْ بعدَهم فردًا فوا عجبًا

أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم الشَّهْرَزُورِيّ<sup>(۲)</sup> القاضي ، محيى الدين ، ابن القاضي كال الدين

ولد بالموصل ، سنة سبع وعشرين وخمسمائة .

ووَلِي القضاءَ بها .

وتُوفِّنَى فى ذى القَعدة ، سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة .

ذكره<sup>(۳)</sup> ابن باطِيش .

098

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو العباس ، الشَّارِقِيّ ، الأنْصاريّ الواعظ\*

من تلامذة أبى إسحاق الشِّيرازِيّ .

تفقُّه عليه .

وحجُّ ، وسمع من كريمة<sup>(١)</sup> .

ودخل العراق ، وفارس ، ثم عماد إلى بلاد الغرب<sup>(٥)</sup> ، وسكن سَبْتَة ، وفاس .

\* فإن أُعَنْ بعدهم فردًا فيا عَجَبًا \*

(۲) كناه المصنف في الطبقات الوسطى : « أبا العباس » .

(٣) في المطبوعة : « كما ذكره » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

\* له ترجمة في : الديباج المذهب ٥٥ ، الصلة ٧٥/١ ، طبقات الإسنوى ١٠٤/٢ .

وفي المطبوعة : « السارق » ، والمثبت في : س ، ص ، ومصادر الترجمة .

والشارق ، نسبة إلى شارقة ، حَصن بالأندلس ، من أعمال بلنسية ، في شرق الأندلس . معجم البلدان ٣ /

(٤) يعنى « المروزية » ، كما في الديباج ، والصلة .

(°) في المطبوعة : « المغرب » ، والمثبُّت في : س ، ص .

<sup>(</sup>١) صدر البيت في الديوان:

قال ابن بَشْكُوَال : كان صالحا ، ديِّنا ، ('ذاكرا ، بَكَّاء ، واعظا') . تُونِّي بشرق الأندلس ، في نحو الخمسمائة .

### 095

أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هشام الطوسيّي أبو نصر\* خطيب الموصل (٢).

مولده سنة سبع ، أو ثمان وثلاثين وأربعمائة (٣) .

وسمع من أبي جعفر بن المُسْلمة ، وأبي الغنائم بن المأمون ، وأبي بكر الخطيب ، وابن النَّقُورِ ، وغيرهم .

روَى عنه أبو الفضل بن ناصر ، وأبو الفرج بن الجَوْزِيّ ، وابنه أبو الفضل خطيب الموصل ، وآخرون .

سمع منه أبو الفضل ابن ناصر ، وغيره .

كتب إليه القاضي المُرْتَضَى ، أبو محمد عبد الله بن القاسم الشَّهْرَزُورِي (١٠٠٠) ، يقول : وأصْفَيْتُه مَحْضَ الودادِ وما صفَا (٥) وعاملني بالهجر والسُّخْطِ والجَفَا وأقرُب إذْ ينْأَى وأعفُو إذا هفَا وأُنْسا وإرْفاقًا بــه وتَعطُّفَـــا(٧)

وَفَيْتُ له بالعهد دهري وما وَفَا وعاملتُه بالـودِّ والــوصل والــرضا وأعطِف إن ولَّى وأحْنُــو إذا قسا وأولَيْتُه منِّي الجميلَ تَحنُّنُا

<sup>(</sup>١) مكان هذا في الصلة : « كثير الذكر والعمل والبكاء ، وكان يجلس للوعظ وغيره » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : شذرات الذهب ٧٣/٤ ، طبقات الإسنوى ١٦٨/٢ ، العبر ٢٤/٤ ، الكامل لابن الأثير ٢٣٩/١ ، وهو فيه : « أحمد بن عبد القاهر » ، مرآة الزمان ١٣٧/٨ ، ١٣٨ ، المنتظم ٢٢ ، ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « تفقه على الشيخ أنى إسحاق الشيرازى ، وسمع أبا الحسين بن المهتدى بالله » .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: « وخمسمائة » وهو سهو . وسيعيده المصنف على الصواب في آخر الترجمة .

<sup>(</sup>٤) من رجال هذه الطبقة .

<sup>(</sup>o) في س: « نحو الوداد » ، والمثبت في أص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ وَأَقْرِبَ إِنْ أَنَّاكَ ﴾ ، وفي س : ﴿ وَأَقْرِبَ إِنْ يَنَّاكَ ﴾ ، والمثبت في : ص ، والطبقات الوسطى . (٧) في الطبقات الوسطى : « تحننا عليه وإرفاقا » .

فما زاده إلا جفاءً وغلظة فَوَفٌ بكأ س الوُدِّ مَن حاول الوفَا فأجابه أبو نصر ارتجالا:

یا مَن وفَیْتُ له العهود وما وفَا وأطعتُه جهدی فقابَل طاعتِی ما کان ظنّدی فی ودادِك أنه قابلتَ مَحْضَ مودَّتی بقطیعیة فلأجْعلَنَّ الصبرَ عنك مَطِیَّتِی فأجابه القاضی المُرْتَضی :

حَلَفْتُ بربِّ البيتِ والرُّكْنِ والصَّفا لئن قَرُبَتْ بعد التَّنائی دیارهُمْ وعادوا إلی ماکنتُ أعهد منهمُ تجاوزتُ عن ذنبِ الليالی وجُرْمِها

فًان لان يومًا كان ذاك تكلُّفُ ا<sup>(۱)</sup> ودَعْ حظَّ مَن يهوَى الخلافَ ليُخْلِفَا

أصفيتُه منِّى الودادَ وما صَفَالًا بالصَّدِّ منه وبالقطيعةِ والجَفَا يردادُ لى إلا الصَّفاءَ فأخلَفَا وهجرْتنى طبعًا وزدْتَ تكلُّفًا فلعل قلبَك أن يلينَ ويعْطِفَا

يمينَ صَدوقٍ لا يحولُ عن الوفَا وَحَالُوا عن الوفَا وَحَالُوا عن الهِجْران والغدرِ والجفَا من الودِّ والإخلاص والصدقِ والوفَا<sup>٣)</sup> وعن كلِّ ما يهْفُو الزمانُ وما هَفَا

شعر القاضى[ المُرتضَى ]() أولا وآخرا من بحر الطويل ، وشعر الخطيب من بحر الكامل ، وكان الأحسن للخطيب أن يُجيب من البحر الذي سئل منه ( ولقد شعَر جَيِّدا ) ، وما أرقَّ قولَه :

\* وهجرْ تنى طبعًا وزدتَ تكلُّفا \* مولده سنة (۱ سبع ، أو ثمان<sup>۲)</sup> وثلاثين وأربعمائة . ومات بالموصل ، سنة خمس وعشرين و خمسمائة .

<sup>(</sup>١) فى س ، ص : « فإن لام يوما » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وأصفيته مني الوداد » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى : « والصدق والصفا » .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(°)</sup> فى المطبوعة ، س : « وهذا شعر جيد » ، والمثبت فى : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « ثمان ، أو سبع » ، والمثبت فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى وقد ذكره المصنف فى صدر الترجمة ، وصححنا هناك خطأ بالصواب الذي جاءهنا .

# أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطُّوسيّي\* الشيخ أبو الفتوح ، أخو الغَزَّ الِيّ

واعظ ، صوفی ، عالم ، عارف .

طاف البلاد ، وخدم الصوفيَّة .

وتفقه ، ثم غلب عليه التصوف والوعظ .

واختصر « الإحياء » الذي صنفه أخوه في مجلد ، سمَّاه « لباب الإحياء » .

وصنف أيضا « الذخيرة في علم البصيرة » ، وغيرَ ذلك .

قَال الحافظ السِّلَفيّ : حضرتُ مجلسَ وعظه بهَمَذان ، وكنا في رباطٍ واحد ، وبيننا أُلْفَة وتَودُّد ، وكان أَذْكَى خلق الله ، وأقدرَهم على الكلام ، فاضلا في الفقه وغيره . انتهى .

وقال ابن النجَّار: من أحسن الناس كلامًا في الوعظ، وأرشقِهم عبارةً، مليح التصرف فيما يُورِده، حلو الاستشهاد، أظرف أهل زمانه، وألطفهم طبعا.

خدم الصوفيَّة في عُنْفُوان شبابه .

وصحب المشايخ ، واختار الخَلْوة والعُزلة ، حتى انْفتح له الكلامُ على طريقة القوم . ثم خرج إلى العراق ، ومالتْ إليه قلوبُ الناس ، وأحبُّوه .

و دخل بغداد ، وعقد مجلسَ الوعظ ، وظهر له القبولُ التام ، واز دحم الناس على حضور مجلسه ، ودوَّن مجالسَه صاعدُ بن فارس اللَّبَان (١) [ ببغداد ] (٢) ، فبلغت ثلاثـة و ثمانين مجلسا ، كتبها بخطِّه في مجلدين .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ١٩٦/١٢ ، روضات الجنات ٧٥ ، ٧٦ ، شذرات الذهب ٢٠/٤ ، ٦١ ، طبقات الإسنوى ٢٤٥/٢ ، طبقات ابن هداية الله ٧١ ، العبر ٤٥/٤ ، الكامل لابن الأثير ٢٠٨/١ ، لسان الميزان ٢٩٣/١ ، العبر ٢٦٥/١ ، المنتظم ٢٩٠/١ ـ ٢٦٢ ، ميزان الاعتدال ٢٠٥/١ ، وفيات الأعيان ٢٦/١ ، ٨٧ ، ترجمة رقم ٣٧ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « اللباني » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

واللبان ، بَفتح اللام وتشديد الباء وبعد الألفُ نون ، هذه النسبة إلى بيع اللبن وعمله . اللباب ٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، وهو في المطبوعة ، ص .

وقال ابن خلّکان : کان واعظا ، ملیح الوعظ ، حسن المنظر<sup>(۱)</sup> ، صاحب کرامات وإشارات .

وكان مِن الفقهاء ، غيرَ أنه مال إلى الوعظ ، فغلب عليه . ودرَّس بالنِّظاميَّة نيابةً عن أخيه ً لما تزهّد وتركها ً .

## ( ومن كلماته اللطيفة )

من كان في الله تَلَفُه ، كان على الله خَلَفُه .

وقرأ<sup>(٦)</sup> القارئى يوما بين يديه<sup>(١)</sup> في عَبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ ﴾ الآية . فقال : شرَّفَهم بياءِ الإضافة إلى نفسه ، بقوله :
 في عَبَادِى ﴾ ، ثم أنشد :

وهان على اللَّوْمُ فى جَنْبِ حبِّها وقولُ الأعادِى إنه لَخليه لَخليه أَصَمُّ إذا نُودِيتُ باسْمِى وإننى إذا قيل لى يا عبدَها لَسميعُ وَسُئِل فى مجلس وعظِه ، عن قول على ، رضى الله تعالى عنه ، وكرَّم وجهه : لو كُشف الغطاءُ ما ازدَدْت يقينًا ، والخليلُ عليه الصلاة والسلام ، يقول (°) : ﴿ أُرِنِى كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـٰكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَالَ بَلَى وَلَـٰكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَالَ بَلَى وَلَـٰكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَالَ بَلَى وَلَـٰكِنْ لِيَطْمَئِنَ فَلْبى ﴾ .

فقال : اليقينُ يُتصوَّر عليه الجحودُ ، (والطمأنينة لا يُتصوَّر عليها الجحود<sup>1)</sup> قال الله تعالى<sup>(٧)</sup> : ﴿ وَجَحَدُوا بِهاَ وَآسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ( ﴿ ظُلْمًا وَ عُلُوَّا ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في س : « المنطق » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٢) مكان هذا في وفيات الأعيان : ﴿ أَبِي حامد ، لما ترك التدريس زهادة فيه ﴾ .

وبعد هذا فى المطبوعة زيادة : « وقال الحافظ السلفى : حضرت تجلس وعظه بهمذان » وهو تكرار لما سبق فى صدر الترجمة ، وهو هناك أتم وأوفى . والجملة غير موجودة فى : س ، وهى فى : ص ، ومضروب عليها بالحمرة .

<sup>(</sup>٣) هذه القصة مع الشعر ، في وفيات الأعيان ، نقلا عن ابن النجار ، في تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : س ، وهو في :ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل ١٤

<sup>(</sup>٨) زيادة من المطبوعة على ما في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

وكان يدخل القُرَى والضّياعَ ، ويعِظ لأهل البوادى تقرُّبا إلى الله تعالى ، ويحصُل له في وعظِه حال .

● وحكى يوما فى مجلس وعظه ، أن بعضَ العشاق كان مشغولا بحسَن الصورة ، وكان ذلك موافقًاله ، فاتَّفَق أن جاءله يوماً بُكْرة ، وقال له : انْظُر إلى وجهى ، فأنا اليوم أحسنُ من كلِّ يوم .

فقال: وكيف ذلك ؟

قال : نظرت في المرآة فاستحسنت وجهى فأردت أن تنظُر إليه(١) .

فقال : بعد<sup>(٢)</sup> أن نظرتَ إلى وجهك قبلي<sup>(٣)</sup> لا يَصلُح لي .

وكان يُلقّب بلقب أخيه : زين الدين ، حجة الإسلام .

قال ابن الصَّلاح: ورأيت ممادُوِّن من مجالسه مجلدات أربعا.

وحكى يومًا على رأس منبره ، عن أخيه حجة الإسلام أثرًا (٤) غريبا ، فقال : سمعتُ أخى حُجَّةَ الإسلام ، قدَّسَ اللهُ روحه ، يقول : إن الميِّت من حين يُوضَع على النَّعش يُوفَف في أربعين موقفا يُسائله (٥) ربَّه عز وجل .

نسأل (<sup>٢)</sup> الله أن يُثبِّتنا على دينه ، ويختمَ لنا بخيرٍ بمَنِّه و فضله (<sup>٧)</sup> .

ومن(^شعر أخي^) الغَزُّ الِتي:

إذا صحبتَ الملوكَ فالْسَبَسْ مَنِ التَّوَقِّسَى أَعَازَ مَلْسَبَسْ وادْخُلَ إِذَا مَا خَرَجَ أَخْرَسْ وَادْخُلَ إِذَا مَا خَرَجَ أَخْرَسْ قَالَ أَبُو سَعْد بن السَّمْعانِيِّ : تُوفِّي أَحمد الغَزَّ الِيِّ (٩) في حدود سنة عشرين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إلى » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) ضبطت الدال في ص بالضم ، ضبط قلم .

<sup>(</sup>٣) فى س : « قيل » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى : « أمرا » .

<sup>(</sup>٥) في س: « يسأله » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) فى س : « فنسأل » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>Y) في الطبقات الوسطى : « وفيضه » .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : ﴿ شعره في ﴾ ، والتصويب من : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٩) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « بقزوين » .

## أحمد بن محمد بن المُظفَّر ، الإِمام أبو المَظفَّر ، الْخَوَافِيِّ

وَخُواف بِفتح الحاء المعجمة وآخرها فاء بعد الواو والألف: قرية من أعمال أيسابُور (١) تفقُّه على أبي إبراهيم الضَّرير .

ثم على إمام الحرمين ، ولازمَه فكان من عظماء أصحابه ، وأخِصًّاء طُلَّابه ، يذاكره في ليله ونهاره ، ويشنى ونهاره ، ويسامره علانيةً إذا دجا الليل وماج في أسرارِه ، والإمام يُعجَب بفصاحته ، ويشنى على حسن مناظرته ويصفُه بالفضل .

[ ثم ]<sup>(٢)</sup>درَّس في حياة الإِمام .

ووَلَى قضاء طُوس ، ثم صُرِفَ عنها .

وكان ديِّنا ، ورعا ، ناسكا ، لم تُعرَف له هَناةٌ .

سمع الحديث من أبي صالح المُؤذِّن ، وغيره .

كان فى المناظرة أسدًا لا يُصْطلَى له بنار ، قادراعلى قَهْر الخصوم ، وإرهاقهم إلى الانْقطاع . قال معاصروه : رُزق من السعد فى المناظرة كما رُزق العَزَّ التى من السعد فى المصنَّفات . تفقَّه عليه (٣) عمر السُّلْطان (٤) ومحمد بن يحيى ، وغيرُهما .

تُوُفِّي بطُوس ، سنة خمسمائة .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى :الأنساب ٢٢٠/٥) البداية والنهاية ٢ / ١٦٨/ ، تبيين كذب المفترى ٢٨٨، شذرات الذهب ٢٠/٠ ، وفيها خلط أو لعله نقص من النسخة ، ذلك أنه ذكر أبا الفتح الحداد أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الأصبهانى ، ثم قال : « الشافعي ، التاجر ، الحوافى » ثم ذكر ما عرف به الحوافى فى المناظرة ، وأبو الفتح الحداد رجل آخر غير الحوافى ، طبقات الإسنوى ٢٨٠/١ ، ٣٥٥٣ ، اللباب ٢٩٢١ ، وفيات الأعيان ٢٥٥١ ، ترجمة رقم ٣٦ .

<sup>(</sup>١) فى اللباب أن خواف ناحية من نواحى نيسابور ، كثيرة القرى . وفى معجم البلدان ٤٨٦/٢ أنها قصبة كبيرة من أعمال نيسابور بخراسان ، يتصل أحد جانبيها ببوشنج ، من أعمال هراة ، والأخر بزوزن يشتمل على مائتي قرية .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) فى س : « على » ، والصواب فى : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى ، والأنساب ٥/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « القطان » والتصويب من : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، وهو أبو سعد عمر بن على بن سهل الدامغاني ، والسلطان لقب عليه ، من رجال هذه الطبقة ، وانظر الأنساب ٢٢٠/٥ .

أحمد بن المظفر بن الحسين (١) ، أبو العبَّاس ، الدمَشْقِي \*

عُرِف بابن زين التجار<sup>(۲)</sup> .

مدرِّس المدرسة الناصريَّة الصَّلاحيَّة ، المجاورة للجامع العتيق بمصر ، وبه تُعرَف المدرسة<sup>(٣)</sup>

تُوفِّي في ذي القَعدة ، سنة إحدى وتسعين وخمسمائة .

091

أحمد بن المُظفَّر السِّراجِيّ ، أبو عبد الله

من أهل سِجسْتان .

قال ابن السَّمْعانِيّ ، فيه : إمامُ أصحاب الشافعيّ بها في عصره .

تفقّه بِمَرْو على والدِى ، وأقام عنده (١٠) مدة ، وبرع فى الفقه ، وله يدّ باسِطة في النَّظَي .

وسمع الكثير ، وحدَّث ببلده ، وكتب لي بالإجازة .

099

أحمد بن منصور بن أحمد بن عبد الله بن جعفر ، أبو العباس الفقيه\*\*\*

من أهل كازَرُون ، أحد بلاد فارس .

قدِم بغداد في صباه للتفقُّه ، في سنة أربعين وخمسمائة فسمع بها من جماعة كثيرين ، وجمع « معجما » لمشايخه ، في سبعة أجزاء .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « الفقيه » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : التكملة للمنذري ٤٣٤/١ ، حسن المحاضرة ٧/١ ، خطط المقريزي ٣٦٣/٢ ، طبقات الإسنوي ٣١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة ، والطبقات الوسطى : « النجار » ، والمثبت فى : س ، ص ، والخطط .

<sup>(</sup>٣) انظر النجوم الزاهرة ٦/٥٥، وحواشيها .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « بها » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة في : معجم البلدان ٢٢٦/٤ .

قال ابن النجَّار ، ووَلِيَ القضاءَ ببلده ، ثم سكن شِيراز إلى حين وفاته . وكان فقيها ، فاضلا ، [ و ](') محدِّثا ، صدوقا .

قدم بغداد رسولا إلى الديوان ، من جهة صاحب شِيرَاز ، في سنة ست وثمانين وخمسمائة (٢)

### ٦..

## أحمد بن منصور بن عبد الجبار بن السَّمْعانِي \*

الإمام أبو القاسم ، ابن الإمام الجليل أبى المُظفَّر ، ابن الإمام أبى منصور ، عم الحافظ أبى سعد ، وأخو والده الإمام أبى بكر .

قال الحافظ أبو سعد: كان إماما ، فاضلا ، عالما ، مناظرا ، مفتيا ، واعظا ، مليح الوعظ ، شاعرا ، حسن الشعر ، له فضائل جمَّة ، ومناقب<sup>(٣)</sup> كثيرة .

وذكر أنه تفقَّه على والده ، يعنى أبا بكر محمدا ، أخا أحمد ، وأخذ عنه العلمَ ، وخلفَه بعده فيما كان مُفوَّضا إليه .

وسمع منه الحديث ، ومن كامكار<sup>(؛)</sup> بن عبد الرزَّاق الأديب وأبى نصر محمد بـن محمد المَاهَانِيّ ، وطبقتهم .

<sup>(</sup>١) زيادة من : س ، والطبقات الوسطى ، على ما في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة :

<sup>«</sup> وحدّث بها . .

مولده سنة عشر وخمسمائة .

ومات سنة سبع وثمانين وخمسمائة ».

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ٣٠١/٣ ، المنتظم ٨٦/١٠ ، وانظر كشف الظنون ٩١٥ .

<sup>(</sup>٣) في س : « ومناقبه » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « بكار » ، وفي الطبقات الوسطى : « كامكاز » ، والمثبت في : س ، ص ، والأنساب .

قال : وانتخبْت (١) عليه أوراقًا .

وقرأتُ عليه عن شيوخه ، وخرجت معه إلى سَرْخَس ، وانصرَفْنا إلى مَرْو . وخرجنا في شوال ، سنة تسع وعشرين ، إلى نَيْسابور ، وكان خروجه بسَببى ، لأنى رغبتُ في الرِّحلة ؛ لسماع « صحيح مسلم » ، فسمع معى « الصحيح » وعزم على الخروج<sup>(7)</sup> إلى الوطن ؛ وتأخرتُ عنه مُخْتفيا<sup>(7)</sup> ؛ لأقيم بنَيْسابُور بعد خروجه ، فصبرَ (<sup>1)</sup> إلى أن ظهرتُ ، ورجعتُ معه إلى طُوس ، وانصرفت بإذْنِه إلى نَيْسابور ، ورجع هو إلى مَرْو ، وأقمت أنا بنَيْسابور سنةً ، وخرجت منها إلى أصْبَهان و لم أره بعد ذلك .

وكانت ولادته في سنه سبع وثمانين وأربعمائة .

وتُوُفِّى َ فِي الثالث والعشرين من شوال ، سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، ووصل إلَّى نَعِيُّه ، وأنا ببغداد .

### 7.1

دخل بغداد وتفقُّه على أبى سعد المُتَوَلِّي ، صاحب « التتمة » .

( الله العنائم الدَّقَّاق وأبا جعفر ( محمد بن أَحَمد بن حامد النَّجَّارِيُ ( اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وحدَّث بكتاب « تنبيه الغافلين » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وانتخب » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى والأنساب .

<sup>(</sup>٢) في الأنساب : « الرجوع » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مستخفياً » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

 <sup>(</sup>٤) في س : « قصيرة » والمثبت في : ص والمطبوعة والطبقات الوسطى والأنساب .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « جوسين بن زعانم » ، وفى الطبقات الوسطى : « جوسين بن زعايم » ، والمثبت فى : س ، ص ، والضبط من الأخيرة .

<sup>(</sup>٦) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « قال ابن السمعانى : كان فقيها ، فاضلا ، دينا ، عزيز الفضل » والأشنهى ، بضم الألف وسكون الشين المعجمة وضم النون وكسر الهاء هذه النسبة إلى قرية أشنه ، وظنى أنها بليدة بأذربيجان . الأنساب ٢٧٦/١ . وقد ترجم له الإسنوى فى طبقاته ٢٠٠/١ .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « وصحب أبا الغنائم وسمعه ، وهو المعروف بأبي الغنائم الدقاق ، وسمع أيضا أبا جعفر » ،
 والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٨) النون بغير نقط في : س ، والكلمة بغير نقط في : ص .

رَوَى عنه أبو بكر المُبارك ، وأبو القاسم ذاكر ابنا كامل بن أبى غالب الخَفَّاف . وكان فقيها ، فاضلا .

ذكره ابن باطِيش في « الطبقات » ، وابن النجّار في « التاريخ » ، وقال : كان غزير الفضل ، متديّنا ، صالحا .

وقال المبارك بن كامل: كان زاهدًا ، ورعا [ فقيها ] (١) ، مفتيا ، لم أرَ فى أصحابنا مثلَه . مولده سنة (٢ خمسين وأربعمائة) .

ومات فى ليلة السبت ، ثانى ذى الحجة ، سنة خمس عشرة وخمسمائة . ودُفن يوم السبت بجَنْب شيخِه أبى سعد المُتَوَلِّي .

### 7.7

أحمد بن نصر بن الحسين ، أبو العباس ، الأنبارِيّ المعروف بالشَّمس الدُّنْيُلِيّ ، بضم الدال وسكون النون وضم الباء الموحدة<sup>(٢)</sup> . كذا ضبطه ابن باطِيش في كتاب « الفيصل » .

وكان هذا الرجل من علماء الموصل . قال ابن باطِيش : تفقَّه على جماعة ، وأعاد درسَ الشيخ أبى المُظفَّر بن مُهاجر<sup>(٤)</sup> .

وكانت له معرفة تامَّة بالمذهب ، ودرَّس بالنِّظاميَّة العتِيقة بالموصل ، وبالمدرسة الكَماليَّة القضوية (٥) .

وَوَلِيَ قَبَلَ ذَلَكُ نَيَابَةُ القَضَاءَ بَبَغْدَاد ، عَنِ القَاضَى الشُّهْرَزُورِيّ .

قال : وكان كثير النقلِ للمسائل ، مُسدَّدا في الفتاوَى ، معتَنِيا بـ « وسيط » الغَزَّ الِّيِّ .

لم يزل يُدَرِّس ويفتِي إلى أن تُوُفِّي بالموصل ، سنة ثمان وتسعين وخمسمائة . قال : وحضرتُ دفنَه ، والصلاةَ عليه .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) فى س : « خمس وأربعين » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى « دنبل » قبيلة من الأكراد بنواحي الموصل . على ما ذكر الذهبي في المشتبه ٣٩٣ ، وذكر « أحمد » هذا المترجم .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « المهاجر » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) القاف والضاد بدون نقط فى : س .

### ٦ . ٣

أحمد بن يحيى بن عبد الباقى بن عبد الواحد بن محمد (ابن عبد الله!) ابن عبيد الله بن عبد الرحمن\*

أبو الفضل(٢) ، الزُّهْرِيّ البَعْدادِيّ ، المعروف بابن شُقْران(٣) .

مُعيد المدرسة النِّظاميّة ببغداد .

كان إماما ، واعظا ، صوفيا .

سمع أبا الحسن بن العَلَّان ، وأبا الغنائم بن المهتدِي بالله ، وأبا القاسم بن بَيان الرَّزَّاز (١٤) ، وغيرَهم (٥) .

روَى عنه إبراهيم الشَّعّار<sup>(١)</sup> ، وأحمد بن منصور الكَازَرُونِيّ ، وعبد العزيز بن الأُخْضَر ، وغيرُهم .

تُوفِّى (لا في المحرم) ، سنة إحدى وستين وخمسمائة (^) . وكانت ولادته سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : المنتظم ٢١٩/١ ، ٢٢٠ ، وهو فيه : « أبو الفضائل بن شقران » . فقط .

<sup>(</sup>٢) كناه المصنف في الطبقات الوسطى « أبو المظفر » . وأعاد ذكره في الكني ، وسماه : « أبو الفضائل بن شقران » .

<sup>(</sup>٣) ضبط الشين من : ص ، والطبقات الوسطى ، ضبط قلم ، وانظر القاموس (ش ق ر ) .

<sup>(</sup>٤) في س ، ص : « الدرار » ، والتصويب من : المطبوعة ، والطبقات الوسطى ، والمشتبه ٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) زاد المصنف في الطبقات الوسطى : « وحدث باليسير » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « الشقار » ورسم ما في س مثلها بدون نقط على القاف ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٧) في الطبقات الوسطى ، في الكني : « في صفر » .

<sup>(</sup>٨) ذكر المصنف في الطبقات الوسطى أنه أخذ هذا عن ابن باطيش.

## ( المحمدون من أهل الطبقة الخامسة )

### 7.2

محمد بن أحمد بن الفضل بن أحمد (١)بن حفص ، أبو الفضل ، الْمَاهِيانِيّ (٢)

(١) بعد هذا في س زيادة : « بن أحمد » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

(۲) بفتح الميم وسكون الألف وكسر الهاء وفتح الياء تحتها نقطتان وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى ماهيان ، وهي من قرى مرو . الأنساب لوحة ٥٠٤ ب ، وله ترجمة فيه . ولعل النقل الآتى فى الطبقات الوسطى عن « تاريخ مرو » ، فإن فى الأنساب اختلافا عنه . وترجم له أيضا الإسنوى فى طبقاته ٢٤/٢ .

(٣) بياض بالأصول، وفي ص عقيب الاسم: « يبيض صفحة ».

وقد ترجمه المصنف في الطبقات الوسطى ، على هذا النحو :

## محمد بن أحمد بن أبي الفضل أحمد بن حفص

كذا ذكر ابنُ الصلاح.

وقال ابن السَّمْعانيّ : تمحمد بن أحمد بن الفضل بن أحمد بن حفص . [ ف الأنساب ٥٠٤ ب : محمد بن محمد بن حفص ] .

وأراه الأشبه بالصواب .

أبو الفضل المَاهِيانِيّ .

من أهل مَرْو . وماهِيان من قُراها .

قال ابن السَّمْعانى : إمام ، فاضل ، ورع ، حسَنُ السِّيرة ، جميلُ الأخلاق . قال : وكانت له معرفة تامَّةُ بالفقه .

وتغرَّب مدة بَنْسَابور ، عند إمام الحرميْن ، يتفقَّه عليه ، بعد أن تفقه بمَرْو على أبي الفضل محمد بن أحمد التَّمِيمِتي الإمام .

ثم سافر إلى بغداد ، وأقام بها مدة عند أبى سعد المُتَولِّى ، ودرس عليه الفقه ، حتى برَع فيه .

وسمع بها أبا نصر الزُّيْنَبَيُّ .

محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ، الإمام الكبير ، فخر الإسلام ، أبو بكر الشَّاشِيِّ

ولد بمَيَّافَارِقِين ، في المحرم ، سنة تسع وعشرين وأربعمائة .

وكان إماما ، جليلا ، حافظا لمعاقِد المذهب وشوارده ، ورِعا ، زاهدا ، متقشّفا ، مهيباً [ وَقُورا ] (١) ، متواضعا ، من العاملين القانتِين ، يضرَب المثلُ باسمه .

تفقّه على محمد بن بَيان الكَازَرُونِيّ ، وعلى القاضى أبى منصور الطُّوسِيّ ، صاحب الشيخ أبى محمد الجُويْنِيّ إلى أن عُزل (آبو منصور ) عن قضاء مَيَّافَارِقِين ، ورجع إلى طُوس ، فرحل فخر الإسلام إلى العراق ، قبل وفاة شيخه (۱) الكَازَرُونِيّ ، وخل بغداد ، ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازِيّ ، وعُرِف به ، وصار مُعِيدَ درسه . وتفقّه بها أيضا على أبى نصر بن الصّبَّاغ (١) ، وجَدَّ واجتهد حتى صار الإمام المُشار إليه .

وسمع الحديث من محمد بن بَيان الكَازَرُونِيّ ، بمَيَّافَارِقِين .

<sup>=</sup> وبنَيْسابور أبا صالح المُؤَذِّن الحافظ ، وأبا المعالى الجُوَيْنِيّ ، وأبا بكر بن خلَف الشِّيرازيّ ، وأبا الحسن الواحديّ[ في الطبقات الوسطى « الواحد » ، والتصويب من الأنساب ] ابن المُفسِّر ، وغيرهم .

توفى فى رجب ، سنة خمس وعشرين وخمسمائة .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : البداية والنهاية ٢٧/١٢ ، ١٧٨ ، تاريخ ابن الوردي٢٢/٢ ، تبيين كذب المفترى ٣٠٦ ، تذكرة الحفاظ ١٢٤١/٤ ، سير أعلام النبلاء ٣٠٩/١، شذرات الذهب ١٦/٤، ١١، ١١ طبقات الإسنوى ٨٦/٢ العبر ١٣/٤، المنتظم ١٧٩/٩، النجوم الزاهرة ٢٠٦٠، الوافي بالوفيات ٧٣/٢، وفيات الأعيان ٣٥٣،٣٥٧، ومنات الأعيان ٣٥٠، ٣٥٧. وفي المطبوعة : « فخر الإسلام المعروف بأبي بكر الشاشي » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى (١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) ساقط من الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، والطبقات الوسطى : « الشيخ » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « وقرأ عليه الشامل » .

وقاسم بن أحمد الخيَّاط ، بآمِد .

وأبا<sup>(۱)</sup> بكر الخطيب ، وأباإسحاق الشِّيرَازِيّ ، وأبا جعفر<sup>(۲)</sup> محمد بن أحمد بن المُسْلِمة ، وأبا الغنائم بن المأمون ، وأبا يَعْلَى بن الفرَّاء ، وغيرَهم ببغداد . وهَيَّاج بن محمد الحِطِّينيّ بمكة<sup>(۱)</sup> .

روَى عنه أبو المُعَمَّر<sup>(١)</sup> الأزَجِى ، وأبو الحسن على بن أحمد اليَزْدِى ، وأبو بكر ابن النَّقُور ، وشُهْدة الكاتبة ، وأبو طاهر السِّلَفِى ، وغيرهم .

قال أبو القاسم الزَّنْجانى : كان أبو بكر الشَّاشِيّ يتقفَّه معنا ، وكان يُسمَّى الجُنَيد ؛ لدينه ، وورعه ، وعلمه ، وزهده .

وقال محمد بن عبد الله القُرْطُبيّ الفقيه : حضرت أبا بكر الشاشيّ، وقد أُغمِيَ عليه في مرض موتِه ، فلما أفاق أُحضر له ماءٌ ليشربه ، فقال : لا أحتاج ، قد(٥) سقاني الآن مَلكُ شُرْبةً أغْنتُني عن الطعام والشراب ، ثم مات من ساعته .

وقال أبو العِزّ الواعظ : كنت مشرفًا على غَسْله ، ولما قَلب<sup>(٦)</sup> الغاسل عليه الماء انكشفتْ الخِرقْة عن عورتِه فوضَع يده على عورتِه وستَرها .

تُوُفِّى َ فخرُ الإِسلام يوم السبت ، خامس عِشرِى شوال ، سنة سبع وخمسمائة . ودفن (البياب أَبْرَز) مع شيخه أبى إسحاق ، في قبرٍ واحد .

<sup>(</sup>١) هكذا بالنصب على تقديرً وسمع » ولا يعطف على ما قبله لأنه مجرور .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة بعد هذا زيادة : « بن » ، وهو خطأ صوابه فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى وانظر فهارس الجزأين ، الرابع والخامس .

<sup>(</sup>٣) ذكر المصنف في الطبقات الوسطى سماعه بمكة ، ثم قال : « وحدث ، وقع لنا حديثه عاليا » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « أبو معمر » ، وفى س : « أبو العمر » والمثبت فى : ص ، وهو بقاء بن عمر . انظر العبر ٣١٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة :« فقد » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « صب » ، والمثبت فى : س ، ص .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة ، س : « بباب برز » ، وكذلك في : ص ، دون نقط الكلمة الثانية ، والمثبت في الطبقات الوسطى .

وذكر ياقوت أن بيبر محلة ببغداد ، وهي مقبرة بين عمارات البلد ، بها قبور جماعة من الأثمة ، منهم أبو إسحاق الشيرازي ، ومنهم من يسميها باب أبرز . انظر معجم البلدان ٧٧٤/١ .

وقد ذكرها ياقوت أيضا باسم باب أبرز ، في معجم البلدان ٥٧٨/٣ ، وذكرها باسم باب بيرز ، في معجم البلدان ٤٥/٤ .

وخلُّف ولديُّن إمامين في المذهب والنظر: أحمد ، وعبد الله .

وكان فخرُ الإسلام يدرِّس أولا في مدرسةٍ لنفسه لطيفة ، بناها (ا بقَرَاح ظَفَر ا) ، فلما بنى تاجُ الملك أبو الغنائم مدرسته بباب أبَرَ ز (٢) ، رتَّبه مدرسًا بها ، ثم لما مات إلْكِياالهَرَّ اسِي درَّس بالنِّظاميَّة ، واستمر إلى أن مات .

## ( ومن مصنّفاته )

« المُستظهِرى » الذي صنَّفه (" لأمير المؤمنين المستظهر") بالله ، وهو المسمى « حلية العلماء » .

و« المعتمَد »وهو كالشرح له .

و « الترغيب » في المذهب .

و« الشافي » في شرح « مختصر المُزَنِي » .

و« العمدة »<sup>(١)</sup>المختصر المشهور .

وصنَّف أيضا ( الشاف ) في شرح ( الشامل  $)^{(\circ)}$  .

وكان بَقِيَ من إكاله نحو الخُمس ، هذا في سنة أربع وتسعين وأربعمائة .

كذا ذكر ابن الصَّلاح ، ولعله [ هو ] (١) « شرح مختصر المُزَنِي " » .

## ( ومن الرواية عنه )

أخبرنا المشايخ : والدى الشيخ الإمام ، رحمه الله ، فيما قرأه علينا من لفظه ، والمسندة (٧) زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم (٨) بن عبد الواحد المَقْدِسِي ، قراءة عليها (٩) ،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : ﴿ بقراج ظفر ﴾ ، والمثبت في : س ، ص . وهي محلة في بغداد . انظر معجم البلدان ٥٧٨/٣ ، ٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصول : « برز » ، وأثبتناه حسب الترجيح السابق .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة مكان هذا : « للمستظهر » ، والمثبت في : س ، ص

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى : « والمعتمد » .

<sup>(</sup>٥) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « في عشرين مجلدا » .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « والسيدة » ، والصواب من : س ، ص .

<sup>(</sup>A) في س : « عبدالكريم » ، والتصويب من : ص ، والمطبوعة . وانظر الدرر الكامنة ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) فى س : « عليهما » ، والصواب فى : ص ، والمطبوعة .

وأنا أسمع ، وفاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله بن أبى عمر ، بهذه القراءة التى قرأها والدى رحمه الله ، عليها ، وأنا أسمع له قارئا ومستمِعا .

قال الشيخ الإمام: أخبرنا عبد المؤمن بن خلَف الحافظ، بقراءتى عليه، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبى البدر بن مُقْبِل بن فِتْيان بن المَنِّى (١)، وغيرُه، سماعا عن شُهْدة بنت أحمد بن الفرّج الإبريّ، سماعا عليها.

وقالت زينب : أخبرنا المشايخ أبو جعفر محمد بن عبد الكريم بن السَّيِّد يِّ ، وإبراهيم بن محمود بن سالم بن الخيِّر (٢) ، والأعزّ بن الفضائل بن العُلِّيق (١) ، ومحمد بن المَنِّي ، إجازة ، قالوا : أخبر تنا شُهْدة ، سماعا .

وقالت فاطمة: أجازنا محمد بن عبد الهادى ، أجاز ثنا شُهْدة ، قالت: حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشّاشِي ، أخبرنا الشيخ الزاهد أبو عبد الله الحسين بن سكلمة ، أخبرنا محمد بن على بن محمد بن سليمان بن بَحْشَل (٥) ، حدثنا أبو الحسن على بن القاسم المُقْرِى ، حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن حِبَّان (١) ، حدثنا "محمد بن أحمد بن سكمة ، حدثنا سكمة بن شبيب ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا الفضل بن المُوفَّق ابن عمِّ سُفيان التَّوْرِيّ ، أنبأنا الأعمش ، قال: سمعت أبا وائل ، يقول: « إِنَّ أَهْلَ بَيْت يُوجَدُ عَلَى مَا ثِدَتِهِمْ رَغِيفٌ حَلَالٌ لَأَهْلُ بَيْت يُوجَدُ عَلَى مَا ثِدَتِهِمْ

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن محمد بن الحسن بن نُبَاتة ، بقراءتى عليهما ، قالا : أخبرنا على بن أحمد الغَرَّ افِي (٨) ، سماعا ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد القَطِيعِي ، ببغداد ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن المبارك بن الحَلّ ، سماعا عليه، أخبرنا شيخُنا الإمام أبو بكر محمد

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « المثنى » ، وفي س : « المهنى » ، والصواب في : ص ، والمشتبه ٥٦٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر المشتبه ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا الضبط من : س ، ص ، والمشتبه ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) هذا الضبط من : ص ، والمشتبه ٤٧٠ .

<sup>(°)</sup> فى المطبوعة : « نحشل » ، والكلمة فى س ، ص بدون نقط ما قبل الحاء . ولعل الصواب ما أثبتناه . انظر القاموس ( ب ح ش ل ) ، وانظر ما سبق فى ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) نقطة الباء ساقطة من: س، ص، والمثبت في المطبوعة.

<sup>(</sup>٧) فى س : « بن » ، والمثبت فى ص ، والمطبوعة .

<sup>(^)</sup> فى الأصول : « العراق » وهو خطأ أثبتنا صوابه من المشتبه ٤٥١ قال الذهبى : والغراف : بليدة ذات بساتين آخر البطائح وتحت واسط ، وإليها ينسب شيخنا تاج الدين على بن أحمد العلوى الغرافي ، محدث الإسكندرية » . وانظر معجم البلدان ٧/ ٧٨٠ .

ابن أحمد بن الحسين الشاشيّ قراءة علينا<sup>(۱)</sup> من كتابه ، أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن بيان بن محمد الكَازَرُونِيّ ، قراءة عليه في جامع مَيَّافَارِقِين ، أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن مَهْدِى الفارسِيّ ، قراءة عليه ، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضى ، حدثنا أحمد بن إسماعيل المَدَنِيّ<sup>(۱)</sup> ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حُمَيد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله علي علي الله عن أبى هريرة ، أن رسول الله عن أبى هريرة ، أن رسول الله عن أبى من أنفق زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله نُودِي فِي الْجَنَّةِ : يا عَبْدَ آلله هَلْذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، ومَنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَةِ دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَيَّامِ دُعِي مِنْ بَابِ الرَّيَّان » .

فقال (٣) أبو بكر: بأبى أنت وأمِّى يا رسول الله ، ما على أحد ممَّن دُعِى من تلك الأبواب مِن ضرورة !فهل يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلها ؟ .

قال : « نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » .

كذا وقع فى الأصل : « نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ » .

## ( ومن الغرائب ، والفوائد ، والمسائل عنه )

● قال ابن الرَّفْعة في « الكفاية » : إن الشاشيِّي ذكر في « الحِلْية » أنه رُوِي عن الشافعي في « الإملاء » أن المسلمَ يُقْتَل بالمستَأْمَن .

قلت : والذى فى « الحلية » نقّلُ ذلك عن « الإِملاء » عن أبى حنيفة ، أو عن أبى يوسف ، لاعن الشافعيّ .

وهذا نص « الحلية » : لايُقْتل المسلمُ بالكافر ، وبه قال عَطاء ، والحسن البَصْرِيّ ، ومالك ، والأوْزاعِيّ والتَّوْرِيّ ، وأحمد ، وأبو ثَوْر .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عليه » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في س : « قال » ، والمثبَّت في : ص ، والمطبوعة .

وقال أبو حنيفة : يُقتَل المسلم بالذمِّي ولا يقتَل بالمستأمَن ، وبه قال الشَّعْبِيّ ، والنَّخْعِيّ ، وهو المشهور عن أبى يوسف .

ورُوى عنه في « الإِملاء » أنه يُقتَل المسلم بالمستأمَن . انتهي .

فالضمير في «عنه » يعود على أبى يوسف ، وأبى حنيفة ، وأما الشافعي فلم يقُل بذاك ، لا في قَديم ، ولا في جديد ، بل نقل الإجماع على خِلافه في « الأمِّ » .

● قال ابن الرِّفعة أيضا في « الكفاية » : إن الشاشِيّ نقَل في « الحلية » وجهًا عن بعض العراقيِّين ، أنه لايصح نكاحُ المسلم الحربيَّة .

قلت: [و] (۱) هذا كالأول ، وليس في « الحلية » نَقْلُ ذلك ، إلا عن العراقيِّين ، ولم يقلْ إنه وجة في المذهب ، إنما(۲) مراده بالعراقيِّين الحنفيَّة ، ومن « الحاوى » للمَاوَرْدِيّ أَخَذَه ، إذ في « الحاوى » : وأبطل العراقيُّون نكاحَها في دار الحرب ؛ بناءً على أصولهم في أن عقود دار الحرب باطلة ، وهي عندنا صحيحة . انتهى كلامُ « الحاوى »، ولذلك لم يحْكِه (۱) صاحب « البحر » مع كثرة استقْصائِه « للحاوى » وإنما ذلك لكونه لا يستوعِب غالبا إلا (المنقولَ المذهب) دون مذاهب المخالفين .

● قال(٥) (١ فخر الإسلام ١) الشاشيي في « المستظهري » : اختُلِف في وجوب الإشهاد على الشهادة ، فقال بعض فقهاء العراق : يجب ، ومذهب الشافعي أنه لا يجب على الشاهد أن يُشهد على شهادته .

قال القاضى أبو الحسن الماوَرْدِيّ : أَوْلَى المذهبيْن عندى ، أَن يُعتبَر بالحق المشهود به ، فإن كان مما يَنْتقِل إلى الأعقاب ، كالوقف المؤبَّد ، لزمه الإشهاد على شهادته ، وأما الحقوق المُعجَّلة ، فلا يلزم فيها . قال الشيخ الإمام : [ وعندى ] (٢) أنه لو بنى على وجوب الإسْجال على الحاكم فيما حكم ، وكتبه المحضِّر كان أشبه . انتهى .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة :﴿ أَمَا ﴾ ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « يكمله » ، والصواب فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « منقولا من مذهب » ، والمثبت في : س ، ص .

 <sup>(</sup>٥) سقطت هذه المسألة كلها من :ص ، إلى نهاية قوله : « وكان الواجب تبقية صورة خط المصنف على حالها » ، وهي في : س ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة .

والشيخ الإمام المُشار إليه فيما يظهر هو الشاشِي ، ('كأن ناسخَ الكتاب عبَّر عنه بذلك ، وعلى هذا أجر('') ابن الرِّفْعة ، لم يفهم سواه ، فعزا النَّبا إلى الشَّاشِي " ' .

وفهم صاحب « الذخائر » أنه أبو إسحاق الشّيرازِيّ ، صاحب « التنبيه » ، شيخُ الشاشيّ ؛ لأن من عادة الشّاشيّ أن يطلِق عليه الشيخ الإمام .

ولكن ليس الأمر كذلك هنا فيما أحسَب ، وهذا من آفات النسّاخ ، يغيّرون ألفاظ المصنّفين فيُوقعون خلَلا كبيرا ، وكان الواجب تبْقيةَ صورةِ خطّ المصنف على حالها .

● قال فخرُ الإسلام في كتابه «العمدة» المختصر المشهور: إذا كان في صلاة الصبح، ورفع رأسه (" من الركوع") في الركعة الثانية ، إنه يقنُت بعد قوله: « ربنا ولك الحمد » بتمامه ، وكذلك قال البَعُوتي ، في « التهذيب » .

وحكى أبن الرُّفْعة ، عن البُنْدَنِيجِيّ : أنه يقوله بعد الذكر الرَّاتب .

■ قال ابن الرِّفْعة: وهو « سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد »، كما قال المَاوَرْدِيّ، وهذا يتقضى أنه لا يقول ما بعد ذلك .

وقد يُنازِع في ذلك قولُ الشاشِي ، والبَغَوِي ، إنه يقوله بتامه ، فظاهر (٤) التَّمام أنه يقول ما بعد ذلك ، و لم أجد في المسألة صريحَ نقْلٍ في الطرفين ، ويظهر أن يقال : إنه يقول الذكر كلَّه ، لا سيما على القول بأن الاعتدال ركن يُطوَّل (٥) ، سواء كان طويلا في نفسه ، أم قصيرا .

وفى « حلية الشاشيّ » أنه إذا باع صُبْرَة (٢) طعام بصُبْرة طعام مكايلة ، صاعا بصاع،
 فخر جَتا سواء (٢) (٨ أنّا إن قُلنا فيما إذا ٨) خرجتا متفاضلتين يبطل ، فها هنا وجهان (٩) .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س .

<sup>(</sup>٢) كذاف : س ، ولعلها : « جرى » أو : أجرى .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وظاهر » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) هذا الضبط من: س، ص، ضبط قلم.

<sup>(</sup>٦) الصبرة من الطعام: ما يشتري بلاكيل ولاوزن. انظر المصباح المنير (صبر).

<sup>(</sup>٧) في الطبقات الوسطى : « متساويتين » .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « أما فيما إذا » ، و فى س : « إنها إذا » ، و فى ص « ابا ادا » ، و المثبت من الطبقات الوسطى ، وبه يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٩) زادالمصنف فى الطبقات الوسطى : « وهذا غريب ، والذى جزم به الأصحاب ، ونص عليه الشافعي فى باب المداينة ، أنه يصح » .

وتوقف الوالد في إثبات هذا الخلاف<sup>(۱)</sup> ، وقال : أخشَى أن يكون وَهُما<sup>(۱)</sup> ، والمجزوم به عند الأصحاب الصحة .

● قال صاحب « البيان » : إذا أراد الرجلُ وطءَ امرأته ، فقالت : أنا حائض ، ولم يعلم بحيْضِها ، فاختلف أصحابُنا ، فمنهم من قال : إن كانت فاسقةً لم يُقْبَل قولُها ، وإن كانت عفيفةً قُبل قولُها .

وقال الشَّاشيّ : إن كانت بحيثُ يمكن صِدْقُها قُبِل ، وإن كانت فاسقة ، كما يُقَبل في العِدّة . انتهى .

ولا<sup>(٣)</sup> فرقَ بين الزوجة والأمة<sup>(١</sup> قالَه النَّووِيّ فى ١) « شرح المهذب » . قال : والمذهب الأول .

وليس كما إذا علَّق طلاقها على حيْضِها ، حيث يُقبَل قولُها في الحيض ، وإن
 كانت فاسقة .

قال القاضي : لأن الزوجَ مقصِّر في تعليقه بما لا يُعرَف إلا من جهتِها .

قلتُ : لاينبغى أن يُدار الحكمُ هناعلى فِسْقِها وعدمِه ، بل على ظنّه صدقَها وُعدمه ، وإليه أشار في « شرح المهذب » فمتى اتّهمها بالكذب وطِئها ؛ لأصْل (°) الحِلّ ، ومتى ظن

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « على متابع » .

<sup>(</sup>٢) فى الطبقات الوسطى جاءت عبارة التقى السبكى هكذا ، مع الزيادة :

<sup>«</sup> فَإِنِّي أَخشَى أَن يَكُونِ حَصِّل في ذَلك وهمٌّ ، وانتقالُ إِلَى فرع آخر .

<sup>●</sup> وهو : ما إذا تقايَضًا مُجازِفةً . وتفرَّقا ، ثم تَكَايَلا ، وخرجتا سواء ؛ فارِن هناك رجهين .

على أن الجزمَ بالصحة قد يُسْتَشْكُل ؛ لأن العلم بالتَّماثُل حَالة العقد لم يُوجَد ، وهو شرط ، وحصولُ العلم في المجلسِ لا يكفى ، بدليل مالو تبايَعا جزافًا ، ثم ظهر التَّساوى في المجلس ، لا يكفى » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ فَلا ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « كما قال الماوردي ، وفي » ، والتصويب من : س ، ص ، وانظر المجموع ٣٧٢/٢ .

<sup>(°)</sup> في س : « لأجل » ، والمثبت في : س ، ص ، وانظر المجموع ٣٧٢/٢ .

صدقَها وإن كانت في نفسها فاسقة ، ينبغي أن يحرُم ؛ لأن مثل هذا لا يكذّب [ فيه ] (١) الحَلِيلة ، حيث لا يظهر غرضٌ ، وهو لا يُعلَم إلا من جهتها .

ومن شعر الشاشيي":

إنى وإن بعُدتْ دارِى لمُقْتَرِبٌ ورُبُّ دانِ وإن دامتْ مودتُ هو ورُبُّ دانِ وإن دامتْ مودتُ وقال أبو القاسم [ بن ] (٢) السَّمَرْ قَنْدِى قد نادتِ الدنيا على نفسيها كم واثيق بالعمر أفنيتُ ومن شعره أيضا:

لَحا اللهُ دهرًا سُدْتُمُ فيه أهلَهُ فلم تسعَدُوا إلا وقد أُنْحِسَ الورَى إذا لم يكن نُفعٌ وضَرُّ لديكمُ أمَّا():

لو قيل لى وهجِيرُ الصيفِ مُتَّقِلُهُ أَهُمْ أُحبُّ إليك اليومَ تُبْصرُهم فإنهما ليساله ، وإنما رواهُما عن غيره .

منكمْ بمَحْضِ مُوالاةٍ وإخـلاصِ أَدْنى إلى القلبِ منه النازِحُ القاصِى : سمعتُه يقول : رأيتُ فى النوم<sup>(١)</sup> كأنَّى أنشد : لو كان فى العالَم من يسمعُ وجامع بَـدَّدْتُ مـا يجمَـعُ

وأَفْضَى إليكمْ فيهمُ النَّهْىُ والأمـرُ ولم تَـرْأَسُوا إلا وقد خَرِف الدهرُ<sup>(٥)</sup> فأنتـمْ سواءٌ والـذى ضَمَّـه القَبْــرُ

وفى فؤادِى جَوًى لِلْحَرِّ يضْطَرِمُ<sup>(٧)</sup> أَم شَرْبةٌ من زُلالِ المَاءِ قلتُ هُــمُ<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى س : « المنام » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « بذرت ما يجمع » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « وقد خرق الدهر » ، والصواب فى : س ، ص .

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « وأيضا قوله » . والمثبت فى : س ، ص ، و فى الأخير بعده بالحمرة : « لعله قوله » ، بمعنى أنه يناسب فى هذا المكان زيادة : « قوله » وقد سبق هذين البيتين فى الطبقات الوسطى قوله : « ومن شعره » .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « جوى للجو يضطرم » ، والتصويب من : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « أهم أحب إليك اليوم تشهدهم » ، والمثبت فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، وقد سقطت لفظة « اليوم »من : س . وفى الطبقات الوسطى : « من لذيذ الماء » .

#### 7.7

محمد بن أحمد بن الحسين بن أبى بشر الخَرَقَّ \* من أهل خَرَق ، إحدى قرى مَرُو<sup>(۱)</sup> . وهو الإمام ، أبو بكر المَرْوَزِيّ .

ولد بقرية خَرَق ، فيما ذكر (٢) صاحبُه ابن السَّمْعانِي ، بعد السبعين وأربعمائة تقديرا(٢) .

ورحل إلى نَيْسابُور ، وتفقُّه بها فقها ، وأصولا ، وكلاما ، واشْتهِر بعلم الكلام . وسمع من أبى بكر بن خلف الشِّيرازي ، وجماعة .

رُوَى عنه ابن السُّمْعانِيّ، وقال : فُقيه ، فاضل ، متكلم .

( ٔ عاد إلى قريته ، وكان يعظ في القرى ، وبقرية خَرَق ٔ ،

مات في شوال ، أو ذي القَعدة ، سنة ثلاث (°)وثلاثين وخمسمائة .

## 7.7

محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصور التُّوثِيّ ، المَرْوَزِيّ\*\*
المعروف بفقيه التُّوث

وهى قرية بمَرْو ، بضم التاء المثنّاة من فوق فى آخرها ثاء مثلَّثة ، وربما جُعِلتْ [ المعجمة ]<sup>(١)</sup> ذالا معجمة .

ولد فى حدود سنة ستين وأربعمائة .

قال ابن السُّمْعانِيُّ : كان فقيها ، صالحا ، عفيفا ، متزهدا ، متقشفا .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: الأنساب ٩٨/٥، وطبقات الإسنوى ٤٨٣/١، واللباب ٦/٦، ومعجم البلدان ٢٠٥/٢.

وفى الطبقات الوسطى : « الحرف » ، وبقية الترجمة ساقطة منها .

والخرق ، بفتح الخاء المعجمة والراء وفي آخرها القاف . الأنساب .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن السمعاني أنها قرية على ثلاثة فراسخ من مرو .

<sup>(</sup>٢) في س : « ذكره » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) لم يرد ذكر سنة مولده في الأنساب.

<sup>(</sup>٤) ليس من كلام ابن السمعاني ، في الأنساب .

<sup>(</sup>٥) في الأنساب: «نيف».

<sup>\*\*</sup> له ترجمة في معجم البلدان ١٨٩/١ . وكناه « أبا منصور » .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص . وحقها أن تكون : « المثلثة » .

تفقُّه على الإمام عبد الرزَّاق (١) المَاخُوانِي ".

وكتب الحديث الكثير .

سمع جدى أبا المُظفَّر ، وأبا الفرج الزَّاز السَّرْ خَسِيِّ ، ومحمد بن عبد الرزَّاق المانُحُوانِيّ ، غيرُهم .

كتبت عنه « الأربعين » للإمام أبي الفرج السُّرْ خَسِيَّى وغيرَ ها(٢) .

تُوُفِّي ليلة السبت ، الثاني عشر من شهر ربيع الآخر ، سنة ثلاثين وخمسمائة (٣) .

محمد بن أحمد بن على بن مجاهد الخُلَّال ، أبو بكر \*

من أصحاب المُزَنِي".

ذكره أبو عاصم العَبَّادِيّ .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « أبى عبدالرزاق » ، والمثبت فى : س ، ص . ولعله والدمحمد بن عبدالرزاق ، الآتى ذكره . انظر الجزء الرابع ، صفحة ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في هامش س بعد هذا : « آخر المجلد التاسع ، من نسخة المصنف ، رحمه الله » .

<sup>(</sup>٣) في ص بعد هذا : آخر الجزء الثاني ، من الطبقة الخامسة ، من الطبقات الكبرى ، يتلوه في الذي يليه : محمد بن أحمد بن على بن مجاهد .

نجز على يدمؤلفه عبدالوهاب بن السبكى ، كان الله له ، فى ليلة خامس ذى القعدة ، سنة أربع و ستين و سبعمائة ، بمنزلى بالدهشة ، جوار النيرب ، ظاهر دمشق . اللهم صل على محمد ، اللهم إنك تعلم سرى و علانيتى ، فاقبل معذرتى ، وتعلم حاجتى ، فأعطنى سؤلى ، وتعلم عجزى ، فاغفر لى ذنوبى .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

وبعده بخط مغاير: ﴿ فرغه والأجزاء قبله ، محمد بن محمد الخطيب ... سنة ١٨٨ » .

وأمام هذا في هامش الصفحة : « بلغ ، جمال الدين يوسف ، قرأه على ، في سابع عشر الحجة ، سنة ٨٨٨ ، وأجزت له . محمد الخيضري » .

<sup>\*</sup> هذه الترجمة ساقطة من : ص ، وهي في المطبوعة ، س ، وقد تقدمت برقم ٥١ ، في الجزء الثاني صفحة ١٨٩ ، وهي هناك أتم وأوفى ؛ لذلك لم نعطها هنا رقما ، ونسبة المترجم هناك : «الحلالي » .

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (ابن محمد البن إسحاق (ا)بن الحسن (ا) ابن منصور بن معاوية الأصغر (٤) بن محمد بن عثمان (° و هو المنكوب ، ابن عَنْبَسة الأصغرين عتبة الأشراف بن عثان ، من عَنْبَسَة ابن أبي سفيان بن صخر بن حرب الأُموي\*

كذا أورد نسبَه الحافظ (أبو طاهر السِّلْفِيّ وابن السَّمْعانِيّ').

هو الأديب ، الماهر ، المجمّع على علمه ، وذكائه ، وقوة نفسه ، وكثرة تعفُّفه . أبو المُظفَّر (٧) الْأَبيوَرْدِي.

قال ابن السَّمْعانِيّ : أوحد عصره ، وفريد دهره في معرفة اللغة ، والأنساب ، وغير ذلك.

أورد (٨) في شعره ماعجزَ عنه الأوائل ، من معان لم يسبَق إليها ، وألْيَق ماؤصِف به بيتُ أبي العلاء المَعَرِّ تي(٩):

لآتٍ بما لم تَسْتَطِعْهِ الأُوائِكُ وإنى وإن كـنتُ الأخيــ زمائــه

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة بعد هذا زيادة : « بن محمد » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الحسين » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٤) ساقط من الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٥) مكان هذا في المطبوعة ، والطبقات الوسطى : « بن عتبة » ، والمثبت في : س ، ص ، وانظر الأنساب . \* له ترجمة في : أعيان الشيعة ٢٦١/٤٣ ، ٢٦٢ ، إنباه الرواة ٤٩/٣ يــ ٥٢ ، الأنساب ، لوحة ١٤٩٠ ، في نسبة المعاوى ، البداية والنهاية ٢ //١٧ ، بغية الوعاة ١/٠١ ، ١٠ ، تذكرة الحفاظ ١٢٤١/٤ ، روضات الجنات ١٨٥ ، سير أعلام النبلاء ٢٨٣/١٩ ، شذرات الذهب ١٨/٤ – ٢٠ ، العبر ١٤/٤ ، الكامل لابن الأثير ١٧٦/١ ، اللباب ٥٨/٣ ، في الكوفني ، ١٥٤/٣ ، في المعاوى ، مرآة الجنان ١٩٦/٣ ، مرآة الزمان ٤٨/٨ ، ٤٩ ، معجم الأدباء ٢٣٤/١٧ - ٢٦٦ ، معجم البلدان ١١١/١ ، ٣٢١/٤ ، المنتظم ١٧٦/ ، ١٧٧ ، النجوم الزاهرة ٥/٠٠٠ ، ٢٠٧ ، الوافي بالوفيات ٩١/٢ – ٩٣ ، وفيات الأعيان ٧١/٤ – ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) مكان هذا في الطبقات الوسطى : « أبو سعد » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « هو أبو المظفر » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٨) في الطبقات الوسطى : « وأورد » .

<sup>(</sup>٩) شروح سقط الزند ٢/٥٢٥.

وله تصانیف کثیرة ،منها « تاریخ أبِیوَرْدونَسَا » و « المُختَلِف والمُؤتلِف » ، و « طبقات العلم » (۱) .

هذا بعض كلام ابن السَّمْعانِي".

وذكره عبد الغافر ، فقال : فخر العرب ، أبو المظَفَّر الأَبِيَورْدِيّ ، الكوفَنِيّ ، الرئيس ، الكاتب ، الأديب ، النسَّابة ، من مفاخر العصر ، وأفاضل الدهر .

وأطال [ في ]<sup>(٢)</sup> مدحه .

سمع أبو المُظفَّر الحديثَ من إسماعيل بن مَسْعَدة الإسماعيلِيّ ، وأبي بكر بن خلَف الشِّيرازِيّ ، ومالك بن أحمد البَانيَاسِيّ(") ، وعبد القاهر الجُرْجانِيّ النَّحْوِيّ(<sup>؛)</sup> .

رَوَى عنه السِّلَفِيِّي ، وأبو بكر بن الخاضِبَة ، وأبو عامر العَبْدَرِيُّ .

وتفقُّه على إمام الحرميْن ، وامتدحه بقصائد بديعة .

وأثنى عليه غيرُ واحد بحسن العقيدة ، وجميل الطريقة ، وكمال الفضيلة ، حتى قال السُلِّفِيّ : كان الأَبِيوَرْدِيّ ، واللهِ مِن أهل الدين ، والخير ، والصلاح ، والفقه .

قال لى : والله ِ مانمتُ في بيت فيه كتاب الله ، أو حديث رسول الله عَلَيْظَةُ ؛ احترامًا لهما .

قالوا : إلا أنه كان ذا نفسٍ أبيَّة ، تحدِّثه بالخلافة ، وبأمور رفيعة ؛ فلذلك نُسِب إلى نقصٍ في العقل .

قال ابن السَّمْعانِيِّ : سمعتُ غيرَ واحد من شيوخي يقولون : إنه كان إذا صلَّى يقول : اللهم ملِّكْني مشارقَ الأرض ومغاربها .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى :« العلوم » .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، وهو فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في س : « البابياشي » ، والصواب في : ص ، والمطبوعة .

رم) في ما يعتب الباء الموحدة وكسر النون وبعدها ياء مثناة من تحت وفي آخرها سين مهملة ، هذه النسبة إلى بلاد من فلسطين ، يقال لها بانياس . اللباب ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٤) زاد المصنف في المصنف في الطبقات الوسطى : أبا الفضل بن خيرون .

ومن شعره الدَّال على قوة نفسه(١):

يامَن يُساجِلُنى ولسيس بمدركِ شَأْوِى وأين لا تَتْعَبَنَ فَدُون ما حاولتَه خَرْطُ القَتَادةِ والحجدُ يعلمُ أنسا خير أبسا فاسْأَلُه تعلمُ جدِّى معاوية الأغرُّ سَمَتْ به جُرْثومةٌ من ووَرِثْتُه شرفًا رفعتُ منارَه فَبُنُو أُميَّة ين وترجمه الحافظ السِّلَفِيُّى في « جزء مفرد » ، وعظَّمه كثيرا .

شأُوى وأين له جَلالةُ منْصبى خُرْطُ القَتَادةِ وامْتطاءُ الكَوْكبِ(١) فاسْأَلْه تعلمْ أَى َذِى حَسَبٍ أَبَى(١) جُرْثومةٌ من طينها نُحلِقَ النَّبِى فَبْنُو أُمِيَّةَ يفخرون به وبي

وذكر أنه فُوِّض إليه إشراف (٤) الممالك [ بخراسان ] (°) كلها .

وأحضر عند السلطان أبى شجاع محمد بن مَلِكشاه لتَشْخيصه (١) ، وهو على سرير ملكِه ، فارتَعد ، ووقع ، ورُفِع ميِّتا (٧).

ولعل ذلك من الله مقابلةٌ له لقوَّةِ نفسِه.

ومن شعره أيضا(^):

تنگر کی دھرِی و لم یَـدْرِ أننـــی فبات یُرِینی الخطبَ کیف اعْتداؤُہ

أُعِزُّ وأَحْداثُ الزمانِ تَهُـونُ<sup>(٩)</sup> وبَّ أُرِيه الصبرَ كيف يكونُ<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) الأبيات في معجم الأدباء ٢٦٢/١٧ ، والديوان ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) في معجم الأدباء : « فدون ما أملته » .

<sup>(</sup>٣) سقطت « تعلم »من : س ،وهي في : ص ،والمطبوعة ،والطبقات الوسطى .وفي معجم الأدباء : « المجديعلم أينا خير أبا » .

<sup>(</sup>٤) فى الطبقات الوسطى : « أشرف » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « يستخضه » ، وفي س : « يستحضه » ، والمثبت في : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « وذلك سنة سبع وخمسمائة » .

<sup>(</sup>٨) البيتان في : البداية والنهاية ٢ / ١٧٦/ ، مرآة الزمان ٩ /٤٩ ، المنتظم ١٧٧/ ، النجوم الزاهرة ٥ / ٢٠٧ ، الوافى بالوفيات ٢ / ٩٢ ، وفيات الأعيان ٤/ ٧٢ ، والديوان ٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « أعزوأن الحادثات تهون » ، والمثبت فى : س ، ص ، والمراجع السابقة .

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : « وبات يرينى الخطب » ، وفى مرآة الزمان ، والنجوم الزآهرة : « وظل يرينى الخطب » ، وفى المنتظم :« فظل يرينى الخطب » ، وفى المنتظم :« فظل يرينى الخطب » ، وفى البداية والنهاية : « وظل يرينى الدهر كيف اغتراره » ، والمثبت فى : س ، ص ، والوافى بالوفيات ، ووفيات الأعيان .

قال عبد الغافر : حصلت له من السلطان مكانة ونعمة ، ثم كان يرشَح (۱) من كلامه نوع تشييب (۱) بالخلافة ، ودعوة (۱) إلى اتباع فضله ، وادّعاء استحقاق الإمامة ، يبيض وَسُواس الشيطان في رأسِه ويفرخ ، ويرفع الكبر بأنفه ويشمَخ ، فاضطره الحال إلى مفارقة بغداد ، ورجع إلى هَمَذان ، فأقام بها ، يدرّس ، ويفيد ، ويصنّف مدة .

تُوُفِّي مسموماً ، بأصْبَهان ، في شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة .

كتب إلى أحمدُ بن أبي طالب ، عن ابن النجّار ، أن القاضى عبد الرحمن بن أحمد [ بن ] (ئ) العُمَرِى ، حدَّثه ، عن أبي عامر محمد بن سَعْدون بن مُرَجَّى العَبْدَرِى ، قال : حدثنا أبو المظَفَّر الأبيورْدِى من لفظه ، ببغداد ، ف (٥) جمادى الأولى ، سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ، أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن عبد القاهر بن عبد الفارسِى ، عبد الرحمن الجُرْجَانِى ، بجُرْجان ، أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسِى ، حدثنا أبو أحمد الجُلُودِى ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، حدثنا مسلم بن الحجاج (١) ، حدثنا زُهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل بن عُليَّة ، عن عبد العزيز ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عَيْلَة : « لأيتَمَنَينَ (٧) أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ به ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي ما كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفِّنِي به ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي ما كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « رشح » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « تشبث » ، لوفي س : « تشبيت » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٣) فى س : « ودعة » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : المطبوعة ، وهو فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى نهاية ترجمة الأبيوردي ساقط من : ص ، وهو في : س ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ( باب تمنى كراهة الموت ؛ لضر نزل به ، من كتاب الذكر والدعاء والاستغفار ) ٢٠٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٧) في س : « يتمنى » ، والصواب في : ص ، والمطبوعة ، وصحيح مسلم .

# محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل بن [ أحمد ] (١) ، أبو سعد ، [ الخَلِيليّ ] (١) ، النُّوقَانِي \*\*

ولد في سنة سبع وستين وأربعمائة .

وسمع أبا بكر<sup>(٢)</sup> بن خلَف الشِّيرَازِيّ .

روَى(٣) عنه عبد الرحيم بن السَّمْعانيُّ .

وقال : تُوُفِّي بِنُوقَان ( عُن أو اخر المحرم ، سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

## 71.

محمد بن أحمد بن محمد بن أبى بكر ، أبو عبد الله ، الكردرانخاسي (°) من أهل خُوَارَزْم .

تفقُّه بها ، ثم ارتحل إلى مَرْو .

فتفقُّه(١) على الشيخين : أبي بكر السَّمْعانيّ ، وإبراهيم المَرْوَرُّوذِيّ .

وسمع الحديث من أبي بكر السَّمْعَانِيُّ .

سمع منه صاحب « الكافي » ، وحدَّث عنه في « تاريخ خُوَارَزْم » .

<sup>(</sup>١) ساقط من: س، ص، وهو في المطبوعة، والطبقات الوسطى، والأنساب.

<sup>\*</sup> له ترجمة فى الأنساب ١٨٩/٥ ، اللباب ٣٨٤/١ . وذكر صاحب الأنساب أنه النوقاني ، من أهل نوقان ، وفى الطبقات الوسطى : « البوقاني » .

<sup>(</sup>٢) يعني أحمد بن على ، كما في الأنساب .

<sup>(</sup>٣) في س : « وروى » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « يبوقان » ، وفي الطبقات الوسطى : « ببوقان » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « الكردار نخاسي » ، والمثبت في : س ، ص .

ولم نجد هذه النسبة فيما بين أيدينا من كتب الأنساب ، كما أن كردارا نخاسية ليست فيما بين أيدينا من كتب البلدان . وفى معجم البلدان ٢٥٧/٤ : « كردر ، بفتح أوله ثم السكون ودال مفتوحة وراء هى ناحية من نواحى خوارزم ، وما يتاخمها من نواحى الترك » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ وَتَفْقُه ﴾ ، والمثبت في ؛ س ، ص .

وقال فيه : الشيخ ، الفقيه ، الدَّيِّن ، الورع .

قال : وأقام بقريته (١) كردرانخاسية (٢) ، فكان هو العالم ، والواعظ ، والخطيب بها . وكان ثقة ، صالحا .

تُوُفِّي في شهر شوال ، سنة ثمان وخمسين وخمسمائة .

## 111

## محمد بن أحمد بن محمد بن الكُرْخِيُّ\*

## أبو طاهر ، المعروف بشَرف القضاة

قال ابن السَّمْعانِي": شافعيُّ المذهب ، هو أحد نُوَّاب (" قاضى القضاة الزَّيْنَبَيّ") ، ببغداد ، مرضيُّ الطريقة في القضاء ، والأحكام ، وحسن المعاشرة ، مليح المجالسة .

سمع أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النَّعَالِي"، وأبا عبد الله الحسين (أبن على) بن أحمد (٥) البُسْرِيّ (٢) ، وغيرَهما .

سمع منه ابن السَّمْعانِيّ ، وقال : سألته عن مولده ، فقال : في سنة خمس وسبعين وأربعمائة .

وتُوُفِّي في شهر ربيع الأول ، سنة ست وخمسين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) في س : « بقرية » ، والمثبت في : س ، ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ كردارانخاسية ﴾ ، والمثبت في : س ، ص وانظر حواشي الصفحة السابقة .

<sup>\*</sup> له ترجمة في الأنساب ، لوحة ٢٥ ٤ ب ، سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٩ ، المشتبه ٥٤ ٧ ، الوافي بالوفيات ١٠٩/٢ ، المنتظم \* ٢٠٢/١٠ .

وجاء في أصول الطبقات الكبرى والوسطى « الكرجي » بالجيم . والصواب بالخاء . كما في مصادر الترجمة . وقد ذكر السمعاني أنه من أهل كرخ جُدًّان .

<sup>(</sup>٣) فى الأنساب : « القاضى أبو القاسم [ كذا ] الزينبى » . وهو على بن طراد . انظر العبر ١٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) تكملة لازمة من الأنساب ، على ما في الأصول ، وانظر حاشية المشتبه ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في المطبوعة « بن » زيادة على ما في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٦) في الأنساب : « اليسرى » ، وانظر المشتبه ، في الموضع السابق .

محمد بن أحمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن السَّمْعانِيّ ، أبو بكر بن أبي القاسم أبي المُظفَّر

قال صاحب «الكافي في تاريخ خُوارَزْم»: شابٌّ رفيع الشأن، من (١) صدور حراسان، ومن أفراد الزمان بلطافة البيان، وفصاحة اللسان، عديم النظير في التذكير.

دخل خُوَارَزْم مرَّتين .

وكان يروى الأحاديثَ مُسنَدة عن أبيه .

وهو ابن عمِّ الحافظ أبي سعد .

قال صاحب « الكافى » : سمعته يقول على المنبر : احفَظْ أيمانَك (٢) حِفظَ العمامة على رأسك ، لاتكن العمامةُ أعزَّ عليك من أيمانك .

أو كما قال ، فإنه ذكره بالفارسية ، وأنا ترجمته .

وأنشد على رأس المنبر ("شعرا ، يقول"):
وقفتْ وقْفَة ببابِ الطَّاقِ قَيْنَةٌ من مُخَدَّراتِ العراقِ
بنتُ عشرٍ وأربعٍ وثلاثٍ هي حَتْفُ المتَّمِ المشتاقِ
قلتُ من أنتِ ياخَلُوبُ فقالتْ أنا من لُطْفِ صنعةِ الخَلَّقِ
لا تَعَرَّضْ لنا فهذا بَنانٌ قد خَضَبْناه من دم العُشَّاقِ (أ)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) ينظر إلى قوله تعالى : ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ آية ٨٩ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : ص ، وسقطت : « يقول » من : س ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في س : « لاتعارض » والمثبت في : المطبوعة ، ص ، والضبط من الأخيرة .

محمد بن أحمد بن يحيى بن حُيَى ، أبو عبد الله ، العُثمانِي ، الدِّيبَاجِي\* من ولد الدِّيباج محمد بن عبد الله بن عمرو (١)بن عثمان بن عفان .

من أهل نابلس .

مولده سنة اثنتين وستين وأربعمائة ببَيْروت(٢) .

تفقُّه على الفقيه نصر المَقْدِسِيِّي.

وسمع الحديث منه ، ومن الحسين بن على الطَّبَرِيّ ، بمكة ، ومن مَكِّي بن عبد السلام المَقْدِسِيّ ، وجماعة (٢٠) .

روَى عنه يحيى بن (أ أسعد بن بَوْش ) ، وإسماعيل بن أبي تُراب القطَّان ، وغيرُهما .

وكان إماما ، زاهدا ، ورعا ، جامعا بين العلم والعمل ، مقدَّما في الفقه ، وعلم الكلام على مذهب الأشْعَرِيّ .

قال يوسف (°) الدِّمَشْقِيّ : كان الدِّيبَاجِيّ سيدَنا في علم الأصول ، ومقدَّمَنا في الزهد والسنة والمنقول .

وعن الحافظ أبى الفضل بن ناصر : مارأيتُ مَن جُمِع له بين العفاف ، والورع في الوعظ كالدِّيبًا جيّ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ٥/٨٣٥ ، البداية والنهاية ٢٠٥/١٦ ، تبيين كذب المفترى ٣٢١ ، سير أعلام النبلاء ٤٤/٢٠ ، طبقات الإسنوى ٥/٨١ ، الكامل لابن الأثير ٤/١١ ، المنتظم ٣٣/١ ، الوافي بالوفيات ١٠٩/٢ .

و في المطبوعة وتبيين كذب المفترى « محمد بن أحمد بن يحيى بن جنى » ، و في س مكان « بن بنجنى » « بن يحيى » والمثبت في : ص ، والكلمة فيها بدون نقط ، والطبقات الوسطى ، والضبط منها ضبط قلم .

وفي الأنساب : « أبو عبد الله محمد أحمد بن يحيى [ بن حي ] » وعلق المعلمي في حاشية الكتاب بما جاء في المطبوعة من الطبقات .

<sup>(</sup>١) في س : « عمر » ، والصواب في : ص ، والمطبوعة ، والأنساب ٥/٥٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في س : « ببيرون » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « ثم استوطن بغداد ، وكان يعظ الناس ، وله عندهم القبول التام ؛ وفضله ، وزهده ، وورعه » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « سعد بن يونس » ، والتصويب من : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والمشتبه · · ١ .

<sup>(</sup>٥) في س : « يونس » ، والتصويب من : ص ، والمطبوعة ، وهو يوسفبن هبة الله بن محمود . انظر العبر ٢١٠/٤ .

وعن أبى الحسن سعد الله بن محمد بن على المُقْرِى : ما صَعد كرستَّى وعظِ فيما رأيناه ، لا أعلمُ ولا أعفُّ ، ولا أورعُ ، من الشريف الدِّيباجِيّى .

وقال الحافظ ابن عساكر (۱): كان يعقِد المجلسَ في جامع الخليفة ، وبالمدرسة النَّظاميَّة ، ويُناظِر (۲) في مسائل الحلاف نظرًا حسننا، ويفتى على مذهب الشافعيّ، وله حرمة عند الخليفة ، وعند العامة ، لتصرُّنه ، وتعفُّفه ، ولزومه مسجدَه .

تُوُفِّي يوم الأحد ، ثامن (٢) عِشْرِي صفر ، سنة سبع وعشرين وخمسمائة .

## 712

محمد بن أحمد السَّعِيدي (٤) ، أبو بكر ، الخَبَّازِي الآشِيّ خطيب قرية آش ، وفقيهها (٥) .

تفقُّه بمَرْو على محمد بن عبد الرزاق المَاخُوانِتي .

وبمَرُو الرُّوذعلى<sup>(٦)</sup> القاضي الحسين .

قال صاحب « الكافي » : تُوُفِّي بقريته ، بانْهِدام جِدارٍ عليه ، سنة ثلاث وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا في تبيين كذب المفترى ، وهو في تاريخ دمشق ١٤١/١٤ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « وينظر » ، والمثبت فى : س ، ص ، وتاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٣) فى س : « ثانى » ، و لم يتضح لنا ما فى : ص ، والمثبت فى : المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « السعدي » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) فى س : « ومفتيها » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « قال » ، والصواب في : س ، ص .

محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرَج ، أبو عبد الله بن الكِيزَ انِي \* المشهور في الديار المصرية بالعلم ، والزهد ، والتَّجْسيم .

سمع من أبى الحسن على بن الحسين بن عمر (١) المَوْصِلِكي الفَرَّاء ، وأبى على الحسن ابن محمد بن حسن الجيلي .

روَى عنه جماعاتٌ ، ولابن المُفضَّل منه إجازة .

وكان مشهورًا بالبِدْعة ، متظاهِرًا فيما يُذكِّر بالتَّجْسيم .

دُفِن لما مات بالقرب من الإمام الشافعي ، رضى الله تعالى عنه ، فأُخرِج (٢) ، ونُبِش ، ثم أُعيد ، ثم أخرج الشيخُ العالم الزاهد الخُبُوشَانِي (٣) (١٠ رحمه الله ) عظامَه ، وقال : لا يُدفَن (٥ صِدِّيق وزِنْديق ) ، واستقر بمكانه المشهور بالقرافة .

تُوُفِّي في ربيع الأول ، سنة اثنتين وستين وخمسمائة .

ومن شعره:

إن كنتَ لابدَّ المخالِطَ للورَى فاصبرْ فإنَّ من الحِجَا أن تصبرَ اللهِ

<sup>\*</sup> له ترجمة فى تذكرة الحفاظ ١٣١٩/٤ ، خريدة القصر ، قسم مصر ١٨/١ – ٤٠ ، سير أعلام النبلاء ٤٠٤/٢٠ ، المغرب فى حلى المغرب الجزء الأول من القسم الخاص بمصر ٢٦١ ، النجوم الزاهرة ٥ / ٣٦٧ ، ٣٧٦ ، الوافى بالوفيات الأعيان ٨٦/٤ .

وفي المطبوعة : ﴿ بن عبدالله بن الكيزاني ﴾ ، والتصويب من : س ، ص ، ومصادر الترجمة .

والكيزاني ، بكسر الكاف وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الزاي وبعد الألف نون : هذه النسبة إلى عمل الكيزان وبيعها ، وكان بعض أجداده يصنع ذلك . وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>١) في س : « على » ، والصواب في : ص ، والمطبوعة ، والعبر ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>۲) ف المطبوعة : « وأخرج » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « الجنوشانى » ، والتصويب من : س ، ص ، وهو من رجال هذه الطبقة ، واسمه محمد بن الموفق . انظر أيضا العبر ٢٦٣/ ٢٦٣ ، ٢٦٣ . والخبوشانى ، بضم الخاء والباء الموحدة و سكون الواو وبعدها شين معجمة و فى آخرها نون ، نسبة إلى خبوشان ، بليدة بنواحى نيسابور . اللباب ٣٤٤/١ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « زنديق بقرب صديق » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في س : « المخاطب » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

وإذا لَقُوك بمنكرٍ من فعلِهمْ فتلقَّ بالمعروفِ ذاك المنكرَا كالأرضِ تُلْقَى فوقها أقذارُها أبدا وتُنْبِتُ مايروق المنظرَا(')

## 717

محمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد ، دَأْدَأُ أبو جعفر ، الجَرْباذَقاني \* فقيه ، فاضل ، محدِّث (٢) ، حافظ ، متديِّن ، كثير العبادة .

سمع من أبى القاسم إسماعيل بن محمد [ بن ] (٣) الفضل الحافظ ، وأبى الفضل محمد بن عمر الأُرْمَوِى ، وغيرهم .

ولازم أبا الفضل محمد [ بن ]( ) ناصر .

مولده سنة سبع وخمسمائة .

ومات سنة تسع وأربعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « كالأرض ملقى » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : بغية الوعاة ١٠/١ ، سير أعلام النبلاء ٢٥١/٣٠ ، شذرات الذهب ١٥٤/٤ ، المحمدون من الشعراء ٢٤٢ ، معجم الأدباء ١٠٠/٧ ، ١٢١ ، الوافى بالوفيات ٢٥٤/١ ، وفى المطبوعة : « محمد بن محمد بن دادا » ، والمثبت فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، ضبط « دأداً » منها ضبط قلم . لكنه فى المراجع « دادا » بألفين مقصورتين . وانظر تكملة الإكمال ٥٣٢/٢ .

وفى المطبوعة أيضا : « الخربادقاني » ، والكلمة في س ، ص بدون نقط ، والمثبت في : الطبقات الوسطى . ومصادر الترجمة .

وجرباذقان : بلدة قريبة من همذان ، بينها وبين الكرج وأصبهان ، كبيرة مشهورة . معجم البلدان ٢/٢ . (٢) في س : « الحديث » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطي .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : س ، ص ، وهو في المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة .

محمد بن أسعد بن محمد بن الحسين بن القاسم العَطَّارِي ، الطُوسِيّ ، أبو منصور \*

الواعظ ، الملقب حَفَدَة (١) ، بفتح الحاء المهملة والفاء والدال المهملة . من أهل نَيْسابُور ، وأصله من طُوس .

ولد سنة ست وثمانين وأربعمائة .

وتفقَّه بطُوس ، على حجة الإسلام أبى حامد الغَزَّالِيّ . وبمَرْو ، على الإمام أبى بكر محمد بن منصور بن السَّمْعانِيّ وبمَرْوَالرُّوذ ، على الحسين بن مسعود الفَرَّاء البَغَوِيّ<sup>(٢)</sup> .

وأتقن المذهب ، والأصول ، والخلاف .

وكان من أئمة الدين، وأعلام الفقهاء المشهورين.

سمع الكثير من شيخه البَغُوِيّ .

وحدَّث عنه بـ « شرح السنة » و « معالم التنزيل » .

وسمع أيضا من أبي الفتيان (٣)عمر (١)بن أبي الحسن الدِّهِسْتَانِيِّ (١) ، وناصر بن أحمد

<sup>\*</sup> له ترجمة في : البداية والنهاية ٢٩٩/١٢ ، تذكرة الحفاظ ١٣٣٣/٤ ، ١٣٣٥ ، سير أعلام النبلاء ٢٠٩/٢٠ ، مشررات الذهب ٢٤٠/٤ ، طبقات الإسنوى ٤٤١/١ ، العبر ٢١٣/٤ ، المنتظم ٢٧٩/١ ، والنجوم الزاهرة ٧٧/٦ ، الوافي ٢٠٢/٢ ، وفيات الأعيان ٣٧٣/٣ ، ٣٧٤ .

وفي الطبقات الوسطى : « العطاري » بضم العين ، ضبط قلم ، والضبط المثبت في : ص .

<sup>(</sup>١) قال ابن خلكان : « لا أعلم لم سمى بهذا الاسم ، مع كثرة كشفى عنه » .

 <sup>(</sup>۲) زاد المصنف في الطبقات الوسطى: « وببخارى ، على البرهان عبد العزيز بن عمر بن ماذه » . وفي وفيات الأعيان ٣٢٠/٣ : « ابن مازة الحنفى » ، وهو في الجواهر المضية ٣٢٠/١ : « ابن مازه » .

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الطبقات الوسطى ضبط قلم ، بضم الفاء وفتح التاء .

<sup>(</sup>٤) في س : « عن » ، وهو خطأ ، صوابه في : س ، ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: « الدهسياني » ، وفي س: « الدهشاني » ، والصواب في: ص ، والطبقات الوسطى . وهو أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم أبي الحسن الدهستاني الرواسي . انظر اللباب ٤٧٨/١ =

ابن محمد العِيَاضِيُّ (١) ، وعبد الغفار بن محمد الشِّيرُوييُّ ، وغيرهم (١) .

روَى عنه أبوالمواهب بن صَصْرَى (٢) ، وأبو أحمد بن سُكَيْنة ، وعبد العزيز بن الأَخْضَر ، وأبو المجاسن يوسف بن الأَخْضَر ، وأبو المجد محمد بن الحسين القَرْوِينِيّ ، والقاضي أبو المجاسن يوسف بن رافع بن شَدَّاد ، وغيرُهم .

قال ابن النجَّار : وكان قد أقام مدة بمَرْو يعِظ ، ثم خرج منها إلى نَيْسابُور ، فلما وقعت حادثة الغُز بها ، فى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة (أ) ، سافر إلى العراق ومنها إلى أذْرَبِيجَان ، ودخل بلادَ الجزيرة ، واجتمع عليه الناس بسبب الوعظ ، وحدَّث بجميع البلاد التى دخلها ، ورَوى عنه أهلُها ، ثم إنه سكن تِبْرِيز (٥) إلى حين (١) وفاته .

قلت : أصحُّ القوْلين أنه تُوُفِّى بها ، سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة (١٠) ، وقيل سنة إحدى وسبعين (١٠) .

وقد وقفتُ له على « أجوبة مسائل » ، سأله إياها يوسف بن مُقلِّد الدِّمَشْقِيِّ ، فقهيَّة وصوفيّة .

<sup>=</sup> والدهستاني ، بكسر الدال المهملة والهاء وسكون السين وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف نون ، هذه النسبة إلى دهستان ، وهي مدينة مشهورة عند مازندران . اللباب ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « العياض » ، والمثبت فى : س ، ص .

والعياضى ، بكسر العين وفتح الياء تحتها نقطتان وبعد الألف ضاد معجمة ، نسبة إلى عياض ، وهو جد المنتسب إليه . اللباب ١٦١/٢ .

 <sup>(</sup>٢) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « قال ابن النجار : روى لنا عنه أبو أحمد عبد الله بن على الأمين .
 قال ، أعنى ابن النجار : وكان يعنى حفدة ، من أثمة الدين ، وأعلام الفقهاء المشهورين بإتقان علم الأصول ،
 والفروع ، والتفسير والوعظ » .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « صغير » ، وفى س : « صرصرى » ، والمثبت فى : ص ، وهو الحسن بن هبة الله بن محفوظ . انظر العبر ٢٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر العبر ١٢٨/٤.

<sup>(°)</sup> في المطبوعة : « مرو » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في س : «آخر » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) ذكر هذا ابن كثير ، وابن الجوزى .

<sup>(</sup>٨) ذكر هذا الذهبي ، وابن تغرى بردي ، وابن العماد ، وذكر القولين ابن خلكان .

# محمد بن أسعد بن محمد ، النُّوقَانِيِّي(١) ، أبو سعد

تفقُّه على الغَزَّ الِّي .

وقُتل في مشهد على بن موسى الرِّضا ، في ذي القَعدة ، سنة ست و خمسين و خمسمائة ، في واقعة الغُزِّر .

و كان يُلقَّب بالسَّدِيد .

ترجمه ابن باطِيش.

## 719

محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن وَدْعَة ، البَقَّال ، أبو عبد الله \*

قال ابن النجَّار : كان فقيها ، فاضلا ، حسن المعرفة بالمذهب والخلاف ، مليح الكلام في النظر والجدل ، ورُتِّب معيدا بالمدرسة النِّظاميَّة .

(أقال : ثم أإنه خرج عن بغداد متوجّها إلى الشام ، وناظر الفقهاء في البلاد التي دخلها ، وظهر كلامه عليهم .

قال : ووصل إلى دمشق مريضًا ، فأقام (٢) بها أياما ، وتُوُفِّي .

قال : وكان قد صنَّف « كتابا » مليحا في اللعب بالبُنْدُق ، وقسَّمه على تقسيم كتب الفقه ، على ألسنة الرماة (٤٠) ، فجاء حسنا في فنه ، وأظنه قصد به الإمام الناصر لدين الله .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « البوقاني » ، وقد ذهب نقط الباءأو النون في الطبقات الوسطى ، والمثبت في : س ، ص ·

<sup>\*</sup> له ترجمة في : التكملة ٣١٩/١ ، طبقات الإسنوى ٢٦٩/١ ، الوافي بالوفيات ٢١٧/٢ . وانظر إيضاح المكنون ٢٠٥/٢ .

وفى المطبوعة : « الففال » ، وفى س : «الممال » بدون نقط الباءأو النون ، والمثبت فى : ص ، والطبقات الوسطى ، الوافى بالوفيات .

والبقال ، بفتح الباء الموحدة وتشديد القاف وآخره اللام ، هذه الحرفة لمن يبيع الأشياء المتفرقة ، من الفواكه اليابسة ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ثم قال : » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وأقام » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « على السُّنَّة التي يعرفها الرُّماة » ، وهو الأشبه ..

مات فى النصف من شعبان ، سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، وكان شابًا ، وكان والده حيًّا .

## 77.

محمد بن إسماعيل بن الحافظ أبى صالح أحمد بن عبد الملك النَّيْسابُورِيّ ، المحمد بن الله النَّيْسابُورِيّ ، الإمام ، أبو عبد الله \*\*

فقیه ، مناظر [ كبير ]<sup>(۱)</sup> .

ولد سنة ثمانين وأربعمائة .

سمع أبا بكر بن خلَف الشِّيرازِيّ ، وعلى بن أحمد المَدينيّ .

روَى عنه ابن السَّمْعانِي ، وابنه عبد الرحيم ، وعبد الواحد بن عبد السلام بن سُلْطان البَيِّع ، وأبو الفضل أحمد بن صالح بن شافِع ، وغيرُهم .

وكان قد انتقل به أبوه إلى كِرْمان ، فأقام بها .

قال أبو الفرج بن الجَوْزِيّ : قدم [ إلى ]<sup>(٢)</sup> بغداد رسولا من صاحب كِرْمان ، في سنة ست وثلاثين ، وقدم رسولا إلى السلطان في سنة أربع وأربعين .

وقال ابن النجَّار : قدِم إلى بغداد رسولا غيرَ مرَّة .

تُوفِّي َ بِكُرْمان ، في ذي القَعدة ، سنة سبع وأربعين وخمسمائة .

## 771

محمد بن أميركا ، " أبو عبد الله الجِيلِيّ" وقيل : محمد بن أحمد بن أميركا . نزيل الدَّوالِيب ، على وادى مَرْو .

له ترجمة في المنتظم ١٠/ ١٤٩ . وانظر : سير أعلام النبلاء ١٨٥/٢٠ .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والمنتظم .

<sup>(</sup>٣) ساقط من: س، ص، وهو في المطبوعة، والطبقات الوسطى.

سمع من أبى المُظفر بن السَّمْعانِيّ ، وغيره . روى عنه عبد الرحيم بن السَّمْعانِيّ . ولد سنة سبعين وأربعمائة بمَرْو .

وتُوفِّي في نصف المحرم ، سنة خمس وأربعين وخمسمائة .

## 777

محمد بن حاتم بن محمد بن عبد الرحمن الطَّائِيّ أبو الحسن \* من أهل طُوس .

ورد نیْسابُور .

وتفقُّه على إمام الحرميْن .

وسافر إلى العراق ، والشام ، والحجاز ، والثغور .

وسمع بها الحديثَ ، ورجع إلى نَيْسابُور ، وسكنها إلى أن مات .

سمع رزقَ الله التَّمِيمِيّ ، ومالك بن أَحَمد البَانِيَاسِيّ ، وأبا الخطَّاب بن البَطِر ، ونصر المَقْدِسِيّ ، والحسين بن على الطَّبَرِيّ ، وخلقًا يطول ذكرُهم .

روى عنه أبو بكر بن السَّمعانِيّ ، وأجاز لابنه أبي سعد الحافظ .

وتُوُفِّي بعد استهلال جمادي الأولى ، سنة اثنتي عشرة وخمسمائة .

ذكره ابن السُّمْعانِيّ ، ولم يذكره ابن النجَّار .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : طبقات الإسنوى ١٦٧/٢ ، المنتظم ٢٠٢/٩ .

وفى س : « محمد بن حاتم بن عبد الرحمن الطائى » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى والمنتظم .

محمد بن الحسن بن على بن القاسم الشُّهْرَزُوريّ ، أبو المحاسن

قاضي الرَّحْبَة ، ثم قاضي الموصل .

ولد سنة عشرين وخمسمائة (١ وحكَم نحوًا١) من ثلاثين سنة .

كذا ذكره ابن باطِيش.

وذكر أنه مات سنة خمس و سبعين و خمسمائة .

772

محمد بن الحسين بن على بن بُندَار هو أبو العِز ، المُقْرى ، المعروف بالقَلَانِسِيّ\*

من أهل واسِط .

قرأ القرآن على جماعة .

وتفقُّه على أبى إسحاق الشِّيرَازِيُّ .

وسمع من أبى الحسين بن المُهْتَدِى ، وأبى الغنائم بن المأمون ، وأبى جعفر بن المُسْلِمة وأبى الحسين (٢ بن النَّقُور ٢) وجماعة .

وعُمِّر حتى قرأ عليه الناس الكثير ، وقصدوه من البلدان .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « وله نحو » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء ٩ / ٩ ٩ ٦ ، شذرات الذهب ٢٤/٤ ، طبقات القراء ٢ / ١ ٢٩ ، ١ ٢٩ ، العبر ٤ / ٠ ٥ ، المنتظم • ٨/١ ، ميزان الاعتدال ٣ / ٥ ٢ ، الوافى بالوفيات ٤/٣ ، وانظر مقدمة تحقيق كتابه : إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى فى القراءات العشر .

وجاء في الطبقات الوسطى : « محمد بن الحسين بن بندار . كذا ساقه ابن الصلاح .

وقال ابن النجار: محمد بن الحسين بن على بن بندار ».

والقلانسي ، بفتح القاف وتخفيف اللام ألف وبعدها نون وفي آخرها سين مهملة ، هذه النسبة إلى القلانس وعملها . اللباب ٨- ١ ٥ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، س ، ص : « ابن أبي النقور » ، والمثبت من الطبقات الوسطى .

حدَّث عنه ذاكرُ بن كامِل الحَذَّاء (١) ، وغيره . تُوفِّى في شوال ، سنة إحدى وعشرين وخمسمائة .

٦٢٥ محمد بن الحسين بن عمر

أبو بكر ، الأُرْمَوِي "

قدم بغداد ، سنة خمس وستين وأربعمائة .

وتفقُّه على الشيخ أبي إسحاق.

وسمع من أبي الحسين بن النَّقُور ، وغيره .

وحدَّث باليسير .

رَوَى عنه أَبُو مُعَمَّر الأنْصارِتِّي ، في « مُعجم شيوخه » ، وابن السَّمْعانِتِي ، في « ذيله » .

تُوفِّي في المحرَّم ، سنة سبع وثلاثين وخمسمائة (٢) .

ودفن بالكَرْخ عند الفقهاء : ابن سُرَيج (٣) ، وغيره .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، س : « الحداء » ، والصواب في : ص ، والطبقات الوسطى ، والعبر ٢٧٦/٤ ، ويقال له الخفاف أيضا . والحذاء ، بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة المشددة ، نسبة إلى حذو النعل وعمله . اللباب ٢٨٦/١ .

<sup>«</sup> له ترجمة فى : الأنساب ١٧٣/١ ، وطبقات الإسنوى ١٠٦/١ ، والمنتظم ١٠٥/١ . وفى المطبوعة : « محمدالحسن » ، والتصويب من : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، ومصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٢) خالف ابن السمعاني ، فذكر أن وفاته سنة ست وثلاثين وخمسمائة ، وأشار المعلمي في حاشية الأنساب إلى مخالفته لما في طبقات الشافعية ، والمنتظم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ابن شريح » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

# محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن على بن يعقوب ، الرَّاعُولِيِّ \* المَرْوَزِيّ ، الرَّاعُولِيِّ \*

وزَاغُول بفتح الزاى بعدها ألف يتلوها غين معجمة مضمومة بعدها واو في آخرها اللام، قرية من قرى خُراسان(١).

تفقُّه بمَرْو على الإِمام أبي بكر محمد بن الإِمام أبي المظفَّر السَّمْعانِيّ ، والموفَّق بن عبد الكريم الهَرَوِيّ .

[ و ] (٢) قال أبو سعد (٣) : وكان صالحا ، فاضلا ، سديد السيرة ، خشِن العيش ، قانعا باليسير ، عارفا بالحديث وطُرقِه ، اشتغل بطلبه وجمعِه طول عمره .

ونظَر في الأدب ، والكتب .

وجمع مجموعاتٍ لعلها بلغتْ أربعمائة مجلدة سماها « قيد الأوابد » جمع فيها العلوم ، ورتَّبها .

وكان قد سافر إلى هَراة ، ونَيْسابور ، وسمع بهما<sup>(١)</sup> الحديث .

سمع بهَراة ، أبا الفتح نصر بن أحمد بن إبراهيم الحَنَفِيّ ، وأبا عبد الله عيسى بن شُعيب بن إسحاق السيّجزيّ(°) ، وأبا سعد محمد بن [ أبي ] (١) الربيع الجيليّ (٧) .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ٢٣٢/٦ ، سير أعلام النبلاء ٢٩٢/٢٠ ، شذرات الذهب ١٨٧/٤ ، طبقات الإسنوى

<sup>(</sup>١) كذا ذكر المصنف ، وذكر ابن السمعاني وابن الأثير ، وابن العماد أنها قرية من قرى بنج ديه ، من أعمال مرو الروذ ، وانظر : معجم البلدان ٧/٢ . و

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) الأنساب ٢٣٣/٦.

<sup>(</sup>٤) فى سوالأنساب : ﴿ بَهَا ﴾ ، والمثبت فى : ص ، والطبقات الوسطى .

 <sup>(</sup>٥) فى س : « الشخرى » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٦) ليس في أصل الأنساب ، وعلق المعلمي عليه بقوله : « زيد في س و م أبي خطأ » .

<sup>(</sup>٧) فى الأنساب : « الجبلي » ، وفى الطبقات الوسطى : « الختلي » ، بتشديد التاء ، والمثبت فى : س ، ص ، والمطبوعة .

وبمَرْوَ الرُّوذ ، أبا محمد عبد الله بن الحسن الطَّبَسِيِّي الحافظ ، والحسين (١) بن مسعود البَعَويِّ (٢ الفَرّاء .

وبمَرُو ، الإِمام والدي ) ، وأبا سعيد محمد بن على () الدَّهَّان ، وجماعة كثيرة (؛ ) .

كتبتُ عنه ، وسمعت بقراءته وإفادته الكثيرَ على (°) الشيوخ .

وكان حريصا على طلب العلم ، ونَسْخِه (١) مع كِبَر السِّنِّ .

سألته عن مولده غير مرَّة ، فقال : لاأُحُقُّ .

ووُلِد بهذه القرية أعنى (٧) زَاغُول ، قَبْل<sup>(٨)</sup> سنة ثمانين وأربعمائة . انتهى .

ومات في جمادي الآخرة ، سنة تسع وخمسين وخمسمائة .

## 777

## محمد بن الحسين بن منصور أبو بكر ، الفقيه

من أهل البصرة .

حدَّث عن أبي الحسن بن أحمد الحدَّاد الأصبَّهاني ، وغيره .

قال أبو بكر المارستاني (٩) : كان إمام الشافعيَّة بالبصرة ، فقيها ، مفتيا .

تُوفِّي بالبصرة ، في ذي الحِجة ، سنة ثمان وستين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) في الأنساب: « وأبا محمد الحسين ».

<sup>(</sup>٢) جاء النص هكذا في س ، ص : « الفراء والإمام وبمرو والدى » ، والمثبت في : المطبوعة ، والطبقات الوسطى والأنساب .

<sup>(</sup>٣) زاد في الأنساب: « بن محمد » .

<sup>(</sup>٤) زاد في الأنساب : « سواهم » .

<sup>(</sup>٥) فى الأنساب : « عن » .

<sup>(</sup>٦) في الأنساب : « والنسخ » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « يعني » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : « قيل » ، والصواب في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٩) بفتح الميم وسكون الألف وكسر الراءو سكون السين المهملة وفتح التاء فوقها نقطتان و بعد الألف نون ، هذه النسبة إلى المارستان . اللباب ٧٩/٣ .

## محمد بن الحسين(١) السِّمِنْجانِيّ

بكسر السين المهملة والميم وسكون النون وبالجيم: بلدة من وراء بُلْخ.

أبو جعفر .

تفقّه على أبى سهل الأَبِيوَرْدِيّ ببُخارَى ، والقاضى الحسين بمَرْوَ الرُّوذ . وأملَى ببَلْخ .

قال ابن السَّمْعانِيُّ : حدَّثني عنه جماعةٌ بخُراسان ، وما وَراء النهر .

وتُوُفِّي سنةَ أربع وخمسمائة ، ببَلْخ .

779

## محمد بن الحسين ، أبو بكر\*

القاضي ، المعروف بفخر القضاة .

يضرَب به المثل في علم النَّظَر .

مات يوم الأربعاء ، ثامن عشر ربيع الأول ، سنة اثنتي عشرة وخمسمائة .

ترجمه ابن باطِيش.

77.

# محمد بن جَمْد بن خلَف بن الحسين بن أبي المُنَى أبو بكر البَنْدَنِيجي \*\*

المعروف بِحَنْفَش(٢) .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في المطبوعة زيادة : « بن » والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى . وقد ترجم له الإسنوى في طبقاته ٢٧/٢ .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة في : المنتظم ٢٠٢/٩ ، وهو فيه « الأرسابندى » . انظر اللباب ٣٣/١ . \*\* له ترجمة في : الأنساب ٣٣٩/٢ ، ميزان الاعتدال ٣٢٨/٠ .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوعة : « بخفش » ، وفي س : « بخفش » ، والتصويب من : ص ، وهو فيها بفتح الحاء والنون ، ضبط قلم ، والطبقات الوسطى ، وهو فيها بفتح الحاء وسكون النون ، ضبط قلم أيضا ، ومصادر الترجمة .=

سمع من أبى محمد الصَّرِيفِينيّ (١) وأبى الحسين بن النَّقُور ، وغيرهما . روَى [عنه ](٢) ابن السَّمْعانِيّ ، وابن عساكر ، وغيرِهما .

تفقُّه على المُتَوَلِّى .

ومات سنة ثمان(7) وثلاثين وخمسمائة .

## 771

محمد بن حمزة بن على بن الحسين بن المَوَازِينِي " أبو المعالى ، ابن الشيخ أبى الحسن ، السُّلَمِيّ ، الدِّمَشْقِيّ ، المُعدَّل

تفقّه على جمال الإسلام . وسمع ببغداد ، من أبي القاسم بن بَيان .

وبدمشق ، من هبة الله بن الأَكْفَانِي .

روى عنه أبو القاسم بن صَصْرَى(٤) ، وزين الأمناء أبو البركات .

قال الحافظ: كان مُتجمِّلا ، حسن الاعتقاد .

باع أملاكَه ، وأنفقَها<sup>(٥)</sup> على نفسه .

مات في جمادي الآخرة ، سنة خمس وستين وخمسمائة .

<sup>=</sup> ونقل المعلمي في حاشيته على الإكمال ٣٤٤/٢ ضبطه بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الفاء وآخره شين معجمة ، عن ابن نقطة . وهو في كتابه تكملة الإكمال ٢٢٤/٢ .

وذكر الذهبى ، في ميزان الاعتدال أنه تحنبل ، ثم تحنف ، ثم تشفع ؛ فلذا لقب حنفش ، وانظر أيضا حاشية الإكمال ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>١) في س : « الصيرفيني » ، والصواب في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

 <sup>(</sup>۲) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .
 (۳) في س : « ثلاث » ، والمثبت في : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوعة ، والطبقات الوسطى ، وفي س ، ص : « صرصرى » ، وأبو القاسم الصرصرى متقدم ، توفى سنة ثلاث وأربعمائة . انظر العبر ٨٣/٣ ، واللباب ٥٣/٢ .

<sup>(</sup>o) في س : « ونفقها » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

## محمد بن خلف بن سعد أبو شاكر[ التُّكْرِيتي ](١)

(۲) .....

## 744

محمد بن داو د بن رضوان ، الإيلاقِي ، أبو عبد الله \*

تفقُّه على البَغَوِيّ بمَرْوَ الرُّوذ .

وعلَى محمد بن يحيى بنَيْسابور .

وسمع بها من أبى عبد الله(٣) الفُرَ اوِيّ .

قال ابن السَّمْعانِيّ : قدم علينا مَرْو ، وأقام عندى فى مدرستى مدة ، وسمعت منه أحاديث .

وتُوُفِّي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة .

« محمد بن خلف بن سعد

أبو شاكر ،التِّكْرِيتِي

قالِ فيه ابن باطيش : شيخ وقته ، وزاهد عصره .

تفقُّه على الشيخ أبي إسحاق الشِّير ازِيّ بالنِّظاميَّة.

ثم انْقطع عن مجالسةِ الناس ، ولازَم رِباطَ الصوفية ، واستَغْرق أوقاته بالعبادة .

توفي في سادس صفر ، سنة سبع وعشرين و خمسمائة ، وقد بلغ خمسًا وتسعين سنة » .

\* له ترجمة في : الأنساب ١/ ٤١٢ .

والإيلاق ،بكسر الألفوسكونالياءالمنقوطة باثنتين من تحتهاو في آخرها القاف ،هذه النسبة إلى إيلاق ،وهي بلاد الشاش المتصلة بالترك ، على عشرة فراسخ من الشاش . الأنساب .

(٣) زاد ابن السمعانى : « محمد بن الفضل » .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، ص ، وهو في المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

والتكريتي : بكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وسكون الكاف وكسر الراء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها تاء مثل الأولى ، هذه النسبة إلى تكريت ، وهي بلدة كبيرة ، فيها قلعة حصينة على الدجلة ، على ثلاثين فرسخا من بغداد . الأنساب ٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصول ، وقد ترجمه المصنف في الطبقات الوسطى على هذا النحو:

محمد بن سعد بن محمد بن محمد بن سعيد بن الحسن بن عمر بن محمد ابن سعد المَشّاط ، أبو جعفر ، الواعظ

من أهَّل الرَّكَّى .

حدَّث ببغداد ، عن أبيه أبي الفضائل بيسير .

سمع منه القاضي أبوالمحاسن عمرٌ بن على بن الخِضْر القُرَشِيّ .

وذكر أنه كان أحد الأئمة القائمين بعلم الأصول ، والكلام على مذهب الأشْعَرِيّ .

مولده في عاشر صفر ، سنة ست و خمسمائة (١) .

## 740

محمد بن سعيد بن محمد بن عمر بن الحسين ، أبو سعد بن الرَّزَّاز \* ولد في ثاني الحرم ، سنة إحدى وخمسمائة .

وتفقّه على والده .

وسمع أبا على بن نَبْهان ، وأبا القاسم بن بَيان [ الرَّزَّان ] (٢) ، وهبة الله بن محمد بن الخُصَين ، وزاهر بن طاهر الشَّحَّامِيّ (٦) ، وغيرَهم .

قال ابن النَّجار: روّى لناعنه أبو نصر عمر بن محمد ( أبن أحمد ) الصُّوفِيّ.

قال ابن النَّجار : ورُتِّب ناظرا في ديوان التركات الحشْريّة (٥٠) ، فلم تُحمَد طريقتُه ، وذُمَّتْ أفعالُه ، وأجمع الناس على سوء سيرته حتى صار المثلُ (٢٠) يُضرَب به ، في الظلم والجور .

<sup>(</sup>١) زاد المصنف في الطبقات الوسطى : « وتوفي سنة إحدى وستين » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : المنتظم ٢٦٨/١٠ ، الوافي بالوفيات ١٠١/٣ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، ص ، وهو في : المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « وأبا العز بن كادش » .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : س ، ص .

 <sup>(</sup>٥) فى المصباح المنير (حشر): « ومنه قولهم: الأموال الحشرية ، أى المحشورة ، وهي المجموعة » .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « صارت الأمثال » ، والمثبت فى :س ، ص .

## ومن شعره:

ومَن لم يكنْ فى الدهرِ ألقاهُ مُسعِدًا ولم يكُ خِلْكًا فى المودَّة مخلِصًا وكنت إذا ما السرُّ أبداهُ حافظًا وأصبحتُ لا أرجو جزيلَ نوالِـه فلا زال يُولِيني الصدودَ مع القِلَى

ولم یُلْفَ یوم الحشرِ وهْو شفیئ أراه إذا أدْعُــوه وهْــو مُطیـــعُ ومَحْفِــُّی أَسْرارِی لدْیــه تشیـــعُ ولا لَی مَرْعًی من نَـداه مَرِیـــعُ ویا لیت حَبْلَ الوصلِ منـه قَطِیــعُ

## وقال أيضا :

طمِع الرجالُ ذوو الغنى أن يسعَدُوا كذَبَتْهـمُ الأطمـاعُ حتـــى إنهمْ أمَــلٌ يقرِّبــه الرَّجــاءُ إلى المُنَـــى

فى فضلِ ما ادَّخَرُوا من الأموالِ('') أنِسُوا بها إذ أوْعـــدتْ بمُحــــالِ كم تسخــرُ الآجـــالُ بالآمــــالِ('')

تُوفِّي يوم الخميس ، ثالث ذي الحجة ، سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة .

#### 777

محمد بن سليمان بن الحسن بن عمرو ، أبو عبد (٣) الله الفُنْدِينِي بضم الفاء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها و في آخرها النون ، نسبة إلى فُنْدِين ، قرية بمَرْو .

قال ابن السَّمْعانِيّ : كان فقيها ، زاهدا ، ورعا ، عابدا ، متهجدا ، تاركًا للتكلُّف . تفقَّه على الإمام عبد الرحمن الزَّاز (1) .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « من فضل ما ادخروا » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « أمل يقربه الرجال » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى الطبقات الوسطى : « أبو عبيدالله ».، وليس لمحمد بن سليمان الفندينى ترجمة فى الأنساب ، لوحة ١٣٤٢ ، ولعل فى الأنساب سقطا ، أو لعل السمعانى ترجمه فى تاريخ مرو » . وانظر ترجمة المذكور فى : طبقات الإسنوى ٢٧٧/٢ ، ومعجم البلدان ٣/ ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « البزاز » ، وفى س : « الرزاز » ، والصواب فى : ص ، والطبقات الوسطى وهو من رجال الطبقة السابقة ، انظر الجزء الخامس ١٠١ – ١٠٤ .

وسمع منه ، ومن أبى بكر محمد بن على بن حامد الشَّاشِيّ ، وأبى المُظفر السَّمْعانِيّ . روّى عنه عبد الرحيم بن السَّمْعانِيّ .

مولده سنة اثنتين و ستين وأربعمائة .

وتُوفِّي بَفُندِين في عشرين (١) من المحرم سنة أربع وأربعين و خمسمائة .

#### 747

محمد بن طَرْ خَان بن يَلْتَكِين بن بَجْكَم التُّرْ كِي"، أبو بكر \*

الشيخ ، الفقيه ، الزاهد ، الورع .

مولده سنة ست وأربعين وأربعمائة .

تفقُّه على أبي إسحاق الشِّيرازِيّ .

وقرأ الفرائض على أبى حكيم الخَبْرِيّ (٢) .

والكلامَ على أبي عبد الله القَيْرَوَ انِيّ (٦).

<sup>(</sup>۱) في ص: « في عشرين المحرم » ، وفي الطبقات الوسطى : « في عشرى من المحرم » ، والمثبت في : س ، والمطبوعة . \* له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٢٢٠/٩ ، شذرات الذهب ٤١/٤ ، العبر ٢٠٠٤ ، ١٩ ، ٢١ ، الوافي بالوفيات ٢٦٩/٣ ، وطرخان ، بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وفتح الخاء المعجمة وبعد الألف نون ، هكذا ضبطها ابن خلكان في وفيات الأعيان ٢٤٢/٤ ، في ترجمة أبي نصر الفارايي .

وقد جاءت فى س بدون نقط على الخاء ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى ، والمصادر السابقة . وفى المطبوعة : « بكتكين » مكان « يلتكين » ، وفى س : « بلبكين » ، وفى ص : « يلكين » ، والمثبت فى الطبقات الوسطى ، والضبط فيها ضبط قلم ، وفى الوافى بالوفيات ، وفيه ضبط الياء الأولى فقط ، وفى شذرات الذهب ، والعبر ، والمنتظم : « بلتكين » ، وفى حاشية المنتظم : « كذا فى الشذرات ٤١/٤ ، ووقع فى الأصل بنتكين » .

وفى المطبوعة : « يحكم » مكان « بجكم » ، والكلمة بدون نقط فى س ، وبدون نقط على الباء مع إعجام الجيم فى ص ، والمثبت فى : الطبقات الوسطى ، والوافى بالوفيات ، والضبط منه ضبط قلم .

ومكان « بجكم » في شذرات الذهب ، والعبر : « مبارز » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، س : « الحيرى » ، والصواب في : ص ، والطبقات الوسطى ، وهو من رجال الطبقة السابقة . انظر الطبقات ٦٢/٥ . ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ذهب نقط هذه الكلمة من : س ، ص ، وهو في : المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

وسمع من أبى جعفر بن المُسْلِمة ، وأبى الحسين بن المُهْتدِى ، وأبى الغنائم بن المأمون ، وأبى الغنائم بن المأمون ، وخلق .

وحدَّث بيَسير ، لأنه مات في الكهولة .

وروَى عنه السِّلَفِيّ ، وأبو بكر بن العربيّ (١) الأنْدَلُسِيّ ، وأبو مسعود عبد الجليـل كُوتاه(٢) ، وجماعة .

وكان يُقال: إنه مستجاب الدعوة.

مات في ثامن عشر صفر ، سنة ثلاث عشرة و خمسمائة .

#### ገፖለ

محمد بن عباس بن أرْسلان الخُوَارَ زْمِيّ ، أبو محمد بن أبي الفضل العبَّاسِيّ \* أبو صاحب ( الكافي ) .

أطنب ولدُه في وصفه ، في ﴿ تَارِيخٍ خُوَارَزْمٍ ﴾ .

وقال: قرأ الأصول والفروع ، على الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن الحسين الدَّرْ غاني (٣) .

مهر فى الأصول ، وصار فريد الزمان فى انطلاق اللسان ، وحسن البيان ، وانتزاع البرهان من الأصول العقلية والقرآن ، وأضحى نادرةَ الأيام فى إفحام فحول المجاهدين وقت الخصام ، بأقطع الإلزام .

وقرأ « شرح المهذب » لأبى بكر الصَّيْدُلانِيّ فى مجلدات ، وأتى على حفظ جميعه ، فربما كان يُسأل عن مائة مسألة فى مجلسه ، فى مواضع مختلفة ، ويجيب عنها على الفَوْر ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عبدالعزيز » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « كوناه » ، والمثبت فى : س ، ص . وانظر فى ضبطه تاج العروس ٤٠٨/٩ ، وهو لفظ فارسى ، معناه القصير .

<sup>\*</sup> سقطت هذه الترجمة من : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، وهي في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الجزء الرابع ص ١١٤ .

ودرغان ، بفتح أوله وسكون ثانيه وغين معجمة وآخره نون : مدينة على شاطئ جيحون ، وهي أول حدود خوارزم من ناحية أعلى جيحون . معجم البلدان ٢٧/٢ه .

من غير تردُّد ولا تخبُّط ، ويذكر ما فيها من القوليْن ، والتنبيه على الجوابين ، ويذكر عِلَلَها .

قال : وحفظ « تفسيرَ التَّعْلَبِيّ » جميعَه ، فكان إذا سُئِل في مجلسه عن عشر آيات ، في مواضع متفاوتة ، ذكر تفسيرَ ها باختلاف أقوال المفسِّرين ، من غير غلَط ولا خطأ .

ثم قال : تُوُفِّى والدى يوم الأربعاء ، رابع صفر ، سنة ثلاث و خمسمائة ، وهو ابن أربعين وأشهرا .

## 739

محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأرْغِيَانِي ، أبو نصر \* ورد نَيْسابُور ، وتفقه على إمام الحرمين .

قال ابن السَّمْعانِيّ : وبَرع في الفقه ، (اوكان إماما ، متنسِّكا كثير العبادة ، حسن السيرة ، مشتغلا بنفسه .

وكان مفتكي أصحابنا في وقته' .

سمع أبا الحسن الواحِدِيّ ، وأبا بكر أحمد بن على بن خلَف الشُّيرازِيّ ، وأبا على بن نَبْهان<sup>(۲)</sup> الكاتب ، وخلقا .

روَى عنه جماعةٌ ، منهم أبو سعد بن السَّمْعانتي ، بالإِجازة .

مولده سنة أربع وخمسين وأربعمائة .

وتُوُفِّي في ذي القَعدة ، سنة ثمان وعشرين وخمسمائة .

ودفن بظاهر نَيْسابُور .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : الأنساب ١٦٨/١ ، فى الأرغيانى ، ٢/٦٥ ، فى الراونيرى ، شذرات الذهب ٨٩/٤ ، طبقات الإسنوى ٦٧/١ . طبقات ابن هداية الله ٧٨ ، المنتظم ٤٠/١ ، الوافى بالوفيات ٣٤٧/٣ ، وفيات الأعيان ٣٥٩/٣ ، ٣٦٠ . والأرغيانى ، بفتح الألف وسكون الراءو كسر الغين المعجمة وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفى آخرها النون ، هذه النسبة إلى أرغيان ، وهى اسم لناحية من نواحى نيسابور . الأنساب ١٦٧/١ .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « شهاب » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

محمد بن عبد الله بن تُومَرْت ، أبو عبد الله ، الملقَّب بالمهْدِي ، المَصْمُودِيّ ، الهَرْغي ، المُغربيّ\*

صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن ، ملكِ المغرب .

كان رجلا ، صالحا ، زاهدا ، ورعا ، فقيها .

أصله من جبل السُّوس(١) ، من أقصى المغرب(٢) ، وهناك نشأ .

مُم رحل إلى المشرق ؛ لطلب العلم .

فتفقُّه على الغَزَّالِيِّ، وإلْكيا أبي الحسن الهَرَّاسِيِّ.

وكان أمَّارا بالمعروف ، نَهَّاء عن المنكر ، خشِن العيش ، كثير العبادة ، شجاعا ، بطلا ، قوتَّ النفس ، صادق الهمة ، فصيح اللسان ، كثير الصبر على الأذَى .

يعرف الفقة على مذهب الشافعي"، وينصر<sup>(٣)</sup> الكلامَ على مذهب الأَشْعَرِيّ. وكان كثيرَ الأسفار، ولا يستصحِب إلا عصًا ورَكُوة.

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : تاريخ ابن الوردى ٢٦/٢ ، ٢٧ ، تذكرة الحفاظ ١٢٧٤/٤ ، سير أعلام النبلاء ٥٣٩/١٩ ، العبر ٥٤٠ – ٥٢ ، الكامل لابن الأثير ٢٠١/١٠ ، مرآة الزمان ١٥١/٨ ، المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ٢٤٥ – ٢٦٦ ، النجوم الزاهرة ٥/٤٥ ، وفيات سنة ٥٢٨ هـ ، الوافى بالوفيات ٣٢٣/٣ – ٣٢٨ ، وفيات الأعيان ٢٦٤ مناة من فوقها ١٣٧/٤ – ١٤٦ . وتومرت ، بضم التاء المئناة من فوقها ، وسكون الواو وفتح الميم وسكون الراء بعدها تاء مثناة من فوقها أيضاً ، وهو اسم بربرى . وفيات الأعيان ، والكلمة مضبوطة فى ص ، ضبط قلم .

والمصمودى ، بفتح الميم وسكون الصاد وضم الميم الثانية وسكون الواو وفى آخرها دال مهملة ، هذه النسبة إلى مصمودة ، وهي قبيلة من البربر ، من أهل المغرب . اللباب ١٤٧/٣ .

والهرغى ، بفتح الهاء وضم الراء ، هكذا ضبطت فى : س ، ص ، ضبط قلم ، وفى وفيات الأعيان ، بفتح الهاء وسكون الراء وبعدها غين معجمة ، نسبة إلى هرغة ، وهى قبيلة كبيرة من المصامدة فى جبل السوس ، فى أقصى المغرب ، تنسب إلى الحسن بن على بن أبى طالب ، رضى الله عنهما .

وترجمة المصنف لابن تومرت مأخوذة مما في المعجب ووفيات الأعيان ."

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ١٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) ف س : « الغرب » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة :« وينص » ، والمثبت في : س ، ص .

ولا يصبر عن النَّهى عن المنكر ، وأُوذى بذلك مرَّات . دخل إلى مصر ، وبالغ فى الإنكار ، فبالغوا فى أذاه ، وطَرْدِه<sup>(۱)</sup> . وكان ربما أوهم أنَّ به جُنونا ، وذلك عند خشيةِ القتل .

ثم خرج إلى الإِسْكَنْدريّة ، فأقام بها مدة ، ثم ركب البحر ، ومضى إلى الاده (٢) .

وكان قد رأى فى منامه ، وهو بالمشرق ، كأنه قد شرب ماء البحر جميعه كرَّتين ، فلما ركب السفينة ، شرع يُنكر ، وألزمهم بالصلاة والتلاوة ، فلما انتهى إلى المَهْدِيَّة ، وصاحبُها يومئذ يحيلي بن تمِيم الصَّنهاجِيّ ، وذلك فى سنة خمس وخمسمائة ، نزل بها فى مسجدٍ مُعلَّق على الطريق ، وكان يجلس فى طاقته ، فلا يرى منكرًا من آلةِ الملاهى ، أو أوانى الخمر ، إلا نزل وكسره ، فتسامع به الناس ، وجاءوا إليه ، وقرءوا عليه كتبًا فى أصول الدين .

وبلغ حبرُه الأمير يحيى فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء ، فلما رأى سَمْتَه ، وسمع كلامه ، أكرمه ، وسأله الدعاء ، فقال له : أصلحك الله لرعيَّتك .

ثم نزح عن البلد إلى بِجَاية (٣) ، فأقام بها ينكِر كَدَأْبِه ، فأُخرج (١) منها إلى قرية مَلَّالة (٥) ، فوجد بها عبد المؤمن بن على [ القَيْسِي ] (٢) ، فيُقال : إن ابن تُومَرْت كان قد وقع بكتابِ فيه صفة عبد المؤمن ، واسمُه .

وصفتُه رجلٌ يظهر بالمغرب الأقصى ، من ذرِّيَّة النبِّيَّ الْقِلْمِةِ ، يدعو إلى الله ، يكونُ مقامُه ومدفنُه بموضع من المغرب ، يُسمَّى ت ى ن م ل ، ويجاوز وقتُه المائة الخامسة .

<sup>(</sup>١) في س : « فطِردوه » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بلده » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) بجاية : مدينة على ساحل البحر ، بين إفريقية والمغرب . معجم البلدان ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٤) في س : « فخرج » ، والمثبت في : ص ، المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) ملالة ، بالفتح ثم التشديد : قرية قرب بجاية ، على ساحل بحر المغرب . معجم البلدان ٢٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص . وانظر وفيات الأعيان ١٣٩/٤ .

فَأَلْقَى فَ ذَهَنه أَنه هُو ، وأَن الله أَلْقَى فَى رُوعِه ذلك كلَّه من غير أَن يجدَه فى كتاب ، فقد كان رجلًا ، صالحًا ، متمكِّنا .

ثم إنه أخذ يتطلَّب صفةَ عبد المؤمن ، فرأى في الطريق شابًّا قد بلغ أشُدَّه ، على الصفة التي أُلْقِيتْ في رُوعه ، فقال : يا شاب ، ما اسمُك ؟

فقال: عبد المؤمن.

فقال : الله أكبر ، أنت بُغْيَتي ، فأين مقصدك ؟

قال: المشرق ؛ لطلب العلم.

قال : قد وجدتَ علمًا وشرفا ، اصْحَبْني تنَلْه .

ثم نظر (١) في حليته ، فوافقتْه ، فألْقَى إليه سِرَّه .

ثم اجتمع على ابن تُومَرْت جمعٌ كثير ؛ لِمَا رأوْه من قوته فى الحق ، وصبرِه على طلب (٢) المعيشة ، وورعه ، وعلمه .

فدخل مَرَّاكُش ، وملكُها على بن يوسف بن تاشفين ، وكان حليما ، متواضعا ، فأخذ ابن تُومَرْت في الإنكار على عادته ، حتى أنكر على ابنةِ الملك ، وذلك في قصة طويلة ، فبلغ خبرُه الملك ، وذكر أنه تحدَّث في تغيير الدولة ، فتكلَّم مالك بن وُهَيب (٢) الأنْدلُسِي الفقيه (٤ في أمرِه ٤) ، وقال : نَخاف من فتْح باب يعسرُ علينا سَدُّه .

وكان ابن تُومَرْت وأصحابُه مقيمين بمسجدٍ خراب ، بظاهر البلد ، فأحْضِروا في مَحْفِلٍ من العلماء ، فقال الملك : سَلُوا هذا ما يبْغي .

فكلُّموه ، وقالوا : ما الذي يُذْكَر عنك من القول في حقِّ هذا الملك ، العادل ، الحليم ، المنقاد إلى الحق ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوعة بعد هذا زيادة : « سرا » ، والمثبت في : س ، ص ، ووفيات الأعيان ١٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « كلفة » ، وما في ص غير واضح إن كان : « كلف » أو « طلب » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٣) فى س : « وهب » ، فى هذا الموضع وفيما يلَّيه ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة ، والمعجب ٢٥٢ ، والوفيات ١٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة .

فقال : أمَّا [ ما ]<sup>(١)</sup>نُقِل عنى فقد قلته ، ولى من ورائِه أقوال .

وكان من قول القاضي في مُساءلة ابن تُومَرْت أن الملِك يؤثر طاعةَ الله على هَواه ، وينْقاد إلى الحق .

فقال ابن تُومَرْت: فأما قولك: إنه يؤثِر طاعة الله على هَواه، وينْقاد إلى الحق، فقد حضر اعتبارُ صحة هذا القول عليه (٢) ليعلم بتَعَرِّيه عن هذه الصفة أنه مغرور بما تقولون (٦ له، وتُطْرونه) به ، مع علمكم أن الحجة عليه مُتوجِّهة ، فهل بلغك ياقاضي أن الخمر تُباع جَهارًا، وتمشيى الخنازيرُ بين المسلمين، وتُؤْخَذ أموالُ اليتامي، وعدَّد كثيرًا من ذلك، حتى ذرَ فتْ عينا الملِك، وأطرق آ(٤) حياءً.

فقال مالك بن وُهَيب : إن عندى نصيحةً إن قَبِلَها الملِك حمِد عاقبتَها ، وإن تركَها لم آمن عليه .

فقال: وما هي ؟

فوافقه الملك .

فقال الوزير: أيها الملك يقبُح أن تبكى من (١) موعظةِ هذا (٧) ، ثم تُسىءَ إليه في مجلسٍ واحد ، وأن يظهر منك الخوفُ مع عِظَم (٨) مُلْكِك ، وهو رجل فقير لا يملك سَدَّ جوعِه .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، ووفيات الأعيان ٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « عنه » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « وترونه » ، وفى س : « لهوتطردونه » ، والمثبت فى : ص ، وفى وفيات الأعيان : « لهوتضرونه » .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، ووفيات الأعيان ١٤١/٤ :

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « عليهم خزانتك » ، والمثبت فى : س ، ص ، ووفيات الأعيان ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « في » ، والمثبت في : س ، ص ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « رجل » ، والمثبت في : س ، ص ، وفي وفيات الأعيان : « هذا الرجل » .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « عظيم » ، والمثبت فى : س ، ص ، ووفيات الأعيان .

فانقاد الملِك لكلام الوزير ، [ وصرَفه ](١) ، وسأله الدعاء .

فقيل(٢): إن ابن تُومَرْت لمَّا خرج من عنده ، لم يزل وجهُه تِلْقاء وجهه إلى أن فارقه .

فقيل له: نَراك تأدُّبْتَ مع الملك!

فقال : أردتُ ألا يفارق وجْهِي الباطل حتى أُغيِّره ما استطعت .

ولما خرج قال لأصحابه: لا مُقام لنا بمَرَّ اكُش مع وجود مالك بن وُهَيب، وإن لنا بأَعْمات (٢) أَخًا في الله فنقصِدُه ، فلن (٤) نعدِم منه رأيًا ودعاء (٥) ، وهو الفقيه عبد الحق بن إبراهيم المَصْمُودِيّ .

فسافر في جماعته<sup>(٦)</sup> إليه ، فأنزلهم ، فبَتَّ إليه سِرَّه<sup>(٧)</sup> ، وما<sup>(٨)</sup> اتَّفق له .

فقال: هذا الموضع لا يحميكم، وإنَّ أَحْصَنَ (٩) الأَماكن المجاورة لهذا البلدِ تِينُمَلَّل (١٠)، وهو (١١) مسيرة يوم في هذا الجبل، فانْقطِعوا (١٢) فيه [مدة ](١٢)، رَيْمًا (١٤) يُـنْسَى ذكرُ كم (١٥).

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٢) ف ص : « وقيل » ، والمثبت في : س ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) أغمات : ناحية في بلاد البربر ، من أرض المغرب ، قرب مراكش . معجم البلدان ١/٠٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في س : « فلم » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، ووفيات الأعيان ٤ ١/٤ .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في وفيات الأعيان زيادة : « صالحا ».

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « جماعة » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>Y) فى س ، والمطبوعة : « يسره » ، والمثبت فى : ص .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « وبما » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « أحسن » ، والمثبت في : س ، ص ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>١٠) فى س : « تينمل » ، وفى ص : « تين مل » بفتح الميم ، وتشديد اللام ، وفى وفيات الأعيان ١٤٦/٤ : « وتينمل ، بكسر التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها و بعدها نون ثم ميم مفتوحة ولام مشددة » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ومعجم البلدان ١١/١ وسيأتى رسم الكلمة كما أثبته فى : س ، ص ، فيما يلى .

وذكر ياقوت أنها جبال بالمغرب ، بها قرى ومزارع ، يسكنها البرابر ، بين أولها ومراكش نحو ثلاثة فراسخ .

<sup>(</sup>۱۱) فى س : « وهى » ، والمثبت فى : ص ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة : ﴿ فَاقْطَنُوا ﴾ ، والمثبت في : س ، وص ، ووفيات الأعيان ١٤٢/٤ .

<sup>(</sup>١٣) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، وفي وفيات الأعيان : « برهة » .

<sup>(</sup>١٤) في المطبوعة : ﴿ رَبُّمَا ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>١٥) في المطبوعة : ﴿ خبركم ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، ووفيات الأعيان .

فلما سمع ابن تُومَرْت بهذا(١) الاسم ، تجدَّد له ذكرُ اسم الموضع الذي رآه في الكتاب ، فقصده مع أصحابه .

فلماأتُوه ، ورآهم أهلُ ذلك المكان على تلك الصورة فعلموا أنهم طُلَّابُ علم ، فتلقُّوهم ، وأنزلوهم .

وبلغ الملك سفرُهم ، فسُرٌّ بذلك .

وتسامع أهلُ الجبل بوصول ابن تُومَرْت ، فجاؤوه من النواحي يتبرَّ كون<sup>(٢)</sup> به .

وكان كُلُّ من أتاه اسْتَدْناه ، وعرض عليه ما في نفسه ، فإن أجابه أضافه إلى خواصِّه ، وإن خالفه أعرض عنه .

وكثرتْ أتباعُه .

ومن كلام عبد الواحد بن على التَّمِيميّ المَرَّ اكُشِيّ ، صاحب كتاب « المعجب »(٢) أن ابن تُومَرْت لما ركب البحر [ و ](٤) أخذ ينكر على أهل المركب ما يراه من المناكر (٥) ، ألقُوه في البحر ، وأقام نصف يوم (١) يجرى في الماء مع السفينة ، و لم يغرَق ، فأنزلوا إليه من أطلعه ، وعظموه إلى أن نزل ببحاية ، ووعظ بها ، ودرَّس ، وحصل له القبول ، فأمره صاحِبُها بالحروج منها خوفا منه ، فخرج ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بجهر المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بجهر المن الما عبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، ووقع بعبد المؤمن ، وكان بارعا في خطِّ الرمل ، وصحبهما من مَلَّ الله عبد الواحد المَشْرِقِيِّ (١) ، فتوجه الثلاثة إلى أقصى المغرب .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة :« هذا » ، والمثبت فى : س ، ص ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « ينزلون » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : ( المناكير ) ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في المعجب أنه أقام أكثر من نصف يوم.

 <sup>(</sup>٧) أشار ابن حلكان ، فى وفيات الأعيان ٤ / ٣٩ / إلى أنه رأى فى كتاب المغرب أن محمد بن تومرت كان قد اطلع على كتاب
يسمى الجفر من علوم أهل البيت ... إلخ ، و لم أجد هذا فى النسخة المطبوعة من المغرب ، وقد نقل محققها مقالة ابن
حلكان ، وأشار رحمه الله فى مقدمة الكتاب إلى النقص والاضطراب الذى يعتريه .

وانظر في الكلام عن الجفر حاشية المعجب ، صفحة ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصول . وانظر المعجب ٢٤٨ .

وقيل : إنه لَقِيَ عبد المؤمن ببلاد مَتِّيجة (١) ، فرآه يعلِّم الصِّبيان ، فأسرَّ إليه ، وعرَّفه بالعلامات .

وكان عبد المؤمن قدرأى رؤيا ، وهى (٢) أنه يأكل مع أمير المسلمين (٢) على بن يوسف ، فى صَحْفة ، قال : ثم زاد أكْلِى على أكْلِه ، ثم اختطفتُ الصَّحْفة منه ، فقصَصَتُها (٤) على عابر ، فقال : هذه لا ينبغى أن تكون لك ، إنما هى لرجل ثائر يثُور على أمير المسلمين ، إلى أن يغلب على بلاده .

وسار ابن تُومَرْت إلى أن نزل فى مسجد بظاهر تِلمسان ، وكان قد وضع له هَيْبةً فى النفوس ، وكان طويل الصَّمْت ، كثيرَ الانْقِباض ، إذا انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم .

أخبرنى شيخٌ عن رجل من الصالحين كان معتكفًا في ذلك المسجد ، أن ابن تُومَرْت حرج ليلة فقال : أين فلان ؟

قالوا : مسجون .

فمضى من وقته ومعه رجل ، حتى أتى (٥) باب المدينة ، فدقَّ على البَوَّاب (١) دَقًا عنيفًا ، ففتح له بسرعة ، فدخل حتى أتى الحَبْس ، وابتدَر إليه السجَّانون يتمسَّحون به ، ونادى : يا فلان . فأجاب ، فقال : اخرج . فخرج ، والسجَّانون باهِتون لا يمنعونه ، وخرج به حتى أتى المسجد .

وكانت هذه عادته في كل ما يريده ، لا يتعذَّر عليه ، قد سُخِّرت له الرجال .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « منبجه » ، والمثبت فى : س ، صَ ، والمعجب ٢٤٩ .

ومتيجة : بلدفي أو اخر إفريقية . معجم البلدان ٤١٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « هو » ، وفي س : « وهو » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « المؤمنين » ، والمثبت في : س ، ص ، والمعجب ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) في س ، ص : « فقصها » ، والمثبت في المطبوعة ، وانظر المعجب .

<sup>(</sup>٥) في س بعد هذا زيادة : « إلى » ، والمثبت في المطبوعة ، والمعجب . ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) في س : « الباب » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، والمعجب .

وعظُم شأنُه بتِلْمسان ، إلى أن الفصل عنها ، وقد استحْوَذ على قلوب كبرائِها ، فأتى فاسَ ، فأظهر الأمرَ بالمعروف ، وكان جُلُّ ما يدعو إليه علمَ الاعتقاد على طريقة الأشْعَريّة .

وكان أهلُ المغرب يُنافِرون هذه العلوم ، ويعادُون من ظهَرت عليه ، فجمع والى فاس الفقهاء له ، فناظرهم ، فظهر عليهم ، لأنه وجد جوَّا خاليا ، وناسًا لا علم لهم بالكلام ، فأشاروا على المُتَوَلِّى بإخراجه ، فسار إلى مَرَّاكُش ، وكتبوا بخبره إلى ابن تاشفين ، فجمع له الفقهاء ، فلم يكن فيهم من يعرف المناظرة إلا مالك ابن وُهيب ، وكان متفننًا ، قد نظر في الفلسفة ، فلما سمع كلامَه ، استشْعَر حِدَّتَه (١) وذكاءَه ، فأشار على أمير المسلمين (٢) ابن تاشفين بقتْلِه ، وقال : هذا لا تُؤمَن غائلتُه ، وإن وقع في بلاد المَصامِدة قوِي شَرُّه .

فتوقُّف عن قتلِه دِينًا ، فأشار عليه بحبْسِه .

فقال: عَلام أسجن مؤمنًا لم يتعيَّن لنا عليه حقَّ ؟ ولكن يخرُج عنا . فخرج (٢) هو وأصحابه إلى السُّوس ، ونزل بتينُمَلَل (٤) . ومن هذا الموضع قام أمرُه وبه قبُره .

فلما نزله اجتمع إليه وجوهُ المَصامِدة ، فشرع فى بثّ العلم ، والدعاء إلى الخير ، وكتم أمرَه ، وصنّف له عقيدةً بلسانهم ، وعظم فى أعينهم ، وأحبّته قلوبُهم . فلما استوثق منهم دعا إلى الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ونهاهم عن سفكِ الدماء .

فأقامُوا(°) على ذلك مدة ، وأمر رجالًا منهم ممَّن استصلَح عقولَهم بنَصْب الدعوة ، واسْتالةِ رؤساء القبائل .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة :« حذقه » ، وفي المعجب ٢٥٢ : « حدة نفسه » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) في س : « المؤمنين » ، والمثبت في : ص ، والمطبوعة ، والمعجب ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في ص، والمطبوعة : « فذهب » ، والمثبت في : س، والمعجب ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) في س ، والمطبوعة : « بتنملل » ، وفي ص : « تينملل » ، بفتح النون وضم اللام الأولى ، ضبط قلم ، . وقد تقدم الحديث عن هذا اللفظ ١١٣ ، وانظر المعجب ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « وأقام » ، والمثبت في : س ، ص .

وأخذيذكر المَهْدِيّ ، ويشوِّق إليه ، وجمع الأحاديثَ التي جاءت في فضله .

فلما قرر عندهم عظمة المهدى ، ونسبه ، ونعته ، ادعى ذلك لنفسه ، وقال : أنا محمد ابن عبد الله (ا وسرد له نسبًا) إلى علي عليه السلام ، وصرَّح بدعوى العصمةِ لنفسه ، وأنه المهدِي المعصوم ، وبسَط يده للمُبايعة ، فبايعوه .

فقال: أبايعكمْ على ما بايع عليه [ أصحاب ] (٢) رسولِ الله عَلِيْكُ (٣) .

ثم صنَّف لهم تصانيفَ في العلم ، منها كتاب [ سماه ] ( أ) « أعز ما يطلب » ، وعقائد ( أعلى منها على مذهب الأشْعَرِيّ في أكثر المسائل إلَّا في إثبات الصِّفات ، فإنه وافق المعتزلة في نَفْيها ، و في مسائل قليلة غيرها .

وكان يُبْطِن (٦) شيئًا من التشيُّع .

ورتَّب أصحابَه طبقات ، فجعل منهم العشرة(٧) ...

#### 721

محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن على ، أبو الفضل بن أبي محمد الشَّهْرَ زُورِي الموصلي ، قاضى القضاة ، كال الدين \*

وُلد سنة إحدى وتسعين وأربعمائة .

وتفقّه ببغداد ، على أسعد المِيهَنِيّ .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة مكان هذا ; « وسردلهم » ، والمثبت فى : س ، ص ، وفى المعجب ٢٥٥ : « ورفع نسبة إلى النبى

<sup>(</sup>٢) ساقط من : المطبوعة ، وهو في ; س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة بعد هذا زيادة : ﴿ أُصحابه ﴾ ، وفى المعجب زيادة : ﴿ رسول الله ﴾ ، والمثبت في س ، ص .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، وهو في : ص ، والمطبوعة ، والمعجب .

<sup>(</sup>٥) بعدهذا في المطبوعة زيادة : ﴿ في ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، والمعجب .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ يَنْظُرُ ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، والمعجب .

 <sup>(</sup>٧) هكذا تنتهى الترجمة ، وواضح أن بها سقطا ، وانظر بقية النقل عن عبد الواحد المراكشي في المعجب من صفحة ٥٥٥ ،
 وسير أعلام النبلاء ٩ ٨/١٩ ٥ .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ٢٩٦/١٢ ، ٢٩٧ ، تاريخ ابن الوردى ٨٧/٢ ، سير أعلام النبلاء ٥٧/٢١ ، شذرات الذهب ٢٤٣/٤ ، العبر ٢١٥/٤ ، ٢١٦ ، الكامل لابن الأثير ١٦٧/١١ ، مرآة الزمان ٣٤٠/٨ ، ٣٤١ المنتظم ٢٦٨/١٠ ، النجوم الزاهرة ٨٠/٦ ، الوافى بالوفيات ٣٣١/٣٣ ، وفيات الأعيان ٣٧٥/٣ – ٣٧٨ .

وسمع من أبي طالب الزَّيْنَبِيّ ، وأبي البركات (١) بن خَمِيس (٢) ، وجدِّه لأمِّه على بـن أحمد ابن طَوْق ، وغيرهم .

روَى عنه أبو المواهب بن صَصْرَى ، وأخوه أبو القاسم ابن صَصْرَى ، والشيخ المُوفَّق ابن قُدامة ، وآخرون .

وَلِيَ قضاءَ الموصل<sup>(٣)</sup> ، وكان يتردُّد بينها وبين بغداد ، رسولا من صاحبها إلى الخليفة .

ثم قدم الشام وافدا على نور الدين ، فبالغ فى إكرامه ، ووَلَّاه قضاء دَمشق ، وَنظَرَ الأوقاف ، ونظَر أموالِ السلطان (٤) وغيرَ ذلك ، فاسْتناب ابنَه القاضى أبا حامد بحلَب ، (°وابن أخيه °) ، أبا القاسم بحمَاة ، وابن أخيه الآخر بحِمْص .

وكان فقيها ، أصوليا أديبا شاعرا ظريفا ، ذا أفضال .

وقف أوقافا كثيرة ، منها مدرسة بالموصل ، ومدرسة بنَصِيبِين ، ورباطًا بمدينة النبيِّ حَالِلَهِ عَلَيْهِ .

وَتَمَكَّن فِي الأَيَامِ النُّورِيَّة تَمَكُّنَا بِالغًا ، فلما تَمَلَّكُ السلطان صلاحُ الدين أقرَّه على ما كان عليه ، ونال ما لم ينله أحد من الفقهاء من التقدُّم ، ونَفاذِ الكلمة .

و لما قدِم صلاحُ الدِّين دمشق ، سنة سبعين (٢) لأجل أخذِها ، نزل بدار العقيقي (٧) ، وتعسَّرت عليه القلعة أياما ، مشَى بنفسه إلى دار قاضى القضاة كال الدين زائرًا ، مستشيرا ، فتلقَّاه ، وجالسه ، وباسطه ، وقال : طِبْ نفسًا ، وقَرَّ عَيْنًا ، فالأمر أمرُك ، والبلد بلدُك .

وفي هذا من الدلالة على جلالة قدر القاضي مالا يخفى .

<sup>(</sup>١) زاد المصنف في الطبقات الوسطى: « محمد بن محمد بن الحسين ».

<sup>(</sup>٢) في س: « خمسين » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في س هناوفيما يأتي : « صرصري » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٤) ذكر المصنف في الطبقات الوسطى أن الملك نور الدين الشهيد عظمه ، وأنفذه رسولا إلى الديوان العزيز ، وأن كال الدين ترقى إلى درجة الوزارة .

<sup>(</sup>٥) في س : « وابنه » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٦) وردت هذه القصة في : السُّير ، وشذرات الذهب ، والعبر ، ومرآة الزمان .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « العقيق » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

وكان يهب الألفَ دينار ، فما فوقها .

وهو الذي وقف الحِصَّة من قرية الهامة(١) ، على المَقَادِسَة .

وفيما أحفظه من محاسن الثلاثة: السلطان صلاح الدين ، والقاضى الفاضل ، وقاضى القضاة كال الدين ، القضاة كال الدين ، أن السلطان لما جاء إلى الشام كُتِبت قصص كثيرة في كال الدين ، ومرافعات شتَّى ، ونسِب إلى أمور مما جرتْ عادةُ المرافعين بنسْبة الحكَّام إليها .

وقيل: إن القاضى الفاضل (٢) كان يكره [ القاضى ] (٣) كِالَ الدين ، فأدَّى القصص إلى السلطان في كال الدين ، في أثناء (٤) الطريق ، فلم يصل السلطان إلى الكُسُّوة إلَّا وقد حصل عنده من كال الدين شيءٌ ، مع ما قيل إنه كان لا يحبُّه من أيام نور الدين .

فاجتمع أصحابُ كال الدين [ إليه ]<sup>(٥)</sup> ، وأشاروا عليه بالخروج لتلقّى السلطان ، فأبى جريًا على ماألِفه في أيام نور الدين ، من تردُّد الناس إليه ، وعدم تردُّدِه إلى الناس .

فلما كان (٦) ليلة دخول السلطان دمشق ، تحزَّب (٧) أصحابُ كال الدين عليه ، وقالوا : هذا السلطان من الأصل لا يحبُّك ، ومدبِّر دولتِه القاضى الفاضل كذلك ، وأعداؤك قد تحزَّبوا عليك ، وما كنت تعرفه من الرِّفعة قد زال بزَوال دولة نور الدين ، والسلطان (٨) بُكْرَة غدِ يدخل البلد ، وقد دخل القاضى الفاضل البلد الليلة ، و نرى أن تمشى إليه .

فأظهر تألُّما كثيرًا لذلك ، فأُلزِم ، وربما حُلِف عليه .

فمضى ومعه اثنان : أحدهما ولده ، والآخر بعضُ من أشار عليه ، وفي ذهنه أنه من

<sup>(</sup>١) قرية بالغُوطة الغربية من دمشق . حواشي سير أعلام النبلاء ٢١/٢١ .

<sup>(</sup>٢) من هنا يبدأ سقط في ص ، ينتهي بنهاية ترجمة محمد بن عبد الله الشيرازي ، ابن فوران ، الآتية .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : س ، على ما فى المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) في س : « وإن القصص إلى السلطان في كال الدين بلغت إلى أثناء » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٦) فى س : « كانت » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>V) في س : « تجرت » ، والمثبت في المطبوعة ، والكلمة في زبلا نقط عدا الباء .

<sup>(</sup>A) فى س : « فالسلطان » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

حين يُقبِل على دار [ القاضى ] (١) الفاضل يخرُج لتلقّيه ، فقعد على الباب زمانا [ طويلا ] (١) ليُؤذَن له .

فأما الرجل الذي كان معه ، وأشار عليه ، فإنه هرب حياءً من القاضي كمال الدين ، وصار كال الدين و الله عليه ، فإنه هرب حياءً من القاضي كمال الدين و ولدُه .

فخرج الطُّوَاشِيِّي ، وذكر أن الفاضلَ نائبٌم .

فقام كال الدين ، وعاد<sup>(٣)</sup> إلى داره في أسْوأ حال .

وسرَى [ القاضى ] (1) الفاضل فى أثناء الليل لتلِّقى (٥) صلاح الدين ، وجاراه الكلام حتى انتهى إلى ذكْر كال الدين ، فقال : ياخوند ، هذا رجل معظَّم فى العلم والسؤُدد ، وأفعالُ نور الدين عند الناس مُسدَّدة ، وكان منها تعظيمُ هذا الرجل ، وغالب ما ينسب إليه كذِب ، وأما ما ذُكِر من كثرةِ دخله ، فهو وإن كَثَر دون كثيرٍ من أمراء المملكة ، ولعله أحقُّ (١ ببيت المال ، وأمواله من كثيرٍ من أماله ، وكذا .

وعاد إلى البلد مُصبِّحا قبل دخول صلاح الدين ، وتوجَّه إلى دار كال الدين ، فجلس على الباب ، وطلب الإذن .

فلما دخل الخادم ، ليستأذن كال الدين عليه مضى ، و لم يلبث ، علمًا منه بأن (٧) كال الدين سيُجازيه على عدم خروجه له ، ولا يخرج لقوَّ قِنفس كال الدين ، فكان كذلك ، دخل الخادم إلى كال الدين فاعتلَّ بعلَّة ، و لم يخرج ، فخرج الخادم ، فلم يجد الفاضل .

ثم لما عبَر السلطانَ البلد ، وبدأ بالجامع ، فصلى فيه ، قيل إن الفاضل أخذه من الجامع ، وجاءبه إلى دار كال الدين ، وصارت له اليد البيضاء عند كال الدين بهذه الواقعة ، وتصادَقا .

<sup>(</sup>١) زيادة من: س، على ما في: المطبوعة، ز.

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ز، س، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في ز : « عاد » ، وفي س : « عائدا » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : ز ، س ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) في س : « يلقى » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٦) في س : « بأموال بيت مال المسلمين » ، والثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٧) فى س : « أن » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

فإما أن يكون صلاحُ الدين توجَّه إلى بيت كال الدين مرّتيْن ؛ مرة أولَ قدومه ، وهي هذه ، ومرة بسبب القلعة ، وإما أن يكون مرة واحدة ، وهو الأقرب .

ومن شعر كال الدين(١):

وجاءُوا عِشاءً يُهْرَعون وقد بدا بجسْمِي من داءِ الصَّبابةِ ٱلْدوانُ فقالوا وكلَّ مُعْظِمٌ بعضَ ما رأى أصابتُك عينٌ قلتُ عينٌ وأجفانُ (٢) وقال أيضا (٣) :

ولى كتائبُ أَنْف اسٍ أُجهِّزها إلى جَنابِك إلا أنها كَتُبُ<sup>(١)</sup> ولى أحاديثُ من نفسِي أُسَرُّ بها إذا ذكرتُك إلا أنها كَذِبُ

تُوفِّي في سادس المحرم ، سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة .

#### 727

محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن يحيى بن أسد (ابن نصر) ، الشّيرازِي ، المعروف بابن فُورَان

الشيخ أبو الفتح .

ولد في شوال(١٠) ، سنة سبع وثمانين وأربعمائة(٧) .

قال ابن السَّمْعانتي في « التحبير » : وهو من الرَّتي ، وأصله من شِيراز ؛ وسكن آمُل طَبَرِسْتـان ، وكان فقيها ، واعظا ، شاعرا ؛ مليح الشعر .

سمع بالرَّى ، أبا الفتح محمد بن محمد بن على الفُرَاوِيِّ الواعظ ، وغيرَه .

<sup>(</sup>١) البيتان في : شذرات الذهب ٤/ ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) فى ز ، س : « قلت إن وأجفان » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والشذرات .

<sup>(</sup>٣) البيتان في ٠: شذرات الذهب ٢٤٣/٤ ، وفيات الأعيان ٣٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) فى س : « ولى كتائب أجفان أهجزها » ، وفى وفيات الأعيان : « عندى كتائب أشواق أجهزها » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى ، والشذرات .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو ف : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) فى الطبقات الوسطى : « ولديوم الأربعاء ، من أو اخر شوال » .

<sup>(</sup>V) في الطبقات الوسطى زيادة : « بالرى » .

كتبتُ عنه بآمُل شيئًا يسيرا من شعره . تُوُفِّي بآمُل طَبَرِسْتان ؛ سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة (١) .

#### 724

محمد بن عبد الله بن محمد بن عموية (٢) ، أبو جعفر ، السُّهْرَوَرْدِيُّ (٣)

أخو الشيخ أبي النَّجيب .

تفِقُّه على أسعد المِيهَنِيِّ .

قال يوسف الدِّمَشْقِيّ : كان له حظٌ وافر من العلم ، وكان حسنَ الوعظ ، وتولَّى قضاء شَهْرَ زُور (١٤) ، وقُتِل بها ، في سنة تسع (٥) وثلاثين وخمسمائة .

#### 7 2 2

محمد بن عبد الله بن أبي صالح البَسْطَامِيّ ، أبو على \*

المعروف بإمام بغداد .

تفقُّه على إلْكِيَا الْهَرَّ اسِيّى .

ورحل إلى خُراسَان ، واستَوْطَنها .

قال ابن السَّمْعاني : كان فقيها ، فاضلا ، مناظرا ، وشاعرا مجوِّدا .

قال : وسمع من أبى القاسم بن بَيان ، وأبى الحسن بن العَلَّاف ، وأبى على بن نَبْهان ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) زاد في الطبقات الوسطى : « ترجمة ابن باطيش أيضا » .

<sup>(</sup>٢) فى ز : « عمرن » ، وفى الطبقات الوسطى : « عمومة » ، والمثبت : فى المطبوعة ، س ، ص ، وهو فى الأخيرتين بدون نقط .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز ، س : « الشهرزوري » ، والصواب في : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « شهرورد » ، وفى الطبقات الوسطى : « سهرورد » ، والمثبت فى : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ، ز : « سبع » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: شذرات الذهب ١٤٩/٤، طبقات الإسنوي ٢٥٣/١، الوافي بالوفيات ٣٣٣/٣.

ورَوى عنه ابن السَّمْعاني ، وقال : إنه سأله عن مولده ، فقال : ببغداد ، في سنة ست و وثمانين وأربعمائة .

وتُوُفِّى بَبَلْخ ، فى<sup>(١)</sup> سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

ومن شعره:

إذا كنتَ في دارِ القَناعـةِ ثاوِيًـا فَلَكُ كَنـزٌ في يـديْك عتيـــدُ وإن ساءَكِ الآتي بما لا تُريـــدُه فَـذُلك هــمٌ لا يــزال يَزيـــدُ

750

محمد عبد الله بن أبي الحسن (٢) ، أبو جعفر ، الصَّائغِيِّي المَرْوَزِيِّ (٣)

المعروف بالسَّدِيد\*

ولد في حدود سنة خمسين وأربعمائة .

ومات في سنة ثلاثين وخمسمائة ، في (١) صفر .

(°ترجمه ابن باطِيش°).

1 2 7

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ، الإمام ، أبو الفتح ، البَنْجَدِيهِ يَّ الْمَرْوَزِيّ ، الفقيه \*\*

الحَمْدُوينِيّ ، الْمَرْوَزِيّ ، الفقيه \*\*\*

تفقُّه على أبي بكر محمد بن أبي المُظفَّر السَّمْعانِيِّي.

<sup>(</sup>١) فى الطبقات الوسطى زيادة : « رجب » .

<sup>(</sup>٢) في س : ﴿ أَلِي الحسين ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) هذه النسبة ساقطة من : س ، وهي في : ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*</sup>له ترجمة في : الجواهر المضية ٢٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى زيادة : « سابع » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ٢٤٣/٤ ، وهوفيه : « الحمدويي » ، اللباب ٣١٠٧/١ ، وهوفيه أيضا : « الحمدويي » .

وسمع من إسماعيل بن أحمد البَيْهَقِيّ ، وهبة الله بن عبد الوارث الحافظ ، وغيرهما . سمع منه عبد الرحيم بن السمعانيّ .

مولده سنة بضع وستين وأربعمائة .

ومات في عَشْر الخمسين وخمسمائة .

#### 757

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ، أبو طالب ، الكَنْجَرُوذِيّ النَّيْسَابُوريّ

سمع أبا الحسن أحمد بن عبد الرحيم الإسما عِيليّ ، وأبا إسحاق الشّيرازِيّ ، ومحمد ابن إسماعيل التَّفْليسِيّ (٢) ، وغيرهم .

ولد سنة اثنتين وستين وأربعمائة .

روَى عنه ابن السُّمْعانِيّ ، وابنه عبد الرحيم .

وقال : تُوُفِّي في خامس شهر رجب سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

### 7 2 1

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي تَوْبة ، أبو الفتح الكُشْعِيْهَنِي \*\*

الخطيب ، شيخ الصوفية بمَرْو .

مولده إما سنة إحدى وستين ، أو اثنتين وستين وأربعمائة .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ١٣١٣/٤ .

<sup>(</sup>١) بفتح التاء ثالث الحروف وسكون الفاء وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخرها السين المهملة ، نسبة إلى تفليس ، آخر بلدة من بلاد آذربيجان ، مما يلي الثغر . اللباب ١٧٨/١ .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ١٣١٣/٤ ، سير أعلام النبلاء ٢٥١/٢ ، شذرات الذهب ١٥٠/٤ ، طبقات الإسنوى ٣٠٥/٢ ، العبر ١٣٣/٤ ، النجوم الزاهرة ٣٠٥/٥ . وجاء فى المطبوعة : « أبو الفتح المعروف بالكشمينى » ، والمثبت فى : ز ، س ، ص ، الطبقات الوسطى .

وهو آخر من روَى فى الدنياعن أبى الخيْر محمد بن [ أبى ] (١) عمْران ، سمع منه « صحيح البخاري » .

وسمع أيضا من أبى المُظفَّر بن السَّمْعانِيّ ، وهبة الله بن عبد الوارث ، وغيرهما . وتفقّه على أبي المُظفَّر بن السَّمْعانِيّ .

وحدَّث بالكثير .

روَى عنه أبو سعد بن السَّمْعانِيّ ، وابنه عبد الرحيم بن أبى سعد ، ومسعود بن محمود المَنِيعِيّ ، وشَرِيفة بنت أحمد بن على الغازى (٢)وغيرُهم .

قال أبو سعد : كان عالما ، حسن السيرة ، جميل الأمر ، سخِيًّا مُكرِما للغرباء .

تُوفِّي في الثالث والعشرين ، من جمادي الأولى ، سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف ، الخَلُوقِيّ (٢) المَرْوَزِيّ إِمَام ، عارف بالمذهب .

«محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الخَلُوقيّ أبو عبد الله الهلاليّ

كان إماما فاضلا

<sup>(</sup>١) زيادة في الطبقات الوسطى على ما في : المطبوعة ، ز ، س ، ص ، وانظر العبر ٢٣/٤ ، ١٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « الفارابي » ، وفي ز : « العاربي » ، والمثبت في : س ، ص . وفي العبر ٤ / ٨٦ ترجمة لأبي نصر أحمد بن عمر الغازى ، المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

والغازى ، بفتح الغين وبعد الألف زاى ، نسبة إلى الغزو وإلى الجد . اللباب ١٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) ترجم ابن السمعانى فى الأنساب ١٨٥/٤ لأبى عبدالله محمد بن يوسف الخلوق ، وقال : الخلوق ، بفتح الخاء المعجمة وضم اللام وفى آخرها القاف ، هذه النسبة إلى خلوق أو خلوقة ، وهو بطن من العرب .

وجاء فى س : « الحلوعى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، ص ، والكلمة فى الأخيرتين بلانقط ، والطبقات الوسطى . وجاءت الترجمة فى الطبقات الوسطى على هذا النحو :

سمع أبا الخير الصَّفَّار ، ومحمد بن الحسن المِهْرَ بَنْدَقْشاييّ (١) ، وجماعة .

70.

# محمد بن عبد الرحمن الحَضْرَمِيّ

صاحب كتاب « الإكال لِمَا وقع في التنبيه من الإشكال والإجمال »(١) .

701

محمد بن عبد العزيز (٣)

(\$) ·.....

= ولديوم الأربعاء ، تاسع عشر صفر ، سنة ثلاث و خمسين وأربعمائة .

ومات في الليلة السابعة ، من ربيع الأول ، سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة .

ترجمه ابنُ باطِيش ». وانظر ترجمة المذكور في : طبقات الإسنوى ٤٨٣/١ .

(۱) ف المطبوعة : « المهربيدسانى » ، وف س : « المهربندفشانى » ، وفى ص : « المهربندقشانى » ، وهو فى زمثل ص بلا نقط ، والمثبت من اللباب ٣ / ١ ٩٢ ، وفيه : المهر بندقشايى ، بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الراء والباء الموحدة وسكون النون وفتح الدال وسكون القاف وفتح الشين المعجمة وبعد الألف ياء تحتها نقطتان ، هذه النسبة إلى قرية من قرى مرو ، يقال لها مهر بندقشاه .

(۲) بعد هذا فى الطبقات الوسطى زيادة : « لاأعرفه » . وذكر الحاج خليفة وفاته سنة ٦١٣ . كشف الظنون ٤٨٩ .
 وترجمه الإسنوى فى طبقاته ١/٠١١ ، و لم يذكر له تاريخ مولد أو وفاة .

(٣) في المطبوعة : « محمد بن عبد الرحمن العزيزي » ، والمثبت في : ز ، س ، ص ، والطبقات الوسطى .

(٤) هكذا بياض في أصول الطبقات الكبرى .

وجاءت ترجمته في الطبقات الوسطى على هذا النحو:

محمد بن عبد العزيز

أبو عبدالله الإرْبِلَّى

قال ابن النجَّار: قدم بغداد، وأقام بالمدرسة النِّظاميَّة يدرُس الفقه حتى برع فيه، وصار مُعيدا بها .

ومن شعره:

رُوَيْـدَك فالدنيــا الدَّنيَّــةُ كم دَنَتْ بمَكْروهها من أهلِها وصِحابِها =

محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الكريم بن أحمد بن طاهر الوَزَّان \* أبو عبد الله بن أبي سعد بن أبي العباس بن أبي سعد .

من أهل الرَّكِّ (١) .

رئيسُها ، وابن رؤسائِها(٢) ، والمقدَّم على سائر الطوائف بها .

كان من كبار (٢) الفقهاء على مذهب الشافعيّ ، وذا(٤) مكانة رفيعة (٥) عند الملوك .

ومن شعره :

لَكُلْبٌ عَقُورٌ أَسُودُ اللَّونِ حَالَكٌ على صدرِ سوداءِ النَّوائبِ كَاعِبِ أُحبُّ إِلَيْهَا مِن مُعانقِةِ السَّدى له لِحْيةٌ بيضاءُ فوق التَّرائبِ تُوفِّى سنة ثمان و تسعين و خمسمائة (" ومولده سنة ثلاث و ثلاثين و خمسمائة (" و مولده و ثلاثين و ثلائين و ثلاثين و ثلا

\* \* \*

لقد فى الآفى الله الله موفَّتِ فَسَل جامعَ الأموالِ فيها بحرْصِه هى الآلُ فاحْذَرْها وذَرْها لأهلها وكم أسدٍ ساد البَرايا ببررّه فأصبح فيها عِبْرَةً لأولى النهَسى

أفاق بها من سُكْرها وصَحَابِهَا أخلَّفها من بعده أم سَرَى بِهَا وما الآلُ إلَّا لَمْعَةٌ من سَرَابِهَا ولو نَابَهاخَطْبٌ إذا ما وَنَى بِهَا بمِخْلِها قد مَرَّقَتْه ونابَها

قال ابن النجار : « بلغني أنه مات بالشام ، في حدود سنة ثمانين و خمسمائة » . وانظر ترجمته في طبقات الإسنوى ١٢٢/١ ، الوافي بالوفيات ٣/٩٥ م .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : شذرات الذهب ٣٣٧/٤ ، طبقات الإسنوى ٢/٢٥ ، العبر ٥/٥،٣ ، الوافى بالوفيات ٣٨٢/٣ . وسقط من الطبقات الوسطى : ﴿ بن عبد الكريم بن أحمد ﴾ الثانية ، وانظر ما يأتى أثناء الترجمة .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « قال ابن السمعاني : كان إماما مهيبا ، فاضلا ، فصيحا ، قاهرا للخصوم » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة ، ز : ﴿ رئيسها ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى س : ﴿ أَكَابِر ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ز : ﴿ ذُو ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة ، ز : « ورفعة » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، ز ، وهو في : س، صِ .

وفي كتاب الطبقات (١ الوسطى والصغري).

محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن طاهر الوَزَّان .

لَقِيَ أَبَا إِسحَاقَ الشِّيرَازِيُّ .

وتفقُّه على والده ، ثم على أبي بكر الخُجَنْدِيّ بأصبَهان .

وسمع ببغداد ، علَى ابن النَّقُور .

ومات في حدود سنة خمس وعشرين وخمسمائة ، بالرَّكَّ .

وهذا مختصر من كلام ابن السُّمْعانِيّ (٢) .

و لم يذكره ابن النَّجَّار ، وإنما ذكر من صدَّرْنا الترجمة باسمه ، وعندى أن هذا جَدُّ ذاك ، فيكون صاحب الترجمة محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، لا محمد بن عبد الكريم (ابن أحمد) ولكن وقع في « تاريخ ابن النجَّار » أحمد ، موضع محمد ، فليُحرَّر ذلك .

والحاصل أنهما فقيهان ترجم المتأخرَ منهما ابن النجَّار ، و لم يترجم المتقدّم .

وعكس ابنُ السُّمْعَانِي .

وللمتأخر منهما شرحٌ على « وجيز الغَزَّالِيِّي » .

### 704

محمد بن عبد الكريم بن أحمد ، أبو الفتح ، المعروف بالشَّهْرَ سُتَانِي \* صاحب كتاب هنَّف في هذا الباب ، وهو عندي خيرُ كتاب صُنِّف في هذا الباب ،

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة ، ز: « الصغرى والوسطى » ، والمثبت في: س ، ص.

<sup>(</sup>٢) هذا آخر ما جاء في الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، ص .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : تاريخ ابن الوردى ٢٥/٥ ، تاريخ حكماء الإسلام ١٤١ – ١٤٤ ، تذكرة الحفاظ ١٣١٣ ، روضات الجنات ١٨٦ – ١٨٨ ، سير أعلام النبلاء ٢٨٦/٠ ، شذرات الذهب ١٤٩/٤ ، طبقات الإسنوى ١٠٦/٢ ، العبر ١٠٦/٤ ، لمنان الميزان ٢٦٣/ ، ٢٦٢ ، المختصر لأبى الفدا ٢٩/٣ ، مرآة الجنان ٢٨٩/٣ ، ٢٨٩ ، مفتاح دار السعادة ١٣٢/٢ ، ٢٦٥ ، النجوم الزاهرة ٥٠٥٠ ، الوافى بالوفيات ٢٧٨/٣ ، ٢٧٩ ، وفيات الأعيان ٢٠٤٠ ، ٤٠٤ .

ومُصنَّف ابن حَزْم وإن كان أبسَط منه ، إلا أنه مبُدَّد ، ليس له نظام ، (' ثم فيه') من الحطَّ على أئمة السنة ، ونِسْبة الأشاعرة إلى ما هم بريؤُون منه ما يكثُر تَعْدادُه ، (' ثم ابن حزم نفسه لا يدرى علمَ الكلام حقَّ الدراية ، على طريق أهله') .

وللشُّهْرَ سْتَانِي أيضا كتاب « نهاية الإقدام في علم الكلام » ، وغيرهما(") .

كان إماما ، مبرِّزا ، مقدَّما في علم الكلام والنَّظَر .

برَع في الفقه ، والأصول ، والكلام .

وتفقّه على أحمد الخَوَافِيّ .

وأحذ الأصول والكلام على الأستاذ أبي نصر بن الأستاذ أبي القاسم القُشيري .

وقرأ الكلامَ أيضا على الأستاذ أبي القاسم الأنْصارِيّ .

قال ابن السَّمْعانِيّ : ورد بغداد ، في سنة عشر و خمسمائة ، وأقام بها ثلاث سنين ، وكان يعظ بها ، ويظهر (١) له قبولٌ عند العوامّ(٥) .

وقد سمع بنَيْسابُور من أبي الحسن على بن أحمد المدِينتي ، وغيره .

سألتُه (٢) عن مولده ، فقال : سنة تسع وسبعين وأربعمائة .

ومات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

هذا كلام ابن السَّمْعانِي في « الذيل » ، وقد حكاه ابن الصَّلاح في « الطبقات » ، ووقفت على « الذيل » ، وعندى منه نسْختان ، فلم أجد في الترجمة زيادةً على ماحكيتُ ، إلا أنه روَى عنه حديثا ، وحكايتين مُسندتَيْن ، وذكر أنه سمعه يقول في المذاكرة : سمّلتُ ببغداد ، في المجلس ، عن موسى عَيْسَةً ، فقلت : الْتَفَت موسى عَيْسَةً بمينًا

<sup>(</sup>١) فى س : « وفيه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ز ، س ، وهو في المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٣) ف ص : « وغيرها » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، س .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ز : ﴿ وظهر ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

 <sup>(</sup>٥) فى الطبقات الوسطى أن ابن السمعاني روى عنه .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، ز : « وسألته » ، والمثبت في : س ، ص .

ويسارا ، فما رأى من يستأنس به ولا جارا ، فآنَس من جانب الطُّور نارا .

خرجْنا نبتغی مکَّ نق حُجَّاجا وعُمَّارا فلما بلیغ السِحِیر قَ حادِی جملی حَارا(۱) فصادفْنا بها دَیْسرًا ورُهْبانا وخَمَّارا

هذاملخص ما في « ذيل ابن السَّمْعاني ».

وفى « تاريخ شيخِنا الذَّهبى »أن ابنَ السَّمْعانِتى ذكر أنه كان مُتَّهما(٢) بالميْل إلى أهل القِلاع ، يعنى الإسماعيليّة ، والدعوة إليهم ، والنُّصْرة لطامَّاتِهم (٣) ، وأنه قال في « التحبير » : إنه مُتَّهم بالإلحاد ، والميل إليهم ، غالٍ في التشيُّع . انتهى مختصرا .

فأما « الذيل » فلا شيءَ فيه من ذلك ، وإنما ذلك <sup>(٤)</sup> في « التحبير » وما أدرى من أين ذلك . لابن السَّمْعانِتي ؟ فإن تصانيفَ أبي الفتح دالَّةُ على خلاف ذلك .

ويقع لى أن هذا دُسَّ على ابن السَّمْعانتي ، في كتابه « التحبير » وإلا فلِم [ لم ] (°) يذكره في « الذيل » ، لكن قريب منه قول صاحب « الكافى » : لولا تخبُّطه في الاعتقاد ، ومَيْلُه إلى أهل الزَّيْغ والإلحاد ، لكان هو الإمام في الإسلام .

وأطال في النَّيْل منه<sup>(٦)</sup> .

وقال : كانت بيننا مُحاورات ، ومفاوضات ، فكان يبالغ فى نُصْرَةِ مذاهبِ الفلاسفة ، والذَّبِّ عنهم .

هذا كلام الخُوَارَزْمِيّ .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة ، ز ، س : « حاذى جملى » ، والمثبت فى : ص .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى نهاية الترجمة ساقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) في س : « لعظمائهم » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) في س : « ذكر » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : المطبوعة وهو في : ز ، س .

<sup>(</sup>٦) انظر بقية كلامه في سير أعلام النبلاء.

# محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين ، القُزْوِينِيّ ، أبو الإمام الرَّافِعِيّ \*

كان إماما ، فاضلا .

روَى عن أبى البركات الفُرَاوِي ، وعبد الخالق الشَّحَّامِي ، وسعد الخيْر محمد بن طِرَاد الزَّيْنَبِي ، وغيرهم .

وتفقُّه ، بقَرْوِين على ملكداد<sup>(١)</sup> بن على .

وبنَيْسابُور على محمد بن يحيى .

وببغداد ، على أبي منصور بن الرَّزَّاز .

ذكره ولدهُ الإِمام الرافعي، في كتاب « الأمالي » ، وأكثر فيه الرواية عنه ، وفرَّق ترجمته على المجالس التي روَى عنه فيها ، فذكر في كل مجلس غيرَ ما في المجلس المتقدَّم عنه .

وقال فيه : (أ والدى ممن نُحصًّ) بعقَّة الذيل ، وحسن السيرة ، والجِد في العلم ، والعبادة ،وذلاقة اللسان ،وقوة الجَنان ،والصلابة في الدين ،والمهابة عند الناس ،والبراعة في العلم ، حفظا ، وضبطا ، (أثم إتقاناً) ، وبيانا ، وفهما ، ودراية ، ثم أداءً ورواية .

قال : وأقبلتْ عليه المتفقّهة ، بقَرْوِين ، فدرَّس ، وأفاد ، وصنَّف فى الحديث ، والفقه ، والتفسير .

وكان جيِّد الحفظ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٩٧/٢١ ، طبقات الإسنوى ١٠/٥١ ، طبقات ابن هداية الله ٨٠ ، الوافي بالوفيات ٢٨٠/٣ . و سقط من الطبقات الوسطى : « بن الحسن بن الحسين » .

<sup>(</sup>١) جاء فى العبر ٢٧١/٤ فى ترجمة أبى الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقانى القزوينى الشافعي أنه تفقه على الفقيه ملكدار العمركى .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة ، ز : « والدى خص » ، وفى : س . « كان والدى ممن خص » ، والمثبت فى : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في : المطبوعة ، ز : ﴿ وَإِتَّقَانَا ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

سمعته يقول : سهرتُ البارحة ، مفكِّرا فيما أحفظ من الأبيات المفردَة ، والمقطوعات خاصَّة ، فذَكر آلافا .

قال : وحكى لى (١) الحسينُ بن عبد الرحيم (٢) ، المُؤذِّن ، وهو رجل صالح ، أن والدى خرج ليلةً لصلاة العشاء ، وكانت ليلة مظلمة ، فرأيت نورًا ، فحسبت أن معه سراجًا ، فلما وصل إلى لم أجد معه شيئًا ، فذكرت له ، فلم يعجِبه وُقوفِي على حالِه ، وقال لى : أقبل على شأنك (٦) .

قلت : وسيأتى فى ترجمة ولده ما يُشبه هذه الحكاية ، فلعل نوعَ هذه الكرامة فى ( ) الوالد والولد .

قال الرافعِيّ : ولعل الله أن يوفّقني لما هممت به من جمْع « مختصر » في مناقبه .

قلتُ : و [ قد ]<sup>(٥)</sup> نقَل عنه فى « الشرح » فى مواضعَ كثيرة ؛ منها « التيمم » ، و [ فى ]<sup>(١)</sup> « الجنائز » فى موضعين ، « والبيع » ، « والشهادات » .

● وفى « الصلاة » فى إشارة الأُخْرَسُ<sup>(٧)</sup> ، فيها<sup>(٨)</sup> نقلَ أن الغَزَّالِيّ أجاب في.

<sup>(</sup>١) في ز: « أبي » ، والمثبت في المطبوعة ، س ، ص .

<sup>(</sup>٢) في س : « عبدالكريم » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « مسائل » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في س : « من » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : س ، والطبقات الوسطى وهو فى : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٧) ذكر المصنف هذه المسألة في الطبقات الوسطى نقلاعن الرافعي على هذا النحو:

 <sup>«</sup> واعلم أن إشارة الأخرس في العُقود كعبارة الناطق ، وهل تبطل بها الصلاة ؟

أجاب الغَزَّ الِي في « الفتاوي » بأنها لا تبطّل .

ورأيت بخط والدى حكايةَ وجهٍ أنها تبطُل » .

ثم عقب المصنف بقوله: « واعلم أن ما أجاب به الغزَّ إلى هو ما صحَّحه الرافعي في كتاب الطلاق ، بعد حكاية وجهيْن في المسألة ؛ فقال: وإذا أشار في صلاته بطلاقٍ أو بيع ، أو غيرهما ، صحَّ العقدُ قطعا ، ولا تبطُل صلاتُه على الصحيح » .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة ، ز : « فيما » ، والمثبت فى : س ، ص .

« الفتاوى » بأنها تبطُل ، وأنه رأى بخطِّ والده حكايةَ وجهٍ أنها لا تبطُل ، ثم حكَى هو ، أعنى الرافعي ، وجهيْن في المسألة في « كتاب الطلاق » ، وصحَّح عدم البُطلان .

تُوفِّي والدالرَّافِعِي في شهر رمضان ، سنة ثمانين وخمسمائة .

700

محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت بن الحسن بن على أبو بكر ، المُهَلَّبيِّ

من أولاد المُهَلَّب بن أبي صُفْرة ، على ما ذكر بعضُهم .

صدرُ الدين الخُجَنْدِي ، أبو بكر .

من أهل أصبهان .

كان رئيسَها والمقدَّم عندالسلاطين (١) .

قدم بغداد ، ووَلِيَ تدريسَ النِّظاميَّة .

وكان يعِظ بها ، وبجامع القصر .

وسمع بأصْبَهان أبا على الحدّاد ، وغانم بن أحمد ، وأبا القاسم إسماعيل بن الفضل بن أحمد<sup>(٢)</sup> السَّرَاج ، وطبقتَهم .

قال ابن السَّمْعاني : كان إماما ، فاضلا ، مناظرا ، فحلا ، واعظا ، مليح الوعظ ، سخِي النفس ، جوادا .

قال: وكان بالوُزَراءأشْبَه من العلماء.

ثم قال : وكان يروى الحديثَ على رأس المنبر ، من حفظه .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: البداية والنهاية ٢٣٧/٢، تاريخ ابن الوردى ٩/٢، مسير أعلام النبلاء ٢٨٦/٢، شذرات الذهب ١٦٣/٤، طبقات الإسنوى ١٨٩/١، العبر ٤٩/٤)، الكامل لابن الأثير ١٨٩/١، المنتظم ١٨٩/١، الوافى بالوفيات ٢٨٤/٣.

<sup>(</sup>١) ف المطبوعة ، ز ، س : « السلطان » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٢) فى س بعد هذا زيادة « بن » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص ، والعبر ٤/٥٥ .

قلت: ومن شعره:

أَنْفِتْ جَسورًا واسْتَرِقَّ الــورَى ولا تَخَـفْ خَشْيــةَ إمْــلاقِ النّـاسُ أَكْفــاةً إذا قُوبِلـــوا إن فــاق شخصٌ فبإنْفـــاقِ

وكان موصوفا بحُسْن المناظرة ، وتحرير العبارة فيها(١) .

وكان لرياسته يمشى وحولَه السيوف .

خرج إلى أصْبَهان من بغداد ، فنزل قريةً بين هَمَذان والكَرَج (٢) ، نام في عافيةٍ ، وأصبح ميّّتا ، في الثاني والعشرين من شوال ، سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة (٣) .

قال ابن الأثير: وقعتْ لموتِه فتنةٌ عظيمة ، قُتِل فيها حلقٌ بأصبَّهان.

#### 707

محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف(١٤)الخُجَنْدِي \*

ولَدُولدِ المقدَّم ذكرُه .

 $^{(1)}$ كان $^{(2)}$  يُلقَّب بلقب $^{(3)}$  جَدِّه صدر

قال ابن باطِيش : انتهتْ إليه رياسةُ الشافعيّة بأصْبَهان ، بعد موت أبيه .

ورد بغداد ، في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ، واستوطّنها ، وأنعم عليه الخليفةُ بما لم يُنعِم به على أحدِ من أمثاله .

وَوَلِيَ النَّظَرَ فِي أُوقافِ النِّظاميَّة ، وصار معظَّما .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ز : « فهما » ، والمثبت في : س ، ص .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « والكرخ » والكلمة فى زبدون نقط ، والمثبت فى : س ، ص ، وفى معجم البلدان ٢٥٠/٤ ، ٢٥١
 الكرج : مدينة بين همذان وأصبهان فى نصف الطريق ، وإلى همذان أقرب .

<sup>(</sup>٣) فى الطبقات الوسطى أنه توفى بنواحى همذان

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « بن محمد بن ثابت » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في التكملة للمنذري ٢٩/٢ ، وطبقات الإسنوي ١/١٦ ، وحواشيهما .

<sup>(</sup>o) في المطبوعة : « يلقبه » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « سور » ، وفي ز : « صور » ، والمثبت في : س ، ص ، وانظر الترجمة السابقة .

ثم خرج مع الوزير مُؤيّد الدين بن القصّاب (١) متوجّها إلى نُحوز سْتان (٢) ، ثم إلى أصْبَهان ، وملكها ، وأذن له في المُقام بأصْبَهان ، وبها الأمير سُنْقُر(٣) ، فجرت بينهما أمور أدَّت إلى الوحْشة بينهما ، فيُقال إنه دسَّ على ابن الخُجَنْدِيّ مَن قتلَه ، وذلك في إحدى الجُماديّين ، من سنة اثنتين و تسعين <sup>(٤)</sup> و خمسمائة .

و كان قد سمع شيئًا من الحديث ؟ إلا أنه لم يبلغ سنَّ الرِّواية.

محمد بن عبد الملك بن إبراهم الهَمَذَانِيّ المَقْدِسِيّ \*، أبو الحسن بن الشيخ<sup>(٥)</sup> أبي الفضل

> ولد في نصف شعبان ، سنة ثلاث وستين وأربعمائة . وسمع أبا الحسين بن النَّقُور ، وطِرادًا الزَّيْنَبِي ، وغيرَهما . وروى عنه الحافظُ ابن عساكر ، وغيرُه .

> > وله تصانيف كثيرة.

قال ابن النجَّار: به (٦) خُتِم فنُّ (٧) التاريخ.

وله « الذيل » على « تاريخ ابن جرير ».

<sup>(</sup>١) في س : « القضاب » ، وفي : المطبوعة ، ز : « القطان » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٢) خوزستان : اسم لجميع بلاد الخوز . معجم البلدان ٤٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « سنقز » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ز : « وسبعين » ، والمثبت في : س ، ص ، ومصادر الترجمة . ويؤيده ما جاء في الطبقات الوسطى فقد ورد فيها : « قتل في إحدى الجماديين ، سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ، وكان رئيسا كبيرا ، معمظا في الدنيا » . \* له ترجمة في : البداية والنهاية ٢ ١ / ١٩٨ ، تاريخ ابن الوردي ٣٣/٢ ، شذرات الذهب ١٠٠/٤ ، الكامل لابن الأثير

١٠/١٠ ، المنتظم ١٠/٠ ، الوافي بالوفيات ٢٣١/١٠ . ٣٨ .

وزاد المصنف في الطبقات الوسطى في نسبه « أحمد » بعد « إبراهم » .

<sup>(</sup>٥) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « الإمام » .

<sup>(</sup>٦) في الطبقات الوسطى : « وبه » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة ، ز: « في » ، والمثبت في : س ، ص والطبقات الوسطى .

و « الذيل على الذيل » الذي عمله الوزير أبو شجاع « لتاريخ [ ابن ] (١) مِسْكُويْه » . و « عنوان السيّر » .

و « أخبار الوزراء » .

و « طبقات الفقهاء » .

تُوفِّي فجأة ، في شوال ، سنة إحدى وعشرين وخمسمائة .

#### 入の人

محمد بن عبد الملك بن عبد الحميد ، أبو عبد الله بن أبي الحسن الفارِقِي \* الشيخ ، الصالح ، العارف

صاحب الأحوال السَّنِيّة .

مولده سنة ثمان و خمسين .

وقدم بغداد ، في صِباه ، واستوطنها .

وقد أطال ابن النجَّار ترجمتَه .

وذكر أن بعضهم دوَّن كلامَه في التصوف ، وأنه من تلامذة أبي البقاء المُبارك بن الحَلّ ، وأنه حدَّث عنه .

● ومن كلامِه: المُحِب بسَطُوة سلطانِ الجمال مغلوب، وبحُسام (٢) الحُسن مضروب، مأخوذ عنه مسلوب ، نَجْمُ رغبتِه غارب عن كل مرغوب ، طالعٌ في آفاق الغُيوب ،

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة ، على ما فى : س ، ص .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ٢٦٠/١٢ ، الخريدة ، قسم الشام ٢٣١/٢ – ٤٥٤ ، سير أعلام النبلاء ٢٠٠/٠٠ ، شذرات الذهب ٢١٤/٤ ، العبر ١٨٨/٤ ، الكامل لابن الأثير ١٣١/١١ ، وهو فيه « أبو محمد الفارق المتكلم » ، المنتظم ٢٢٩/١ ، الوافي بالوفيات ٤٤/٤ .

والفارقي ، بفتح الفاءوسكون الألف وكسر الراءوفي آخرها قاف ، هذه النسبة إلى ميافارقين . اللباب ١٩١/٢ .

<sup>(</sup>۲) فى س : « بحسان » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص .

مِصْباح حُبِّه يتوهَّج فى زُجاجةِ وَجْدِه بنارِ الوَلَه بالمحبوب ، شهابُ شوقِه وكَمَدِه في قلبه ، وكَبِدُه ساطع الأَلهُوب(١)

## ومن شعره :

إذا أفسادك إنسانٌ بفائسة من العلوم فأكثِرْ شكرَه أبدا وقلْ فسلانٌ جَراه اللهُ صالحة أفادَنِيها وألْق الكبر والحسدا

قال ابن النجَّار : كان يتكلَّم على الناس فى كلِّ جمعة ، بعد الصلاة ، بجامع القصر ، يجلس على آجُرَّ تيْن ، ويقوم قائما إذا حَمِى فى الكلام .

وسُئِل أنه يُعمَل له كرستّى ، فأبَى .

وكان زاهدا ، مُخْشَوْشِنا .

مات فى رجب ، سنة أربع وستين وخمسمائة .

#### 709

محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر بن محمد ، الكَرَجِيّ ، بالجيم أبو الحسن بن أبي طالب\*

ولد سنة ثمان وخمسين وأربعمائة .

وسمع الحديث من مَكِّي بن عَلَّان (٢) الكَرجِي ، وأبي القاسم على بن أحمد بن بَيان الرَّزَّان ، وأبي على على عمد بن سعيد (٣) بن نَبْهان الكاتب ، وأبي الحسن بن العَلَّاف ، وغيرهم .

روَى عنه ابن السَّمْعانِتي ، وأبو موسى المَدِينِي ، وجماعة .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « اللألاء لهوب » ، وفى ز : « اللالهوب » ، والمثبت فى : س ، ص .

والألهوب : البرق المتتابع . انظر القاموس ( ل هـ ب ) .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ٢١٣/١٢ ، طبقات الإسنوى ٣٤٨/٢ ، العبر ٨٩/٤ ، الكامل لابن الأثير ٢٦/١١ ، مرآة الزمان ١٦٧/٨ ، المنتظم ٧٠/١٠ ، ٧٦ ، النجوم الزاهرة ٢٦٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) فى س : « غيلان » ،وهو خطأ صوابه فى :المطبوعة ،ز ،ص ،الطبقات الوسطى ،وهوأبو الحسن مكى بن منصور ابن محمد بن علان الكرجي . انظر العبر ٣٣١/٣ .

<sup>(</sup>٣) فى ز ، س : ١ سعد ، ، والتصويب من : المطبوعة ، ص ، والطبقات الوسطى ، والعبر ٢٥/٤

وصنَّف تصانيف في المذهب ، والتفسير .

ووقفتُ له على كتاب « الذرائع في علم (١) الشرائع » ، وسأذكر منه مسائلَ ، إن شاءاللهُ نعالى .

قال ابن السَّمْعانِيّ فيه: أبو الحسن من أهل الكَرَج (١) ، رأيتُه بها ، إمام (أورع ، عالم) ، عاقل ، فقيه ، مُفْتٍ ، محدِّث ، شاعر ، أديب [له] (٤) مجموع حسن .

أَفْنَى طولَ عمره في جَمْع (° العلم و نشره°).

وكان شافعيَّى المذهب إلا أنه كان لا يقنُت في صلاة الصبح<sup>(١)</sup> .

• وكان يقول: إمامنا الشافعيُّى رحمه الله ، قال: إذا صح الحديثُ فاتركُوا قولى ، وخذوا بالحديث ، وقد صحَّ عندى أن النبَّى عَيِّ ترك القُنوتَ في صلاة الصبح.

قلت : وكذلك (٧) (<sup>٨</sup> رأيته قال في كتابه <sup>٨)</sup> ( الذرائع »(٩) : (١٠ القُنوت في الصبح غير ثابت في الحديث ١٠٠ ، بل منهي عنه .

و لم أرْتضِ أنا منه ذلك ؛ فإنه يصنِّف (١١) الكتاب على مذهب الشافعي ، ثم يُفْتِي فيه بخلاف مذهبه ، ظنَّا منه صحّة الحديث ، وأمامه عقبتان في غاية الصُّعوبة : صحة الحديث ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «علوم » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « كرج » ، وفي ز : « كرخ » ، والمثبت في : س ، ص .

وكل ماورد في الأنساب لوحة ٤٧٧ ب ، في الكرجي : « فكتبت بالكرخ عن الإمام أبي الحسن محمد بن أبي طالب عبد الملك ابن محمد الكرخي \_ كذا \_ وكان إماما متقنا ، مكثرا من الحديث ، وسمعت من ابنه ... » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز ، س : « عالم ، ورع » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ، ز : « العلوم ونشرها » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، ز ، س : « الفجر » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة ، ز ، س : « وكذا » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة ، ز : « رأيته في كتاب » ، والمثبت في : س ، ص .

 <sup>(</sup>٩) فى الطبقات الوسطى أن كتاب الذرائع مختصر نحو التنبيه أو دونه .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة ، س : « ليس في القنوت في الصبح خبر ثابت » ، وفي ز : « القنوت غير ثابت في الحديث » ، والمثبت في : ص. .

<sup>(</sup>١١) في ز ، س : « صنف » ، والمثبت في : المطبوعة ، ص .

وهيهات ، إن الوصولَ إلى ذلك لشديدٌ عليه ، عسير ؛ وكونُه يصير مذهبًا للشافعيّ ، وهو أيضا صَعْب .

وقد جاريتُ الشيخَ الإمام [ الوالد ](١) في هذا ، وكان سببا لتصنيفه مُصنَّفه المسمَّى « بمعنى قولِ الإمام المُطَّلبِيّ إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي » وذكر كلام محمد بن عَبد الملك هذا ، وأنه ترَك لأجله قُنوتَ الصبح ، ثم تبينَّ له عدمُ صحته ، وأن النبيَّ عَلِيْنَةً لم يتركُ قُنوتَ الصبح ، وأن النبيَّ عَلِيْنَةً لم يتركُ قُنوتَ الصبح ، وإنما ترك القُنوت على رعْل وذَكُوان (١) .

وأطال الشيخ الإمام فيه ، وأطاب ، فليُنظُره من أراده .

قال ابن السَّمْعانِيّ : وحكى ليّ الكَرَجِيّ ، قال : رأيت ليلةً (") الشيخ أبا إسحاق (<sup>؛)</sup> في النوم ، فسلمت عليه ، وأردت أن أقبِّل يدّه فأعرض عنِّى ، وامتنع ، فقلت له : يا سيدنا (٥) أنا من جملة غلْمانِك ، وأذكر (٦) ( المهذب » من تصنيفك في الدَّرس !

فقال لى: لمَ تركتَ القُنوتَ في صلاة الصبح (٧) ؟

فقلت له : (^إن الشافعيَّ ، قال <sup>()</sup> : إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي . و شرعتُ معه في شرح الحديث ، وهو يصغِي إليَّ <sup>(٩)</sup> إلى أن تبسَّم في وجهي . انتهى .

قلت : وقد حكى الحافظ أبو محمد الدِّمْياطِيُّ (١٠) هذه الحكاية ، وذكر أن (١١ هـذا الكَرَجِي ١٠) من أكابر أصحاب الشيخ أبى إسحاق ، ولعله أخذ ذلك من قوله : « أنا من غلمانك » ، والمذكور لم يصحَبْ أبا إسحاق ، ولارآه ، وإنمااعْتَزَى إليه ؛ لتدريسه كتابه .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) رعل وذكوان : قبيلتان من سليم . القاموس ( رع ل ) .

<sup>(</sup>٣) جاءت هذه الكلمة بعد « أبا إسحاق » في المطبوعة ، ز ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في س ، الطبقات الوسطى زيادة على ما في : المطبوعة ز ، ص : « الشيرازي » .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « ياسيدي » ، والمثبت في : ز ، س ، ص ، ومكان ذلك في الطبقات الوسطى : « لم تعرض عني ، » .

<sup>(</sup>٦) فى الطبقات الوسطى : « وأقرأ » .

<sup>(</sup>٧) مكان هذه الجملة في الطبقات الوسطى : « لتركك القنوت في الصبح » .

 <sup>(</sup>٨) مكان هذا في الطبقات الوسطى : « لصحة الحديث فيه تركته ، وقول الشافعي » .

<sup>(</sup>٩) ساقط من الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة بعد هذا زيادة على ما في ز ، س ، ص : « على » .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : « الكرجي هذا » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

وقد حكى لى والدى ، رحمه الله ، عن شيخه الدِّمْياطِي هذا ، فقلتُ له : ليس الأمر كذلك، ولم يكن والدى يعرف ترجمة هذا الكَرَجِيّ، فكتب عني هذا في كتابه، «معنى قول الإمام المَطلبي : إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي » .

وقال : قال لى ابنى عبد الوهَّاب : إنه ليس من أصحاب الشيخ أبى إسحاق ، ولكن من أصحاب أصحابه ، وكان يدرِّس كتابه .

وكان الوالدر حمه الله يعتمِد ما أقوله ؛ فلذلك يعزُو إلى (١) غالبًا في تصانيفه ما كان يسمعه منّى ، ويقع منه موقعَ الاستحسان ، أحسن الله جزاءه .

وقد ذكر هذا الشيخُ في كتابه « الذرائع » أنه أخذ الفقه عن أبي منصور محمد بن أحمد بن محمد الأصبَهانِيّ ، عن الإمام أبي بكر عبد الله(٢) بن أحمد الزَّاذَقَانِيّ (٣) عن الشيخ أبي حامد الإسْفَرَايِنِي (٤) .

ثم قال ابن السَّمْعانِي : وله قصيدةٌ باَئية في السُّنَّة ، شرح فيها اعتقادَه واعتقادَ السَّلَف ، تزيد على مائتي بيت ، قرأتها عليه في داره بالكَرَج .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ لِي ﴾ ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٢) في : المطبوعة ، ز ، ص ، « عبدالله » ، والمثبت في : س ، والطبقات الوسطى ، معجم البلدان ٩٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الراذياني » ، وفي : ز ، س ، ص : « الرادماني » بدون نقط ، والمثبت في الطبقات الوسطى ، ومعجم البلدان ٢٦/٢ ، نسبة إلى قرية زاذقان .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا جاءت في الطبقات الوسطى هذه الزيادة :

 <sup>«</sup> وقال فيه [ أى في الذرائع ] في العارية :

العَوارِي ثلاث : جائزة ، ومحرمة ، ومكروهة .

وعدُّ مَن المكروهة إعارةَ العارية بغير إِذْن مالكِها ، على المذهب . هذا لفظُه .

والخلاف فى أن المستعير هل يُعير ، إنما هو فى الجواز ، لا فى الكراهة ، ولعل هذا الرجل اختار هذا الوجه الذاهب إلى أنه يُعير، وهو وجة ضعيف، فيُشكل عليه كونُه جعله المذهب، ويكون حينئذ قد أفاد أن القائل بأن للمُستعير أن يُعير يقول : يُكره له ذلك مع الجواز ؛ فإنه لم يُرِد بالكراهة إلا كراهة التَّنزيه ، بدليل تقسيمه الذي قَدَّمه » .

قلت: ثبتَ لنا بهذا الكلام، إن ثبَت أن ابن السَّمعْانِي قاله، أن لهذا الرجل قصيدةً في الاعتقاد على مذهب السَّلف، موافِقةً للسُّنَّة، وابن السَّمعْانِي كان أشعريَّ العقيدة، فلا نعترف (١) بأن القصيدة على السُّنَّة، واعتقادِ السَّلف إلا إذا وافقتْ ما نعتقد (٢) أنه كذلك، وهو رأْئ الأشْعَرى .

● إذا عرفتَ هذا فاعلم أنا وقفْنا على قصيدة تُعْزَى إلى هذا الشيخ، وتلقَّب بـ «عروس القصائد في شموس العقائد » نال فيها من أهل السنة ، وباح بالتَّجْسيم ، فلا حيَّا الله معتقدَها و " لا حَيَّى " قائلها كائنا مَن كان ، وتكلَّم فيها في الأَشْعَرِيّ أقبحَ كلام ، وافترى عليه أيَّ افتراء .

ثم رأيت شيخنا الذهبيَّ حكَى كلامَ ابن السَّمْعانِيّ الذي حكيتُه ، ثم قال : قلتُ أولها : محاسنُ جسْمِی بُـدِّلتْ بالمعـایبِ وشَیَّبَ فَوْدِی شَوْبُ وصلِ الحبائبِ ومنها :

عقائدهم أن الإلامة بذاتِم على عرشِه معْ علمِه بالعَوائبِ ومنها:

فَفَى كَرَجٍ واللهِ من خوف أهلِها يذُوب بها البِدْعِثَى يـا شرَّ ذائبِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل يموت ولا يَقْوَى لإظهـار بدعــة عَلَقَ حَزِّ الرأسِ من كل جــانبِ(١٠)

انتهى ما حكاه الذهبي .

وكان يتمنى فيما أعرفه منه أن يحكّى الأبيات الأُخَر ، ذاتَ الطَّامَّات الكُبَر<sup>(°)</sup> ، التي سأذكرها لك ، ولكن يخشى صولةَ الشافعيّة ، وسيفَ السنة المحمَّديَّة .

وأقول أولا : إنى ارتبْتُ في أمر هذه القصيدة ، وصحَّةِ نِسْبتها إلى هذا الرجل ، وغلب على ظنتًى أنهـا إمـا مكذوبةٌ عليه ، كلهـا أو بـعضها ، والـذى يُـرجِّح أنهـا مـكذوبة عليه كلَّها

11 + Sp. 1 - Sp.

<sup>(</sup>١) فى س : « يعرف » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، ص . ونرىأن الصواب « يعترف »أى ابن السمعانى وانظر التعليق التالى .

<sup>(</sup>٢) فى س : « يعتقد » ، والكلمة بلا نقط على الياء والتاء في : ز ، ص ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٤) ف المطبوعة : « جز الرأس » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « الكبرى » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

أنَّ ابنَ الصلاح ترجَم هذا الرجل ، وحكى كلامَ ابن السَّمْعانِيّ ، إلا فيما يتعلَّق بهذه القصيدة ، فلم يذكره ، فيجوز أن يكون ذلك قد دُسَّ في كتاب ابن السَّمْعانِيّ ، ليُصحّح به نِسْبة القصيدة إلى الكَرَجِيّ ، وقد جرى (اكثيرٌ مثل الذلك ، ويؤيد هذا أيضا أن ابن السَّمعانيّ ساق كثيرًا من شعره ، ولم يذكر من هذه القصيدة بيْتًا واحدا ، ولو كان قد قرأها عليه ، لكان يُوشِك أن يذكر ولو بعضها .

ويَحتمِل أن يكون له (٢ بعضُها ، ولكن زِيدَتْ الأبيات المقتضِية للتَّجْسيم وللكلام (٢) في الأشاعرة ، ويؤيد ٢ ذلك أن القصيدة المُشار إليها تزيد على المائتين وأربعين ، وابسنُ السَّمعانيّ ، قال : تزيد على المائتين ، وظاهر هذه العبارة أنها تزيد بدون عَقْد ، وأنها لوكانت مائتين وأزيد من أربعين ، لقال تزيد على المائتين وأربعين ، ويؤيِّده أيضا أن أبياتها غيرُ متناسِبة ، فإن بعضها شعر مقبول ، وأظنه شعرهُ ، وبعضها وهو المشتمل على القبائح ، في غاية الرَّداءة ، لا يرضى به من يُحسِن الشعر .

وها أنا أحكى لك بعضها .

فأولها[ يقول ]<sup>(١)</sup> :

وشَيَّب فَوْدِى شَوْبُ وصِلِ الحبائبِ<sup>(٥)</sup> وقُرِّب من أخزانِنا كلَّ غسارِبِ<sup>(١)</sup>

محاسنُ جسمِـى شائهـا بالمعـايبِ وأقبـل شيبـي والشَّبيبـةُ أَدْبَــرتْ

ومنهاأيضا :

ولا الحزنُ يُدْنِي قاصِياتِ الشبائبِ

وليس يرُدُّ العمرَ ما قلتُ آهَــة

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة ، ز : « كثير من » ، وفى س : « كثيرا مثل » ، والمثبت فى : ص .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ز ، وهو في : المطبوعة ، س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « والكلام » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : ص ، وهو في : المطبوعة ، ز ، س .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « شامها بالمعايب » ، والمثبت في : ز ، س ، ص . وانظر احتلاف مطلع القصيدة مع ما ورد سابقا .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، ز ، س : « وقرب من إخواننا كل غائب » ، والمثبت فى : ص .

وهذَا كله شعر مقبول ، لا يصل إلى درجة الحسن ، ولاينزل إلى درجة الرَّدْ(') ، كما يعرف ذلك من يذوق الأدب .

ومنها [ أيضا ](٢) :

عقائدُهم أن الإله بذاتِه على عرشِه معْ علمِه بالغوائبِ وهذا من أسهل ما فيها ، وليس فيها ما يُنكَر معناه إلا قوله « بذاتِه » ، وهي (٦) عبارة سبقه إليها ابن أبي زيد المالِكي ، في « الرسالة » إلا أنه بيت سَمْج مردود ، فإن (١) قوله « على عرشه مع علمه بالغوائب » كلام لا ارتباط لبعضه ببعض ، فإنه (١) لا ارتباط لعلم الغيب بمسألة الاستواء .

وقوله « بالغوائب » َ إِن أَراد جمْع غَيْب ، فهو لَحْن (`` ، فإن الغيبَ لاَيُثنَّى ولا يَجْمَع ؛ لأَنه اسم جنس ، ولئن جُمِع فجمعه غُيوب ، وإن أراد جمع (' غائبة ، لحن عليه '' .

ثم ساق أبياتا في اليدين ، والكيف (^) ، والصوت ، والضحك ، ووضع القدم ، والأصابع ، والصورة ، والغيّرة ، والحياء ، وأنحاء ذلك .

وليس فيه كبيرُ أمرٍ ، إلَّا أن جمعَها دليلٌ منه على محاولة التجسيم ، فإنها لم ترِد في الشريعة مجموعةً بل مفرَّقة ، وفي كل مكان قرينةٌ ترشِد إلى المراد ، فإذا جمعها جامعٌ أضلّ(<sup>٩)</sup> ضلالا مبينا .

ثم ذكر التَّجْسيم ، والتجهُّم (١٠) ، والاعتزال ، والرَّفْض ، والإِرجاء ، وجَمْعَ الكُلُّ في بيتيْن ، فقال :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الرداءة » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ص ، وهو في : المطبوعة ، ز ، س .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « وهو » ، والمثبت فى : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة ، ز : « وإن » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(°)</sup> فى المطبوعة ، ز : « لأنه » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « فحسن » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : ز ، س ، ومضروب عليه في : ص ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٨) في صُ : « والكف » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، س .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « ضل » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : « والتهجيم » ، وفى ز : « والتّهجّم » ، والمثبت فى : س ، ص .

طرائقُ تجسيم وطُرْقُ تَجهُم و وفي قَدَرٍ والرَّفْضِ طُرْقٌ عَمِيَّةً (اثم قال '):

و خُبْثُ مَقالِ الأَشْعَرِيِّ تَخُنُّتُ يُزِيِّن هِذَا الأَشْعَرِيُّ مَقالَهُ يُزيِّن هِذَا الأَشْعَرِيُّ مَقالَهُ فَيْنُفِي تَفاصِيلًا ويُثْبِتُ جَمَلةً يُؤوِّل آيات الصفات برأيه ويجزمُ بالتأويلِ من سُنَنِ الهدى

وما قيل في الإِرْجاء من نَعْبِ ناعب يُضاهِي تَلوِّيه تَلوِّي الشَّغازِبِ<sup>(۲)</sup>

وسنبل اغتزال مثل نسج العناكب

يُضاهِى تَلوِّيه تَلوِّى الشَّغازِبِ<sup>(۲)</sup>
ويَقْشِبه بالسَّمِّ ياشرَّ قـاشِبِ<sup>(۳)</sup>
كناقضة من بعد شدِّ الذوائبِ
فجُرْأتُه في الدين جُرأة خارِبِ
ويخلِبُ أغْمارًا فأشْشِهُ بخالِبِ<sup>(۱)</sup>

وهذا كلام مَن لا يستحيى من الله ، والغرض على كلامه لاثنع ؛ فإن أهل البِدع ، الذين هم أهل البدع حقًّا بلا خلاف بين المحدِّثين والفقهاء ، هم المجسِّمة ، والمعتزلة ، والقدرية ، [ و ] (°) هم المجسِّمة والجَهْميَّة (١) ، والرافضة ، والمُرجئة ، لم يشتغلُ بهم إلا في بيتيْن ، وأطال في الأشاعرة ، ولا يخْفَى أن الأشاعرة إنما هم [ نفسُ ] (٧) أهلِ السنة (^ أو هم أقربُ الناس إلى أهل السنة ^) .

( أثنم إن قوله ( مَقَال ) الأَشْعَرِيّ تخنَّث ) من ردىء الكلام ، ومن أعظم الأفتراء . ويعجبني من كلام الشيخ كال الدين بن الزَّمَلْكَانِيّ ، في ردِّه على ابن تَيْمية ، قوله : إن كانت الأشاعرة الذين فيهم القاضي أبو بكر البَاقِلَانِيّ ، والأستاذ أبو إسحاق الإِسْفَراينيّ ،

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٢) الشغزبي من المناهل : الملتوى عن الطريق . القاموس ( ش غ ب ) .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ويثشبه بالسم ياشر آشب » .

وفى ز : « ويسليه بالسم ياشر قاسب » ، وفى س : « ويقشبه بالسم ناشر قاشب » ، والمثبت فى : ص . والقشب : سقى السم . القاموس ( ق ش ب ) .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « في سنن الهدى » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : س ، ص ، على ما فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الكلمة في : المطبوعة ، ز بعد « القدرية » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، ز ، وهو فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٨) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٩) فى س : « ثم إن مقالة » ، وفى ز : « ثم إن قوله مقالة » ، والمثبت فى : المطبوعة ،ص .

وإمام الحرميْن ، والغَزَّالِتَى ، وهلم جرَّا ، إلى الإمام فخر الدين ، مخَانِيث ، فليس بعد الأنبياء والصحابة فحلٌ .

وأقول: إن كان هؤلاء أغمارًا ، والأشْعَرِتّى يخْلِبهم ، فليس بعد الأنبياء والصحابة فَطِن ، فَيَالله والمسلمين(١٠)!

ثم قال ، يعنى الأشْعرِكُ<sup>(۲)</sup> :

ولم يكُ ذا علم ودين وإنما بضاعتُه كانت مخوق مداعب<sup>(٣)</sup> وفي هذا البيت من الكذِب ما لا يخفَى على لبيب ، فإن أحدًا من الطوائف لم ينكِر علم الأشْعَرِيّ ، بل اتَّفقوا على أنه كان أوحدَ عصره ، لايختلف في ذلك لا من ينسبه إلى البدعة .

وأما دينه فاتفقوا على زهده وورعه .

ثم قال:

وكان كلامِيًّا بـ آلاحْساءِ موتُـه بأسوأ مَوْتٍ ماته ذو السوائبِ (١) وهذا أيضا كذِب ، لم (٥) يبلغنا أنه (١) مات إلا كما مات غيرُه من الصالحين ، و لم يمت بالأحساء .

ثم قال:

بقتلٍ وصَلبٍ باللَّحَى والشواربِ(٧) وذا الأشْعَرِيّ المُبتلَى شرُّ دائبِ كذا كُلُّ رأسٍ للضلالةِ قد مضى كَجَعْدٍ وجَهْمٍ والمَرِيسِيِّ بعده

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة ، ز : « وللمسلمين » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « للأشعرى » ، والمثبت فى : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى ز ، س : « مخوف مداعب » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ص .

ولعل مخوق مفعول من الخوق ، وهو حلقة فى الأذن . انظر اللسان ( خ و ق ) ٩٣/١٠ . ولعل صوابها : « مخاريق لاعب » . والمخراق : المنديل يلف ليضرب به ، يلعب به الصبيان .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة ، ز : « بالاحشاء موته » تأسوا بموت » ، والمثبت فى : س ، ص . وعلامة الإهمال تحت السين فى « بالأحساء » فيهما ، فى هذا الموضع وفيما يأتى . والأحساء : جمع حسى ، وهو الرمل المتراكم ، ولعله أراد المكان . انظر معجم البلدان ١١٤٨/ .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة ، س : « لما » ، والمثبت فى : ز ، ص .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، ز بعد هذا زيادة : ﴿ مَا ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٧) فى س : « وصلب للحى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، ص .

فقبَحه الله ، ما أجرأه على الله ، أيَّ بَلِيَّةٍ ابتُلِيَ بها الأَشْعَرِيّ ، وقد مات على فراشه حَتْفَ أنفه ، ومات يوم مات والمسلمون باكون ، وأهل السنَّة ينوحون ، وأيّ صلبٍ أو قتلٍ كان ، وكيف يجمَع بينه وبين جَعْدٍ وجَهْمٍ والمَرِيسِيّ ، وهؤلاء ثلاثة لا يُختلَف في بِدْعتهم ، وسوء طريقتِهم ؟ وما أبرد هذا الشعر ، وأسمجه !

ثم قال( هذا البيت ):

معايبُهم تُوفِي على مَدْح ِ غيرهم وذا المُبْتَلَى المفتونُ عيبُ المعايبِ فقبَحه الله ، جعل شيخ السنة شرَّا من هؤلاء المبتدعين .

فهذا ما أردتُ حكايته منها ، ولو أمكن إعدامُها من الوجود كان أولى ، والأغلب على الظن أنها ملفَّقة موضوعة ، وضَع ما فيها من الخرافات من لا يستحيى .

ثم أقول: قبَح الله قائلَها [كائنا] (٢) ، من كان ، وإن يكن (٣) هو هذا الكَرَجِيّ ، فنحن نبرأ (٤) إلى الله منه ، إلا أنى على قَطْعٍ بأن ابن السَّمْعانِيّ لا يقرأ هذه الأبيات ، ولا يستحلُّ روايتَها ، وقد بيَّنت لك من القرائن الدَّالَّة على أنها موضوعة ما فيه كفاية .

تُوُفِّي الكَرَجِيّ سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .

وأورد ابن السَّمْعانِي كثيرا من شعره ، وكله لا بأس به ، وليس فيه إلا ما إذا وقف عليه أديبٌ ، وعلى الأبيات القبيحة التي اشتملَتْ عليها هذه القصيدة ، قضى بأن قائل هذا غيرُ قائل ذاك .

● قال أبو الحسن الكَرَجِيّ ، في كتابه « الذرائع » : إن خِلافَ المُعاطاة في البُيع جارٍ في الإجارة .

° وهذا عَزاه النَّـوَوِى ۗ فى شرح « المهذب »(١) إلى المُتَوَلِّى ، وآخرين ، وأنهم قالوا خلافُ المُعاطاة يجرِى فى الإِجارة° ، والرَّهن ، والهِبة .

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « كان » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ز : « برءاء » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) ساقط من :ز ،وهو في :المطبوعة ،س ،ص .

<sup>(</sup>٦) المجموع شرح المهذب ١٦٥/٩.

قلت : وينبغى أن يكون الأصح فى الإجارة ، والرهن ، والمختارُ والراجح عدمُ الاكتفاء ، إذ لا عُرْفَ فيهما<sup>(١)</sup> ، ولا عادة ، بخلاف البيع والهبة .

● وذكر فى كتاب « الذرائع » أنه يحرُم أكل الشُّواء الذى يُغطَّى حارًا فيحتبِس بخارُه فيه ؛ لأنه سَبِّمٌ قاتل ، وكل ما يستقذَر فى الغالب إلا الماء الآجن ، واللحمَ المُنتِن . انتهى .

● وقد حكى فى الروضة وجهًا أيضًا ، أنه يحرُم أكل اللحم المُنتِن [ أيضا ]<sup>(٢)</sup> ، وأن العِمْرانِيّ ، قال : إنه نجس ، على هذا الوجه .

ولم أرَ هذه الزيادةَ في كلام العِمْرانِيّ ، وما ذكره الكَرَجِيّ في الشُّواء ، إن صحَّ أنه قاتل فظاهرٌ لا شكَّ فيه .

#### ٦٦.

محمد بن عبد الملك بن محمد الجَوْسَقَانِيّ ، أبو حامد الإِسْفَرَايِنِيّ\* (" وجَوْسَقان : مَحِلّة منها").

قال ابن السَّمْعانِيّ : إمام ، فاضل ، متديِّن ، حسن السيرة ، ( أ قليل الانْحتلاط بالناس ) .

تفقُّه على الغَزَّالِيِّي ، ببغداد .

وسمع من أبي عبد الله آلحُمَيْدِيّ الحافظ.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فيها » ، والمثبت في : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، ص .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: الأنساب ٣،٤١٠)، طبقات الإسنوى ٣٦٤/١، اللباب ٢٥٢/١، معجم البلدان ٢٥٢/٢.

والجوسقانى ، بفتح الجيم وسكون الواو وفتح السين المهملة وفتح القاف وفى آخرها النون ، هذه النسبة إلى جوسقان ، وهى قرية تشبه محلة متصلة بأسفراين . الأنساب ٣/ ٤٠٩ .

وف ز « الجوزقانى » ، وف الموضع الآتى « جوزّقان » ، والمثبت في سائر الأصول ، والأنساب .

<sup>(</sup>٣) في س : « من محالها » ، والمثبت في : المطبوعة ،ز ، ص .

<sup>(</sup>٤) مكان هذا في الأنساب: « لازم منزله ، مشتغل بالعبادة وما يعنيه » .

قال(١) : وَلَقِيتُه بِأَسْفَرَايِن ، ودخلت عليه متبرِّكا به ، مغتنِما دُعاه ، فكتبتُ عنه بيتيْن لا غير ، أنشدنيهما .

قال: أنشدنى أبو نصر عبد الرحيم القُشَيْرِى"، لنفسه: رُبَّ أَخٍ سِمْتُه فِراقِـــى وكنتُ من قبلُ أَصْطفيهِ ذاك لأنَّــى ارْتَجْيْتُ رُشْدًا فلاحَ أن لا فلاحَ فِيهِ(٢)

#### 771

محمد بن عبد الواحد بن محمد بن على بن عبد الواحد [ بن محمد ] (٢) ابن جعفر بن أبى غالب ابن جعفر بن أبى المُظفَّر بن أبى غالب من بيت الفقه ، والرواية والقضاء .

ولد يوم السبت ، ثاني عشر ذي القَعدة ، سنة ثمان وخمسمائة .

وتفقُّه على أسعد الميِهَنِيِّ، وأبي منصور بن الرَّزَّاز .

وسمع الحديثَ من هبة الله بن محمد بن آلحُصَين ، وأبى السعادات بن المتوكِّل على الله ، والقاضى أبى بكر محمد بن عبد الباقى الأنْصارِى"، وأبى منصور[ محمد ] بن عبد الملك (٥) ابن خَيْرون ، وأبى القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السَّمْر قَنْدِى".

سمع منه عمر بن على القُرَشِيّ ، وسعيد بن هبة الله ، ومحمد بن النَّفِيس الأَزْجِيّ ، وغيرهم . وكانت له إجازة من ابن بَيان الرَّزَّاز .

وَوَلِيَ القضاء بحريم دار الخلافة ، ثم عُزِل ؛ لأن سيرتَه على ما ذكَر ابنُ النَّجَّار لم تُحمَد .

<sup>(</sup>١) تصرف المصنف في عبارة ابن السمعاني ، ورواها بمعناها .

 <sup>(</sup>۲) في س ، والطبقات الوسطى : «ارتجيت رشده»، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص ، والأنساب .
 وذكر ابن السمعانى بعد هذا وفاة المترجم ، فقال : « توفى أبو حامد بعد سنة أربعين وخمسمائة » .

 <sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « عبد الكريم » ، والتصويت من : ز ، س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والعبر ١٠٩/٤ .

ودرَّس بالنِّظاميّة نِيابةً ، عند موت يوسف الدِّمَشْقِيّ .

مات في الثاني عشر من ذي الحجة ، سنة خمس وثمانين و خمسمائة .

#### 777

محمد بن عَشِير بن معروف ، أبو بكر الشَّرُوانِيُّ\*

نزيل بغداد .

تفقُّه على إلْكيا .

وسمع من هبة الله بن المبارك بن السُّقَطِتُّى ، وغيرِه .

روَى عنه ابن السَّمْعانِيُّى ، وغيرُه .

وشَرْوَان ، بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو وفي آخرها النون من نواحي دَرْبَند(۱) .

وعَشِير ، بفتح العين المهملة بعدها شين معجمة ، ثم ياء آخر الحروف ساكنة ، ثم راء . تُوفِّي في شوال ، سنة تسع وثلاثين وخمسمائة .

#### 778

محمد بن على بن أحمد بن نِظام الملك الحسن بن على بن إسحاق الطُّوسِيّ، أبو نصر ابن أبى الحسن [ بن ] (٢) الوزير نِظام الملك أبي على تفقَّه على أسعد الميهَنِيّ، وعلى غيره.

وبرَع فى الفقه ، وتولّى التدريس بمدرسة جَدُّو الده ، ثم عُزِل منها ، ثم أُعيد ، وفُوِّض إليه النَّظَر فى (٣) أوقافها .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى الأنساب ، لوحة ١٣٣٣ ، وترجمته هناك أكثر عائدة وأجزل فائدة مما فى الطبقات وفى الأصول : « نظام الملك ابن الحسن » وقد أسقطنا « بن » فإن نظام الملك هو الحسن .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « درنيد » ، والمثبت في : ز ، س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب ، وفيه : « دربند حرزان » .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، س ، ص . وهو من : ز ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في س : « ثم » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

وكان له جاةً عريض ، وحرمة وافرة ، ثم عزل عنها ثانيا ، واعتُقِل مُدَيدة (١) ، ثم أُفرِ ج عنه ، فحجَّ ، وعاد إلى بغداد .

ثم قدِم دمشق ، ودرَّس يالغَزَّ اليَّة ، وأقام (٢) بها إلى حين وفاتِه .

سمع الحديثَ من أبى منصور بن خَيْرون ، وأبى الوقْت السِّجْزِيّ ، وأبى زُرْعة طاهر بـن محمد المَقْدِسِيّ .

قال ابن النجَّار : وما أظنُّه رؤى شيئًا ؛ لأنه مات شابًّا .

مات سنة إحدى و ستين و خمسمائة (<sup>7)</sup>.

#### 772

محمد بن على بن الحسن أحمد بن على بن الشَّهْرَ زورِتّ ، أبو المُظفَّر ، الفَرَضِيّ\*

من أهل بغداد .

سمع أبا الخطَّاب بن البَطِر ، والحسين بن أحمد بن طلحة ، وأبا الفضل بـن.َخَيْرون ، وغيرَهم .

روَى عنه الحافظ أبو سعد بن السَّمْعانِيُّ .

وقال: شيخ، فاضل، (' ثِقَة، دَيِّن')، خَيِّر، له معرفة تامَّة بالفرائض، والحساب. وكان له دُكَّان في سوق الرَّيْحانيِّين، يبيع فيه العِطْر والأدوية، وكان الفقهاءُ يقرأون عليه الفرائضَ في دكانِه.

قال: وكانت ولادته في ذي الحجة ، سنة تسع وسبعين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ مَدَةُ مَدَيَدَةُ ﴾ ، والمثبت في : ز ، س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في س : « وقام » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في هامش الطبقات الوسطى : « بخطه تحرر وفاته » .

له ترجمة في الأنساب ، لوحة ٣٤١ .

 <sup>(</sup>٤) في الأنساب : « دين ، ثقة » .

هذا كلام ابن السَّمْعانِيِّي في « الأنساب » .

وزاد في « الذيل » : أنه ركبَه دينٌ فخرج إلى بلاد الموصل ، ثم خرج منها إلى بعض ثُغُور أُذْرَبيجَان ، ومات بها .

قال ابنُ النجَّار : قرأتُ بخط أبي الفضل أحمد بن صالح بن شافع الشَّاهد : اتَّصَل بنا الحبرُ بوفاة هذا الرجل بخِلاط(١) ، في سنة خمس وخمسين وخمسمائة .

قيل: في رجب.

محمد بن على بن الحسن ، القاضي ، أبو بكر المَيَانَجيّ ٱلْهَمَذَانيّ \*

قال ابن الصَّلاح: فاضل ، وابنُ فاضل ، وأبو فاضل ، فهو ابن القاضي عليَّ الميَانَجِيُّ ، وأبو عَيْنِ القضاة عبدِ الله .

صحب الشيخ أبا إسحاق الشِّيرَازيّ.

وقال ابن السَّمْعانِيّ ، في « الأنساب » : إنه وَلِيَ القضاءَ بهمَذان .

قال : وكان فاضلا ، ذكيا ، حسن الظاهر .

روَى لنا عنه أبو الفتوح (٢) محمد بن أبي جعفر الطَّائِيِّي ، بهَمَذان .

قال الحافظ محمد بن طاهر المقْدِسِيّ ، في « المنْثُورات » : سمعتُ القاضي محمد بن على المَانَجِيّ ، بهَمَذان ، يقول : كنت مع أبي إسحاق الفِيرُوزَابَاذِيّ ، بنَيْسابُور ، فلما كان يومُ النَّظر(٣) سأله بعض المتفقِّهة عن مسألةٍ (١) ، فأجاب ، فطالبه بالدليل ، وكان أبو المعالى ابن الجُوَيْنِيّ حاضرا ، فقال : قوله عَيْشِهُ : ﴿ وَإِذْنُهَا صُمَاتُها ﴾ .

<sup>(</sup>١) خلاط : قصبة أرمينية الوسطى . معجم البلدان ٢/٧٥٧ . ٥٥٨ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في الأنساب، لوحة ٧٤ ١٥، ب. طبقات الإسنوي ٤٠٤/٠ ، معجم البلدان ٤/٠١، في الكلام على و ميانة ، (٢) فى الأنساب : « أبو الفتح » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الفطر » ، والمثبت في :ز ، س ، ص والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى نهاية الترجمة ساقط من : ص .

فقال أبو المعالى : لم أستدلَّ قطُّ بهذا الحديث ، في هذه المسألة ؛ لأني لم أعرف صحتَه ، فالآن أستدلُّ به فيما بعد ؛ لاستدلال الشيخ به .

قال ابن الصَّلاح: لعله عنى صحة الاستدلال ، لا صحة الحديث في نفسِه ، فإنه لا يحسن فيه مثل هذا منه .

قلتُ : والدليل على أنه لم يَعْن غيرَ ذلك ، قولُه : « لم أستدل به قطُّ فى هذه المسألة » ، فإن هذا القيدَ يُفْهِم أنه يستدِلُّ به فى غيرها ، ولو كان عدمُ استدلالِه به لضَعْفِه ، لم يستدلَّ به ، لا فيها ، ولا فى غيرها .

وفى ترجمة الشيخ أبى إسحاق ، عن بعضِهم أنَّ الشيخَ حين خرج إلى خُراسان ، رسولًا ، صحبه جماعةٌ من أصحابه الفضلاء ، منهم على المَيَانَجِيّ ، وإنما أراد ابنَ على المَيَانَجِيّ هذا ، فغلِط فى اسمِه ، فإن عليًّا المَيَانَجِيّ مات قبل ذلك ، سنة إحدى وسبعين .

#### 777

محمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن حَمْدان ، أبو سعيد ، الجراقي \*\*

وجَاوَانَ : قبيلة من الأكراد ، سكنوا الحِلَّة .

وقد كُنِي. بأبى عبد الله أيضا .

تفقُّه ببغداد ، على الغَزَّالِي ، والشَّاشِي ، وإلكِيَا .

وبَرع ، وتميَّز .

وسمع من أبى عبد الله الحُمَيْدِيّ ؛ وأبى سعيد عبد الواحد ابن الأستاذ أبى القاسم القُشَيْرِيّ، وأبى بكر الشَّامِيّ القاضي .

وقرأ « المقامات » على مؤلِّفها [ القاسم ]<sup>(٢)</sup> الحَرِيرِيّ.

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الرابع ، صفحة ٢٢٠ ، والجزء الخامس ، صفحة ٢٥٥ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : بغية الوعاة ١/ ١٨٨٢ ، طبقات الإسنوى ١/ ٣٦٧ ، الوافي بالوفيات ٤/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

وله « شرح المقامات » و « عيوب<sup>(۱)</sup> الشعر » ، و « الفرق بين الراء والغين » . وحدَّث بكتاب ﴿ إِلْجامِ العوامِّ ﴾ للغَزُّ الِّي ، عنه .

و من شعره:

وأيامِنا اللَّاتي بجَرْعـاء جـاسِم نعمنا به مع كلِّ حَوْراءَ ناعه من كلِّ لِلَهْوِ الصِّبا والوصلُ رَاسِي الدعائم ۗ قال ابن النجَّار : بلغني أن مولدَه في سنة ثمان وستين وأربعمائة ، و لم يؤرِّخ وفاتَه .

سلامٌ على عهــدِ الهوى المتقـــادِم ودارٍ أَلِفْنـا الوجـدَ فيها ومَسكــن مرابعُ أُنْسِي في الهوى ومنـــازلّ

ولهم محمد بن على بن عبدالله ، أبو عبدالله ، العِرَاقِيّ البَغْدَادِيّ . من تلامذة الغَزَّ التي ، والشَّاشِيِّي وإلْكِيَا ، وأبي بكر الشَّامِيِّ <sup>(٣)</sup> .

لَقِيه المحدِّث أبو الفوارس الحسن بن عبد الله بن شافع الدِّمَشْقِي ، بإرْبِل ، وسمع منه . ذكر (٤) شيخُنا الذهبي أنه (° بقي إلى °) بعد الأربعين و خمسمائة .

فلا<sup>(٦)</sup> أُدْرِي ، هل هو هذا ، أو غيره ؟

محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن ياسر الأنْصاري ، أبو بكر\* من أهل جَيَّان : إحدى بلاد الأندلس.

دخل ديارَ مصر ، والشام ، والعراق ، ونُحراسان ، وما وراء النهر .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ز ، س : ﴿ عيون ﴾ ، والمثبت في : ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في س : ﴿ نعمنا بها ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الشاشي » ، والتصويب من : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في س : « وذكر » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « توفى » ، والمثبت فى : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، ز : ﴿ وَلا ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : سير أعلام النبلاء . ٩/٢ ، شذرات الذهب ٢١٠/٤ ، العبر ١٨٣/٤ ، النجوم الزاهرة ٥٠٩/٠ ، الوافي بالوفيات ١٦٣/٤.

ولَقِيَى الأئمة .

وتفقُّه بسِنْجار('' حتى مهَر في المذهب ، والخلاف ، والجدل .

ثم اشتغل بالحديث .

وسكن بَلْخ مدة ، ثم عاد إلى بغداد بعد فتنة الغُزّ .

وتوجُّه إلى مكة ، وحج ، وانصرف إلى الشام ، واستوطن مدينة حلَب ، إلى أن تُوفِّي

بها

سمع بدمشق ، أبا الحسن على بن المسلم السُّلَمِيّ .

وببغداد ، أبا القاسم (٢ بن ٱلحصَين .

وبنَّيْسابور أبا القاسم سهل بن إبراهيم المَسْجِديُّ (٣) .

وبمَرْو ، أبا<sup>٢)</sup> منصور محمد بن على الكُرَاعيّ<sup>(٤)</sup> .

روى عنه أبو المظفَّر عبد الرحيم بن السَّمْعانِيِّي ، وغيرُه .

تُوُفِّي بحلَب ، في سنة ثلاث وستين وخمسمائة .

#### スアア

محمد بن على بن عبد الواحد ، أبو رَشِيد\*

من آمُل<sup>(٥)</sup> طَبَرِ سْتان .

كان زاهدا ، منقطعًا(٢) ، في بعض الجزائر (٧) وحده سنين عديدة ، ثم رجع إلى آمُل .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى : « ببخارا » .

وسنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة ، بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . معجم البلدان ١٥٨/٣

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ز ، وهو في : المطبوعة ، س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « المسحون » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) بضم أوله وفتح الراءو في آخرها عين مهملة ، هذه النسبة إلى بيع الكارع والرءوس . اللباب ٣٢/٣ .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الكامل لابن الأثير ٧/١١ ، وهو فيه « محمد بن على بن عبد الوهاب » ، مرآة الزمان ١٥١/٨ ، ١٥٢ ، ا المنظر ٤٠/١ ، ترجمة وافية .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: « أهل » وهو خطأ ، نبهنا عليه كثيرا في الأجزاء السابقة . واقرأ بقية الترجمة .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، ز : « أقام » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) بعد هذا في المطبوعة ، ز زيادة : « منقطعا » ، والمثبت في : س ، ص ، الطبقات الوسطى .

وتُوُفِّى بها ، ليلة الأحد ، لثلاث بَقِين من جمادى الأولى ، سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، وقبره معروف هناك يُزار ، ويُتبرَّك به .

وقد<sup>(۱</sup> ولد سابع عشر جمادی الآخرة ، سنة سبع وثلاثین وأربعمائة <sup>۱</sup> . ترجمه ابن باطِیش .

### 779

محمد بن على بن عمر ، الخطيب ، أبو بكر

من أهل بَرُوجِرْد .

قدم بغداد ، وتفقُّه على أسعد المِيهَنِيِّي .

ثم سافر إلى خُراسان ، وأقام بمَرْو مدة يتفقُّه ، حتى برَع .

وسمع الحديث هناك من جماعة .

ثم صحب الشيخ يوسف بن أيوب الزاهد ، وسلك طريق الزهد ، والحَلوة ، والانقطاع إلى الله تعالى ، وحجَّ .

مولده سنة أربع وتسعين وأربعمائة .

ومات سنة خمس وخمسين وخمسمائة .

### 77.

محمد بن على بن أبي [ على ] (٢) القَلعِيُّ\*

صاحب كتاب « احترازات المهذب »(٣).

وله «كتاب » آخر في« مستغرب ألفاظه وفي أسماء رجاله » .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة ، ز : « ولد سنة سبع وثلاثين وأربعمائة فى سابع عشر جمادى الآخرة » ، والمثبت فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*</sup> ترجمته في : طبقات الإسنوى ٤٢٤/٢ ، طبقات فقهاء اليمن ٢٢٠ . وانظر لضبط اللام في « القلعي » مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « المذهب » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

وله « مصنف حافل في الفرائض » .

كان من أهل اليمن (١).

771

## محمد بن على بن محمد بن الحسن ، أبو عبد الله الرَّحبي\* المعروف بابن المُتَقَّنة (٢)

فقيه ، فاضل .

صنف كتبًا .

مات بالرَّحْبة ، بُكْرة الثلاثاء ، تاسع ذى القَعدة ، سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، عن ثمانين سنة .

أرَّخه ابن باطِيش .

<sup>(</sup>۱) في هامش ص: « ليس هو من أهل هذه الطبقة ، فقد ذكره الجندى في تاريخ اليمن ، فقال : محمد بن على بن الحسن بن على بن أبي على القلعي ، كان فقيها كثير التصانيف ، منها : قواعد المهذب ، وغريب ألفاظه ، سماه كنز الحفاظ ، وإيضاح النبراس في علم الفرائض ، جمع فيه من المذاهب ، وذكر فيه ... وله كتاب احترازات المهذب ، وله كتاب تهذيب الرياسة في ... السياسة ، ومصنفاته توجد بظفار وحضرموت وعنه انتشر الفقه في تلك الجهات ، قال : وكان سبب سكنه بظفار ، أنه قدم تاجرا ، فأرسى على الساحل فسمع به القاضى ، وكان قليل المعرفة ، فقصده في جماعة ، وسألوه أن يسكن عندهم ، بشرط ألا يتركوه يحتاج لشيء من أمر الدنيا ، فأجاب ، وأقبل على التدريس ونشر العلم ، وتسامع به الناس من حضر موت وغيرها ، فقصده ، وحملواعنه ، وعمر طويلا إلى أن مات ، سنة ثلاثين وستائة » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : خريدة القصر ، قسم الشام ٢/ ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، معجم البلدان ١/ ٧٦٦ .

<sup>(</sup>٢) في : « الميقة » ، والكلمة في زيدون نقط ، وفي معجم البلدان : « المتفننة » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والخريدة ، والضبط من نسخ الخريدة .

## محمد بن على بن محمد بن شَهفِيرُوزِ اللَّارِزِيُّ\*

بتشدید اللام و کسر الراء والزای ، نسبةً إلى لارِز : قریة من طَبَرِسْتان . أبو جعفر .

قال ابن السَّمْعانِي : شاب صالح ، دَيِّن ، حريص على طلب الحديث .

قال : وسمع بنَيْسابُور أبا سعد الحِيرِيِّ (١) ، وعبد الغفار الشِّيرَوِيّ .

وببلده آمُل ، أبا المحاسن الرُّويانِيّ ، وغيرَهم .

رَوَى عنه (٢ ابنُ كامل المباركُ<sup>٢)</sup> الخفَّاف .

وكانت وفاته ببغداد ، في تاسع عشر المحرم ، سنة ثماني عشرة وخمسمائة ، بالمارَسْتان العَضُدِيّ .

#### 777

محمد بن على بن محمد بن يحيى بن على بن عبد العزيز بن على الله على

محيى الدين أبو المعالى ، ابن قاضى القضاة زكى الدين ، بن قاضى القضاة المنتجَب ، ابن قاضى القضاة أبى الفضل القُرشيي ، العُثْمانِيّ ، على ما يذكرون ، ابن الزّكِيّ

ولد سنة خمسين وخمسمائة .

وقرأ المذهب على جماعة .

<sup>\*</sup> له ترجمة في الأنساب ، لوحة ٩٤ ه ب ، اللباب ٢٩٨/٣ .

وفى س : « محمد بن على بن شهفيروز اللارزى » ، وفى الطبقات الوسطى بعد « شهفيروز » زيادة : « بن ماهيار » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>١) في الأنساب: ﴿ أَبَا سَعِدَ عَلَى بَنَ عَبِدَ اللَّهُ بَنَ أَبِي صَادِفَ الجِبْرِي ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة ، ز : « المبارك بن كامل المبارك » ، وفى الطبقات الوسطى : « المبارك بن كامل » ، والمثبت
 ف : س ، ص .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة في البداية والنهاية ٣٣/١٣ ، ٣٣ ، سير أعلام النبلاء ٣٥٨/٢١ ، شذرات الذهب ٣٣٧/٤ ، ٣٣٨ ، العبر ٣٠٠/٤ ، العبر ٣٠٥/٤ ، الوفيات ١٦٩/٤ ، وفيات الأعيان ٢٢٩/٤ .

وسمع من والده ، وعبد الرحمن بن أبى الحسن الدَّارَانِيّ (١) ، والصائن هبة الله ابن عساكر ، وجماعة (٢) .

روَى عنه الشهاب القُوصِيُّ (٣) ، والمجْد ابنُ عساكر ، وجماعة .

وحدَّث عنه بالإجازة أحمد بن أبي الخيْر .

وكان فقيها ، أديبا ، منشئِئا ، بليغا ، فصيحا .

قال أبو شامة(٤): كان عالما ، صارما ، حسن الخطِّ ، واللفظ .

وشهد فتْحَ بيت المَقْدِس ، فكان أول من خطب بالمسجد الأَقْصَى بعد ما تطاوَل كثيرٌ من الحاضرين لها ، فلم يتقدَّم عليه غيرُه وأتى بتلك الخطبة البديعة ، المُفتَتحة بتحميدات الكتاب العزيز .

ثم قال : الحمد لله مُعِز الإسلام بنصره ، ومُذِل الشرك بقهْرِه . إلى آخر الخطبة (٥) .

وكان له من العمر يومئذ ثلاث وثلاثون سنة .

وكان يتولَّى نظَر الجامع الأُمَويِّ بنفسه .

واسمُه [ إلى ]<sup>(١)</sup> الآن موجود على يمين<sup>(٧)</sup> قُبَّة النّسْر ، بخطّ كوفّى ، بفصّ<sup>(٨)</sup> أبيض ، وهو ظاهرٌ ف<sup>(٩)</sup> الجهة الشرقيّة ، فيه أن ذلك فُصِّص<sup>(١٠)</sup> في مباشرته .

وكان قوى النفس ، ناب فى أول أمرِه فى الحكم عن ابن أبى عَصْرون ، ثم تظاهَر بتُرك النّيابة ، فأرسل السلطانُ صلاح الدين إلى ابن أبى عَصْرون ، وأمرَه أن يضرب على علامتِه فى مجلس حُكْمِه ، ففعَل به ذلك ، فلزم بيتَه حياءً .

<sup>(</sup>١) بفتح الدال وسكون الألفين بينهما راء مفتوحة وفى آخرها نون ، نسبة إلى داريا ، وهى قرية من غوطة دمشق . اللباب ٤٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى بعد هذا: « وهو من بيت القضاء ، والرياسة التامة ، والعلم » .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « في معجمه ».

<sup>(</sup>٤) انظر الروضتين ١١٠، ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) ذكرها بتمامها ابن خلَّكان .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : المطبوعة ، وهو فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٧) في س : « تعميرة » ، والمثبت في : المطبوعة ، ص . وانظر الوافي بالوفيات .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « بنقش » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « من » والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : ﴿ قصص ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

وطلب ابن أبى عَصْرون من ينُوب عنه ، فأشِير عليه (١) بالخطيب ضِياء الدين الدَّوْلَعَي (٢) ، فأرسل إليه خِلْعة النِّيابة ، فلم يقبَل .

فأرسلها(٣) إلى جمال الدين [ بن ](١) الحَرَسْتانِيُّ (٥) ، فقبل ، وناب عنه .

واستمر ابن الزَّكِيّ ملازمًا لبيْتِه إلى أن تُوفِّيَ ابن أبى عَصْرون ، فولاه السلطانُ القضاءَ ، وعظمت رُتبتُه عنده .

ثم اضطرب حالُه في آخر عمرِه ، وجرت له قضيَّة مع الإِسْماعيليَّة ، بسبَب قُتلِ شخصٍ منهم ؛ فلذلك فتح بابًا سِرِّيًّا (٦) إلى الجامع من داره (٧) ، (٨ التي بباب^١ البَرِيد ، لأجل صلاة الجمعة .

تُوفِّي َ سابع شعبان سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ، وله ثمان وأربعون سنة .

#### 772

محمد بن على بن مِهران الخولي ، أبو عبد الله \*

الفقيه ، الزاهد ، الجَزَرِيّ .

تفقُّه على إلْكِيا أبي الحسن الهَرَّاسِيّ ، ببغداد .

وعاد إلى بلده الجَزيرة العُمَريّة(٩) ، واستقرَّ بزاوية له معروفة به في الجزيرة .

<sup>(</sup>١) في س : « إليه » ، والمثبت في : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « الدولقي » ، والتصويب من : س ، ص ، والعبر ٣٠٣/٤ ، وهو عبد الملك بن زيد .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « وأرسلها » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ، س : « الخرستاني » ، والكلمة في ص غير منقوطة.

والحرستانى ، بفتح الحاء والراء وسكون السين المهملة بعدها تاء مثناة من فوقها وفى آخرها نون ، هذه النسبة إلى حرستا ، وهى قرية على باب دمشق . اللباب ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>٦) في الطبقات الوسطى : « سرا » ، والكلمة بهذا الضبط المثبت في : ص .

<sup>(</sup>٧) فى الطبقات الوسطى : « دارهم » .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : « إلى باب » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*</sup> له ترجمة في الكامل لابن الأثير ١١/٧٥ .

وجاء في س : « الحلوى » ، والكلمة في ص بدون نقط ، والمثبت في المطبوعة ، والكامل .

<sup>(</sup>٩) لعله يقصد : « جزيرة ابن عمر » وهي بلدة فوق الموصل ، بينهما ثلاثة أيام . انظر معجم البلدان ٧٩/٢ .

قال ابن باطيش : وظهرتْ له آثارٌ جميلة ، وكرامات كثيرة .

قال : وله أصحابٌ فيهم كثرة .

قال : وتُوفِّيَ ( في دِيار بَكْر ) ، في سنة نَيِّف وأربعين وخمسمائة (٢ .

770

محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن أبي عيسى ، الحافظ أبو موسى المدينيّ الأصبّهانِيّ \*

صاحب التصانيف.

ولد في ذي القَعدة ، سنة إحدى وخمسمائة .

وسمع حضورًا في سنة ثلاث باعتناء والده ، من أبي سعد محمد بن محمد المُطرِّز . ومات المطرِّز تِلك<sup>(٣)</sup> السنة<sup>(١)</sup> .

وسمع أيضا من أبى منصور محمد بن عبد الله بن مندويه الشُّرُوطِيّ ، وغانم البُّرْجِيّ (٥) ، وأبى على الحدَّاد ، وأبى الفضل محمد بن طاهر (٦) الحافظ ، وأبى القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ ، وبه تخرّج ، وهبة الله بن الحُصَين ، وفاطمة الجُوزْدَانِيّة ، وأبى العِزّ بن كادَش ، وخلق كثير ببلده ، وببغداد ، وهَمَذان .

<sup>(</sup>١) في س ، ص : « بداربكر » ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الأثير في الكامل أنه توفي سنة خمس وأربعين وخمسمائة .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ٣١٨/١٢ ، تاريخ ابن الوردى ٩٥/٢ ، تذكرة الحفاظ ١٣٣٤/ — ١٣٣١ ، الروضتين ٢٨/٢ ، سير أعلام النبلاء ٢٥٢/١ ، شذرات الذهب ٢٧٣/٤ ، طبقات الإسنوى ٢٣٩/٢ ، طبقات القراء ٢١٥/٢ ، ٢١٦ ، العبر ٢٤٦٤ ، المختصر ، لأبى الفدا ٧٤/٣ ، مرآة الجنان ٢٢٥/٣ ، ٤٢٤ ، النجوم الزاهرة الرادة والمادق بالوفيات ٢٤٦٤ ، ٢٤٦٤ ، وفيات الأعيان ٤١٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « بتلك » ، والمثبت فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى : « تفقه على الحسن بن العباس الرستمي ، ومهر في النحو واللغة » .

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة: « الرحبى » ، وفى س : « البرحى » ، والتصويب من : ص ، والتذكرة ، والعبر ٢٤/٤ ،
 ٢٤٦ . والبرجى بضم الباء الموحدة وسكون الراء وفى آخرها جيم ، نسبة إلى برج ، وهى من قرى أصبهان .
 اللباب ١٠٨/١ .

<sup>(</sup>٦) في س : « ظاهر » ، والصواب في : المطبوعة ، ص ، وتذكرة الحفاظ ، وهو المقدسي ، كما جاء فيها .

روَى عنه (۱) الحافظ أبو بكر (۲) محمد بن موسى الحازِميّ (۲) ، والحافظ عبد الغنى (٤) ، والحافظ عبد القادر الرُّهَاوِي ، والحافظ محمد بن مَكى ، والحسن بن أبى مَعْشَر الأصْبَهاني ، والنّاصِح (٩) بن الحنْبَلِي ، وخلق كثير (٢) .

ومن مصنفاته : « الكتاب المشهور في تتمة معرفة الصحابة » الذي ذيّل به على أبي نُعَم .

وكتاب « الأخبار الطوالات »(<sup>٧)</sup> مجلد .

وكتاب « تتمَّة الغريبَيْن »<sup>(^)</sup> .

وكتاب « اللطائف في المعارف ».

وكتاب « الوظائف » .

وكتاب « عوالي التابعين » ، وغير ذلك .

وعرَض من حفظه كتاب « علوم الحديث » ، للحاكم ، على إسماعيل الحافظ .

قال ابن الدُّبَيْثِيِّ (٩): عاش حتى صار أوحدَ وقته ، وشيخَ زمانه ، إسنادا ، وحفظا .

وقال ابن النجَّار: انتشَر [حفظُه، و](١٠)علمُه في الآفاق، وكتب عنه الحَفَّاظ، واجتمع له ما لم يجتمعُ لغيره، من الحفظ، والعلم، والثقة، والإتقان، والدِّين، والصَّلاح، وسَدِيد الطريقة، وصِحَّة الضَبَّط، والنقل، وحسن التصانيف.

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى :« روى عنه المبارك بن كامل الخفاف ، وغيره » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة بعد هذا زيادة : « بن » ، والصواب في : س ، ص ، وتذكرة الحفاظ ١٣٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الخازمي » ، والصواب في : س ، ص ، وتذكرة الحفاظ .

<sup>(</sup>٤) أي « بن عبد الواحد » كما جاء في التذكرة ١٣٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) أى « عبد الرحمن » كما جاء فى التذكرة .

<sup>(</sup>٦) ذكر المصنف فى الطبقات الوسطى بعض هؤلاء فى سماع أبى موسى المدينى ، ثم قال : « وخلق من أصحاب أبى نعيم ، وأبى بكر المزرف » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة ، والطبقات الوسطى : « الطوال » ، والمثبت في : س ، ص ، وتذكرة الحفاظ ١٣٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٨) وقد نشر باسم : المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحديث . جَامَعَة أم القرى بمكة المكرمة .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « المديني » ، وفي س : « الزينبي » ، والمثبت في : ص ، وتذكرة الحفاظ ، والنقل فيه .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المطبوعة على ما فى : س ، ص .

قال: وتفقُّه على أبي عبد الله الحسن بن العباس الرُّ سُتُمِي ".

قال : ومهَر في النحو ، واللغة .

قال : وسمعتُ أبا عبد الله بن خمار تاش (۱) ، يقول : كان الحافظ أبو مسعود كوتاه (۲) ، يقول : أبو موسى كنزٌ مخْفِي ".

وقال الحافظ عبد القادر الرُّهاوِي : حصَّل من المسْموعات ، بأصْبهان خاصَّة ، ما لم يتحصل لأحدٍ في زمانه ، وانْضَمَّ إلى كثرةِ مسْموعاته الحفظُ والإِتقان .

قال : وتعفُّفه الذي لم نَرَه لأحدٍ من حفَّاظ الحديث في زماننا ، له شيءٌ يسير يتربَّح به ، وينفِق منه ، ولا يقبَل من أحدٍ شيئًا قطُّ .

وقال الحسين (٣) بن ( أ يَوْحن بن ) النعمان البَاوَرِي : كنت في مدينة الْخان ( ) ، فجاءني رجل ، فسألني عِن رؤيا ، قال : رأيتُ كأنَّ رسولَ الله عَيْنِيَةٍ تُوفِّيَى .

فقلتُ : هذه رؤيا<sup>(١)</sup> الكبار ، وإن صدقت رؤياك يموت<sup>(٧)</sup> إمام لا نظيرَ له فى زمانِه ، فإنَّ هذا المنام رُؤِى حالةَ وفاةِ الشافعي"، والثَّوْرِى"، وأحمد ابن حنبل .

قال : فما أمسيّنا حتى جاءنا الخبر بوفاة الحافظ أبي موسى .

وعن عبد الله بن محمد الخُجَنْدِي ، لما دُفِن (^) أبو موسى لم يكادوا يفرغون ، حتى جاء مطَرٌ عظيم في الحرِّ الشديد ، وكان الماء قليلًا بأصْبَهان .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « حماد باش » ، وفي س : « خماز ناش » ، والمثبت في : ص .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ( كوباه ) ، والكلمة في : س ، ص بدون نقط ، والمعروف بهذا اللقب أبو مسعود كوتاه عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد الأصبهاني ، المتوفى سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة . تذكرة الحفاظ ٤/٤ ١٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) في س : « الحسن » ، والصواب في : المطبوعة ، ص ، وتذكرة الحفاظ ١٣٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : المطبوعة ، وهو فى : ص ، والضبط منها ، وفى : س ، وتذكرة الحفاظ ١٣٣٦/٤ « بن بوجز » ، وفى معجم البلدان ٤/٥٨٠ ، « بن يوحن بن أبوية بن النعمان » ، بضم الياء فى : « يوحن » .

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « الحار » ، وفى س ، ص : « الحان » ، والمثبت فى تذكرة الحفاظ ١٣٣٦/٤ .
 وخان لنجان : مدينة حسنة بأصبهان . معجم البلدان ٣٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « رؤية » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٧) هكذا في أصول الطبقات وسير أعلام النبلاء . ووجهه النحوى : ﴿ يَمُتْ ﴾ .

<sup>(</sup>A) الخبر فى تذكرة الحفاظ ١٣٣٦/٤ وفيه : « مات » .

قال : وكان الحافظ أبو موسى قد ذكر في آخِر إملاء أملاه ، أنه متى مات في كلِّ أمَّةٍ مَن له منزلةٌ عند الله رفيعة ، بعث الله سحابًا يوم موته ، علامةً للمغفرة له ، ولمن صلَّى عليه ، فوقع له ذلك عند موته ، كما كان حدَّث في حياتِه .

تُوفِّى رحمه الله بأصْبَهان ، يوم الأربعاء ، منتصف النهار ، تاسع جمادى الأولى ، سنة إحدى وثمانين وخمسمائة .

ودفن بالمصلَّى ، خلْفَ محراب الجامع .

قال أبو البركات محمد بن محمود الرُّوْيِّدَشْتِيّ (١): وصنَّفتِ الأئمة في مناقبِه تصانيفَ كثيرة .

## ( ومن الغرائب ، والفوائد عنه )

نقل ابنُ الأثِير (٢): أن أبا موسى الحافظ رحمه الله حدَّث ، عن مَكِّى بن أحمد البَرْدَعِى"، عن إسحاق بن إبراهيم الطُّوسِي"، أنه قال: رأيتُ سِرْ باتَك ملكَ الهند، بمدينة قَنُّوج (٢)، فقال لى: أتتْ على تسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة (١)، وزعم أن رسولَ الله عَلِيلَةُ أرسل إليه كتابًا (٥) مع عشرة من أصحابه، فيهم (١) أسامة، وحُذَيفة، وسَفِينة، وصُهينه، وصُهينب، وعمرو ابن العاص، وأبو موسى الأشْعَرِى"، وأنه قبل كتابَ رسولِ الله عَيَّالِيةِ [ وأسلم] (٧).

قلتُ : سِرْباتَك بكسر السين المهملة ثم راء ساكنة ثم [ باء ] (^^) موحدة وبعدها ألف ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة .

وقدأنكر ابنُ الأثير على أبي موسى ذكرَ ه لهذا في الصحابة ، وهو موضع الإِنكار على مثْلِ أبي موسى .

<sup>(</sup>١) اضطربت فيها الأصول، وأثبتناها من سير أعلام النبلاء. وهي نسبة إلى «رويدشت» قرية من قرى أصبهان.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « تنوخ » ، والتصحيح عن : س ، ص ، وأسدالغابة .

وقنوج: موضع في بلاد الهند. معجم البلدان ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ف أسد الغابة زيادة : « وهو مسلم » .

<sup>(</sup>٥) ليس في أسد الغابة أنه أنفذ إليه كتابا ، وإنما فيه أنه أنفذ إليه عشرة من أصحابه .

<sup>(</sup>٦) في أسد الغابة : « فمنهم » .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، وأسد الغابة .

<sup>(</sup>٨) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

محمد بن عمر بن عبد الله بن محمد الأرْغِيانِي ، أبو شجاع ، الرَّاوَنِيرِيِّ

ابن أخي الإمام أبي نصر الأرْغِيانِيّ<sup>(١)</sup>.

ولد بقرية رَاوَنِير ، من ناحية أَرْغِيان ، سنة تسعين وأربعمائة (٢٠ .

ذكره ابن السَّمْعانِي في « التحبير » ، و لم يؤرِّخ وفاتَه .

وقال : فقيه ، فاضل ، عارف بالمذهب ، حافظ له ، مناظِر (٦) ، حسن السيرة ، ديِّن ، رع .

تفقُّه على الإِمامين : عمر ( عمر ( عمد السَّر خسيي ، وإبراهيم المرْوَرُ وذِي .

وأقام بمَرْو مدَّة ، ثم انتقل إلى نَيْسَابور .

وولَى(°) إمامةَ مسجد عَقِيل بعد عمِّه ، وبَقِيَى يعِظ الناس .

سمع أبا بكر الشِّيرَوِى"، وغيره .

قال: سمعتُ منه أحاديثَ يسيرة بنَيْسابُور.

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ٦/ ٥٣ .

و في المطبوعة : « الراوبيري » ، و « راوبير » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في هذا الجزء ، برقم ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى بعدهذا : « ذكره ابن باطيش » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة :إ﴿ مناظرة ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ عمرو ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، وانظر الجزء الخامس ، صفحة ٣٣٦ .

<sup>(</sup>o) فى المطبوعة : « وتولى » ، والمثبت فى : س ، ص .

محمد بن عمر بن محمد بن محمد ، أبو عبد الله ، الشَّاشَّي\* من الفقهاء ، العبّاد .

تفقُّه بمَرْو على البَغَوِيّ .

وحدَّث عنه « بالأربعين الصغرى » له ، رواها عنه عبد الرحيم بن السَّمْعانِيّ. تُوفِّي في شعبان ، سنة ست وخمسين وخمسمائة ، وله بِضْع وسبعون سنة .

#### $\lambda \lambda \lambda$

محمد بن عمر بن يوسف بن محمد الأُرْمَوِيّ ، القاضى ، أبو الفضل\*\* من أهل أُرْمِيَة (١) .

ولد في صفر ، سنة تسع وخمسين وأربعمائة ، ببغداد .

وسمع صغيرًا ، من أبى جعفر بن المُسْلِمة ، وأبى الحسين بن المُهْتَدِى بالله ، وعبد الصمد بن المُهْتَدِى بالله ،

وتفرُّد عنهم بالسماع .

وسمع أيضا من أبي الحسين بن النَّقُور (٢) ، وأبي نصر (٣) الزَّيْنَبيُّ ، وغيرهما (١) .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : طبقات الإسنوى ١٠٨/٢ .

<sup>\*\*</sup> له ترجمة فى : الأنساب ١٧٤/١ ، سير أعلام النبلاء ١٨٣/٢ ، شذرات الذهب ١٤٥/٤ ، طبقات الإسنوى ١١٤٩/١ ، العبر ١٢٧/٤ ، الكامل لابن الأثير ٢٦/١١ ، المنتظم ١٤٩/١ ، النجوم الزاهرة ٥٠٠٣ ، الوافى بالوفيات ٤/٤٥/٤ .

والأرموى ، بضم الألف وسكون الراء وفتح الميم وفى آخرها الواو . هذه النسبة إلى أرمية ، وهى من بلاد أذربيجان . الأنساب ١٧٣/١ .

وسقط « بن محمد » من : س ، وهو في المطبوعة ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَرْمِينِية ﴾ ، والكلمة في س ، ص غير واضحة ، والمثبت في الأنساب .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « وأبي بكر الخطيب » .

<sup>(</sup>٣) فى س : ﴿ وأَبَّى مُوسَى ﴾ والتصويب عن : المطبوعة ، ص ، والعبر ٣/٩٥/ ، وهو محمد بن محمد بن على .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ وغيرهم ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

حدَّث عنه ابنُ عساكر ، والسِّلَفِي ، وابن السَّمعانِي ، وعبد الخالق بن أسد ، وعمر ابن طَبَرْزَد ، وأسعد بن المُنجَّا ، وخلائق آخرُهم الفتحُ بن عبد السلام .

وكان أَسْنَدَ من بَقِىَ ببغِداد ، فقيها ، فاضلا ، من تلامذة أبى إسحاق الشِّيرَازِي .. قال ابن السَّمْعانِي (١) : هو فقيه ، إمام ، متديِّن ، ثِقَة ، صالح ، حسن الكلام في المسائل ، كثير التِّلاوة للقرآن .

قلت : (٢ وولِيَ قضاء دَيْر العاقُول؟) مدَّة (٣) .

ومات في رجب ، سنة سبع وأربعين وخمسمائة .

#### 779

محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى العباس ، أبو عبد الله ، الفُرَاويّ ، ثم النّيسابُوريّ \*

الملقَّب بفقيه الحرم .

مولده تقديرًا ، سنة إحدى وأربعين وأربعمائة ، بنيسابور .

وسمع «صحيح مسلم » من عبد الغافر الفارسي".

وسمع « جزء (أ ابن نُجَيْد » من أعمر بن مسرور (أ  $^{\circ}$  .

وسمع من شيخ الإسلام أبى عثمان الصَّابُونِيّ ، أجاز له ، وسمع منه فى هذه السنة التى قلنا إنه وُلِد تقديرًا فيها .

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا القول في الأنساب. وانظره في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٣٤.

<sup>(</sup>٢) فى الأنساب: « وولى القضاء بدير العاقول » .

ودير العاقول : بين مدائن كسرى والنعمانية ، بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخا ، على شاطئ دجلة . معجم البلدان ٢ / ٦٧٦ .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى بعد هذا : « وعمر دهرا » .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى: تبيين كذب المفترى ٣٢٢، سير أعلام النبلاء ٢١٥/١٩، طبقات الإسنوى ٢٧٦/٢، العبر ٨٣/٤. الكامل لابن الأثير ١٨/١١، مرآة الزمان ٨/١٦، ١٦١، الوافى بالوفيات ٣٣٣/٤، وفيات الأعيان ٣٤١٨، ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ من محمد بن عمر ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٥) في الطبقات الوسطى أنه سمع أيضا من أبي سعيد الخشاب.

وسمع أيضًا من أبى سعد الكَنْجَرُوذِى "، وأبى بكر البَيْهقتى ، وسعيد العيَّار ، وأبى القاسم القُشيْرِى "، وأبى سهل الحَفْصِي "، وأبى عثمان سعيد بن محمد البَحِيرِي "(۱) ، وأبى يعلى إسحاق ، أخى الصَّابُوزِي "، والشيخ أبى إسحاق الشيِّرَازِي "، لما قدِم إلى نَيْسَابُور رسولا ، وإمام الحرمين أبى المعالى الجُويْنِي ".

وببغداد ، من أبي نصر الزَّيْنَبيّ، وعاصم بن الحسن (٢) .

وقد أَخَلَّ ابنُ النجَّار بذكْرِه في « الذيل » مع ذكْر ابن السَّمعْانِي له .

وتفرَّد « بمسلم » « وبدلائل النبوة » للبَيْهَقِي » « والأسماء والصفات » لــه ، و « الدعوات » [ له ع<sup>(٣)</sup> ، و « البعث » له .

روى عنه أبو سعد بن السُّمْعانِي".

وقال : إمام ، مُفْتٍ (<sup>؛)</sup> ، مناظر ، واعظ ، حسن الأخلاق ، والمعاشرة ، كثير التبسُّم ، مُكْرِم للغرباء ، ما رأيت في شيو حي مثلَه .

والحافظ أبو القاسم بن عَساكر ، وأبو العلاء الهَمَذَانِي ، وأبو الحسن المُرادِي (٥) ، ومحمد بن على بن صَدَقة الحَرَّانِي ، وأحمد بن إسماعيل القَرْوِينِي ، وأبو سعد عبد الله بن عمر الصَّفَّار ، وعبد الرحيم بن عبد الرحمن الشَّعْرِي ، ومنصور بن عبد المنعم الفُرَاوي ، وخلق ، آخرهم وفاةً المؤيَّدُ الطُّوسِي .

ذكره عبد الغافر في « السياق » ، فقال فيه : فقيه الحرم ، البارع في الفقه والأصول ، الحافظ للقواعد .

<sup>(</sup>١) فىالمطبوعة : ﴿ الحيرى ﴾ ،وفى س : ﴿ النجيرى ﴾ ،والصواب في : ص ،والمشتبه ٤٩ ،وتحت الحاءفي ص إهمال .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « وحظى فروى الكثير من مسموعاته » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ ثبت ﴾ ، والمثبت في : س ، ص .

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « المراودى » ، والمثبت فى : س ، ص . وانظر العبر ١٣/٥ ولعله أبو الحسن المدارى محمد بن أحمد البغدادى ، وانظر المشتبه ٥٨١ .

 <sup>(</sup>٦) فالمطبوعة : « الحيانى » ، والكلمة فى س بدون نقط ، وما أثبتناه هو قراءتنا لما فى : ص ، والجيانى : نسبة إلى جيان ، من قرى الرى . و هى مدينة بالأندلس أيضا . انظر المشتبه ١٢٨ .

نشأ بين الصوفيَّة ، ووصل إليه بركاتُ أنفاسِهم .

درَس على زين الإسلام القُشَيْرِي ، الأصولَ والتفسير .

ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمَيْن ، ولازم درسه ما عاش ، وتفقه عليه ، وعلَّق عنه الأصول ، وصار (١) من جملة المذكورين من أصحابه .

وحجٌ ، وعقَد المجلسَ ببغداد ، وسائر البلاد .

وأظهر العلم بالحرمين ، وكان منه بهما أثرٌ .

وذكَّر(٢) ، ونشَر العلم ، وعاد إلى نَيْسابُور .

وما تعدَّى قطُّ حدَّ العلماء ، ولا سيرةَ الصالحين ، من التواضُع ، والتَبَذُّل في الملابس والمعاش ، وتستّر (٣) بكتابة الشُّروط لاتِّصالِه (١) بالزُّمْرة الشَّحَّاميَّة مصاهرةً .

ودرَّس بالمدرسة الناصِحِيَّة .

وأمَّ بمسجد المُطرّز .

وعقد مجلسَ الإِملاء يوم الأحد .

وله مجالسُ الوعظ المشحونة بالفوائد ، والمبالِغة في النُّصْح .

وحدَّث « بالصحيحين » ، و « غريب الخَطَّابِيّ » ، وغير ذلك .

والله يزيد مُدَّته ، ويفسَح في مُهْلتِه ، إمتاعا للمسلمين بفائدته .

وقال أبو سعد بن السَّمْعانِيِّ : سمعت عبد (°) الرشيد بن على الطَّبَرِيِّ (٦) بمَرْو ، يقول : الفُراوِي أَلْفُ راوي .

قال أبو سعد : وسمعت الفُراوِيّ ، يقول : كنا نسمع « مَسند أبي عَوانة » على أبي القاسم القُشَيْرِيّ ، وكان يحضر رجل من المحتشمين ، يجلس بجَنْب الشيخ ، وكان القارئ أبي ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فصار » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) اتَّصل الكلام في سير أعلام النبلاء هكذا: ﴿ أَثَرٌ وَذِكْرٍ ﴾ فتكون ﴿ ذَكر ﴾ اسمًّا لا فِعْلاً.

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « وستر » ، والمثبت فى : س ، ص ، والتاء الأولى فيهما غير منقوطة . وانظر السيّر .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « له اتصال » ، و المثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>o) في المطبوعة : « عبد المسترشد » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) مكان هذه النسبة في الطبقات الوسطى : « بن إبراهم » .

فاتَّفق أنه بعد قراءة جملة (١) من الكتاب ، انقطع ذلك المحتشِم يوما ، وخرج الشيخ على العادة ، وكان فى أكثر الأوقات يخرج ويقعد ، وعليه قميص أسود خشِن ، وعمامةٌ صغيرة ، وكنت أظنُّ أن والدى يقرأ الكتاب على ذلك الرئيس ، فشرع أبى فى القراءة ، فقلت : يا سيدى ، على من تَقْرأ ، والشيخ ما (٢) يحضر ؟

فقال : وكأنك تظنُّ أن شيخَك ذلك الشخص!

قلت : نعم .

فضاق صدرُه ، واسترجَع ، وقال : يا بُنَيَّ ، شيخُك هذا القاعد ، وعلَّم ذلك المكان ؛ ثم أعاد لي من أوَّل الكتاب إليه .

قال أبو سعد: سمعت عبد الرزَّاق بن أبي نصر الطَّبَسِي "، يقول: قرأت «صحيح مسلم» على الفُرَ اوِي سبْعَ عشرة نَوْبَةً ، ففي آخر الأيام قال لى: إذا أنامتُ أُوصيك أن تحضُر غسلى ، وأن تُصلِّى أنت بمن في الدار ، وأن تُدخِل لسانك في فِي ، فإنك قرأتَ به كثير احديث رسول الله عَلَيْكُ .

قلتُ : أَمْلَى الفُراوِيّ أكثرَ من ألف مجلس ، وانفرد بعُلُوّ الإسناد مع البَصر (٢) بالعلم ، والديانة المتينة .

قال ابن السَّمْعانِيّ (1): وأذكر أنَّا [ خرجنا ] (0) في رمضان سنة ثلاثين ،وحملنا مِحَفَّته على رقابنا إلى قبر مسلم بن الحجَّاج ، بنَصْرَ ابَاذ (1) ؛ لإِتمام « الصحيح » عند قبر المصنِّف ، فبعد أن فرغ القارئ من قراءة الكتاب (٧ بكى ، ودعا٧) ، وأبكى الحاضرين ، وقال : لعل هذا الكتاب لا يُقْرَأ على بعد هذا . وكان قوله هذا في شهر رمضان ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « جماعة » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٢) ف المطبوعة : « لم » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « النظر » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) ذكر المصنف في الطبقات الوسطى ، أنه قال ذلك في ذيله .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : ﴿ بنصراياد ﴾ ، والمثبت فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

ونصراباذ : محلة بنيسابور . معجم البلدان ٧٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « دعاوبكي » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

وما قرىء عليه الكتابُ بعد ذلك ، بل تُوُفِّى فى شوال ، ضَحْوة يوم الخميس ، الحادى والعشرين ، من سنة ثلاثين وخمسمائة (١) .

ودفِن عند ابن خُزَيمة .

( ومن الفوائد ، والمسائل عنه ) (۲)

۱۸۰

# محمد بن الفَضْل بن محمد بن المُعتمِد الشيخ ، الإمام ، أبو الفتوح الإسْفَرَايني \*

أحد الأئمة المشمِّرين في العبادة ، الناصرين للسنة ، الصابرين على ما ينُوبهم<sup>(٣)</sup> من الأذي في ذلك .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « بنيسابور » .

<sup>(</sup>٢) بياض بأصول الطبقات الكبرى وقد ذكر المصنف في الطبقات الوسطى بعض غرائبه ، فقال : ( و لأبي عبد الله الفراوِى "كتاب في المذهب ، وفيه غرائب ، وقد وقف عليه ابن الصَّلاح لما دخل نيْسابور ، ونقل منه فوائد ، كتبها شيخنا شمسُ الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن القَمَّاح ، من خط ابن الصَّلاح ، وقد نقلتُ بعضها ، فمنها : أحمد بن إبراهيم بن الوَطَّاين ؛ قيل : للتقدُّر ، وقيل : لأن تركه يُورث العداوة .

<sup>•</sup> إذا قلنا : السرَّة والركبة ليْسا من العورة ، فالأُولى سترُهما كتطُّويل الغُرَّة .

إذا خلت البلد من المفتى ، فلا يَحل الإقامة بها .

<sup>•</sup> يُستحبُّ عيادةُ المريض في الشتاء ليلا ، وفي الصيف نهارا باكرا .

<sup>●</sup> قاتلَ إمام المسلمين يُقتَل حَدًّا أو قصاصا ؟ ، وجهان ، فعلى الحدِّ لا عَفْوَ » . \*له ترجمة في: تبيين كذب المفترى ٣٢٨، سير أعلام النبلاء . ١٣٩/٢ ، شذرات الذهب ١١٨/٤ ، طبقات الإسنوى ١٠٧/١ ، العبر ١٠٥/٤ ، الكامل لابن الأثير ٣٧/١١ ، مرآة الجنان ٣٩/٣ ، المنتظم ١١٠/١ ، الوافى بالوفيات ٣٢٤، ٣٢٣ ، ٣٢٤ . (٣) في س: « يتوهم » ، والمثبت في : المطبوعة ، ص ، والطبقات الوسطى .

مولده في سنة أربع وسبعين وأربعمائة ، بأسْفَراين .

سمع بنَيْسابُور أبا الحسن المَدِينِي".

وبهَمَذَان شِيرُويَه بن شَهْرَدار ، وَغيرهما .

روى عنه الحافظان (١) ابن عساكر ، و ابن السَّمْعانِي"، وغيرُهما .

قال ابن عَساكر : '` هو آخرُ من رأيتهُ أفصحَ لسانًا ') ، وأكثرهم '' فيما يُورِد إعرابا وإحسانا ، وأسرَعهم عند السؤال جوابا ، وأسنَسَهم عند الإيراد خطابا ، مع ما رُزِق بعد صحَّة العقيدة من السَّجايا الكريمة ، والخصال الحميدة ، من قِلَّة المُراآة (١) لأبنناء الدنيا ، وعدم المُبالاة بذوى الرتب (٥) العليا ، والإقبال على إرشاد الخلق ، وبذل (١) النفس في نُصرة الحق ، والصَّلابةِ في الدين ، وإظهار صحَّة اليقين ، وما ينضاف إلى هذه الشيَّم ، من سَعة النفس ، وشدَّة الكرم ، والتحلّي بالتصوُّف والزَّهادة ، والتخلي لوظائف العبادة ، والاستحقاق لوصْف السيادة ، والفوز في آخر عمره بالشهادة .

وقال ابن السَّمْعانِي ": إمام ، واعظ ، حلوُ الكلام ، حسن الوعظ (٧) ، فصيح العبارة ، ظريف الجملة .

<sup>(^</sup>وقال ابن النجار : كان من أفراد الدهر فى الوعظ ، فصيح العبارة ، ظريف الإشارة<sup>^)</sup> ، حلو الإيراد .

وكان (٩) أوحدَ وقْتِه في مذهب الأَشْعَرِيّ .

وله في التصوُّف قدمٌ راسخ ، وكلام دقيق .

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف في الطبقات الوسطى أنهما كتباعنه .

<sup>(</sup>٢) فى س : « هو آخر من روايته أفصح لسانا » ، وفى الطبقات الوسطى : « هو أجرا من رأيته لسانا » ، وفى تبيين كذب المفترى : « أجرى من رأيته لسانا وجنانا » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وأكثر » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) فى التبيين : « المراعاة » .

<sup>(</sup>٥) في التبيين : « الرتبة » .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « وترك » ، والمثبت فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « اللفظ » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة ، س : « كان » ، والمثبت فى : ص ، والطبقات الوسطى .

صنَّف في الحقيقة كتبا ، منها: «كشف الأسرار ، وبيان التقلُّب وبثّ الأسرار »(١) ، وعدَّ غيرَ ذلك .

قال : وورد بغداد سنة خمس عشرة ، وظهر له القَبول التامّ ، من (٢) الخاصّ والعامّ .

وكان يتكلَّم على مذهب الأشْعَرِى"، فئارت عليه الحنابلة ، ووقعتْ فِتَنَّ ، فأمر المُسترشِدبإخراجه ، فخرج إلى أن وَلِى المُقتفى ، فعاد ، واستوطن بغداد ، فلم يزل يعظ ، ويُظهِر مذهبَ الأشْعَرِى"، إلى أن عادت الفِتَن على حالها(") ، فأُخرِج ثانى مرَّة ، وأدركه أجله .

قال الحافظ: بلغنى أنه لمَّا وقعتْ له الواقعةُ ببغداد، اجتمعت إليه (١) جماعةٌ من أصحابه، وشكَوْ الله ما يتوقَّعونه، من وَحْشةِ فِراقهِ، فقال: لعل في ذلك خَيْرَةً.

قال : فكان (°) (٦) قال )، خرج من بغداد متوجِّها إلى تُحراسان ، فأصابه مرضُ البَطْن ، فمات غريبًا ، مَبْطونا ، شهيدا .

ودُفِن ببِسْطام ، إلى جنب قبر أبى يَزِيد البِسْطامي"، فى شهور سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة .

وحكى جماعةً من أهل بِسُطام أن قَيِّمَ مسجد أبى يزيد رآه فى المنام ، وهو يقول له : غدًا يجىءُ أخى ، ويكون فى ضيافتى ، فقدم الشيخُ أبو الفتوح وعمل له وقت ، وأقام ثلاثة أيام ببسُطام ، ثم مات .

قال : وبلغنى من وجه آخر ، أن قيِّم مسجد أبى يزيد رأى أبا يزيد فى النوم ، فى الليلة التى فى صَبيحتها دُفِن الإِمام أبو الفتوح ، وهو يقول له : غدا يُقْبَر (٧) إلى جنبى رجلٌ صالح ،

<sup>(</sup>١) انظر الفرق في هذه العنوانات في سير أعلام النبلاء ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى : « بين » .

<sup>(</sup>٣) في س : ﴿ عادتها ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « له » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ وَكَانَ ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في التبيين : ﴿ كَا وَقَعْ لُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في س : ﴿ يَقُر ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ص ، والطبقات الوسطى ، والتبيين .

فاحفُر له قبرا ، فَأَصبح القَيِّم ، وحفَر القبر ، وتلقَّى الصحبة التي قدم به فيها ، فوجده قد مات ، فدفنه إلى جنْبه .

ومن وجه آخر : رأى أبا يزيد يكْنِس الرِّباط ، ويملأ الآنية التي فيه ماءً ، (ا فقلتُ : أنا أَكْفِيك .

فقال : إنه يقدَم في غدٍ ضيفٌ أُحِبُّ أن أتولَّى خدمتَه .

فاسيقظتُ ، فوجدت الآنية مُلاَّى ماءً ١٠ ، وقدم الشيخ أبو الفتوح .

قال الحافظ: وسمعتُ خطيب بِسُطام ، يقول: نزلتُ في حفرة الشيخ أبي الفتوح ، فكان بين حافتي القبر وصدري أربعُ أصابع ، فتناولتُه ، وتحيَّرت من (٢) الضِّيقة ، فإذا أنا بعد ذلك بسَعة كثِيرة (٣) في القبر ، وكأنه أخِذ من يدى ، فأخذني الغَشْيُ ، وأصْعِدت من القبر ، وأنا لاأعقل .

وقال ابن السَّمْعانِيّ ، وقد ذكره (٤) : إمام ، واعظ ، حلو الكلام ، حسن الوعظ ، فصيح العبارة ، ظريف الجملة .

### 111

محمد بن الفضل بن على ، المَارِشْكِيّ ، الإمام ، أبو الفتح \*

ومارِشْك ، بفتح الميم بعدها ألف ساكنة ثم راء مكسورة (٥) ثم كاف : من قُرى طُوس . وهو من نُجَباء تلامذة الغَزَّ التي .

<sup>(</sup>١) ساقط من الطبقات الوسطى . و لم ترد كلمة « ماء » في التبيين .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ في ﴾ ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « كبيرة » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا القول في صدر الترجمة .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ، لوحة ١٥٠٠ ، طبقات الإسنوى ٤٣٤/٢ ، اللباب ٧٩/٣ .

<sup>(°)</sup> في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « وسكون الشين المعجمة » ، وهو يوافق ما في الأنساب .

سمع أبا الفِتيان الرَّوَّاسِي"، ونصر الله بن أحمد الخُشْنامِيّ<sup>(۱)</sup> ، وأبا عمرو عثمان بن محمد الطَّرازي<sup>(۲)</sup> ، وغيرَهم .

سمع منه ابنُ السَّمْعانيّ (٣) ، وولده عبد الرحيم بن السَّمْعانيّ .

قال أبو سعد : برَع في الفقه ، وكان مُصِيبا في الفتاوي (١٠) ، حسن الكلام في المسائل ، عارفا بالأصول .

قلتُ : وهو شيخُ [ الشيخ ]<sup>(٥)</sup> شهاب الدين [ أحمد ]<sup>(١)</sup>الطُّوسِي ، وكان يُلقَّب بالفخْر .

تُوفِّى يوم عيد الفطر ، أو في رمضان ، سنة تسع وأربعين وخمسمائة (٧) ، في فتنة الغُزّ . قيل : مات من [ شدة ] (٦) الخوف .

#### イスト

محمد بن القاسم بن المُظفّر بن على الشَّهْرَزُورِيّ، المَوْصِلِي ، أبو بكر \* قاضي الحافقيْن ، كذا كان يُلقَّب .

ولد بإرْبِل ، سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ، أو سنة أربع .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الحسامي » والتصويب من : س ، ص ، واللباب ٣٧٥/١ .

والخشنامي ، بضم الخاء وسكون الشين وفتح النون وفي آخرها ميم ، نسبة إلى الجد ، وهو خشنام .

 <sup>(</sup>۲) الطرازى ، بفتح الطاء والراء المهملتين وكسر الزاى المعجمة ، نسبة إلى طراز ، وهي مدينة على حد بلد الترك ، تجاور اسبيجاب . اللباب ۸۳/۲ .

وضبط الطاء بالفتح من : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، ضبط قلم .

<sup>(</sup>٣) فى الطبقات الوسطى نقلاعن ابن السمعانى : « سمعت منه أحاديث يسيرة بطوس ، ورأيته بمروغير مرة ، وتكلمت معه في المسائل » ، وهذا القول في الأنساب .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الفتيا » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، والأنساب .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) زيادة من المطبوعة ، على ما في : س ، ص .

<sup>(</sup>٧) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « هذا كلام ابن السمعاني في الأنساب » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ، لوحة ١٣٤١ ، تاريخ إربل ٢٠٣/١ ، تذكرة الحفاظ ١٢٨٣/٤ ، سير أعلام النبلاء ١٣٩/٢٠ ، المنتظم ١١٢/١ ، الوافى بالوفيات ٣٣٩/٤ ، وفيات الأعيان ٦٩/٤ . وفي الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « بن أبي أحمد » .

وتفقُّه ببغداد ، على الشيخ أبي إسحاق الشِّيرازِي ".

وسمع منه، ومن أبى نصر الزَّيْنَبيّ، وعبد العزيز بن على الأَنْمَاطِيّ (١)، وأبى بكر بن خلَف الشُّيرَازِيّ، وأبى حامد أحمد بن محمد الشُّجَاعِيّ، وغيرِهم ، ببغداد ، وبلاد تُحراسان .

رؤى عنه ابن السَّمْعانِي ، وابن عَساكر ، وعمر بن طَبُّرزَد ، وجماعة .

وَلِيَ القضاءَ بعدَّة بلاد ، من بلاد الجزيرة ، والشام .

قال ابن السَّمْعانِي : كان أحدَ الفضلاء المعروفين .

تُوفِّيَ ببغداد ، سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة .

#### ٦٨٣

محمد بن قنان (٢) بن حامد بن الطيّب ، أبو الفضل ، الأنْبَارِيّ تفقّه على أبى إسحاق الشّيرَازِيّ ، وكان من أعيان تلامذته .

وكان صِهْرًا لفخر الإِسلام أبي بكر الشَّاشِيِّي ، وحالًا لأولاده .

ولد سنة خمس وأربعين وأربعمائة .

ووَلِيَ تَصْاءَ البصرة ، والتدريسَ بها ، بالمدرسة النَّظاميَّة .

حدَّث بيسير (٢) عن شيخه أبي إسحاق.

روى عنه ولدُه القاضي أبو المعالي محمد .

تُوُفِّي بالبصرة ، ليلة الجمعة .

ودفن يوم الجمعة ، حادى عشر رجب ، سنة ثلاث و خمسمائة .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا : « ثم رحل إلى حراسان ، وطوف في بلادها ، ولقي أثمتها ... ثم عاد إلى بلاده » .

 <sup>(</sup>۲) ف المطبوعة : « فيان » ، وفى س : « قبان » ، وفى ص : « صان »بدون نقط ، والمثبت فى الطبقات الوسطى ، وانظر المشتبه ٥٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ص : « بتستر » ، والمثبت في : س ، والطبقات الوسطى .

# محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله بن محمد ، أبو الحسن ، محمد بن البغدادي \*\*

أحد أئمة المذهب.

ولد(١) سنة خمس و سبعين وأربعمائة .

وحدَّث عن أبي عبد الله النِّعالِي (٢) ، وأبي الخطَّاب نصر بن البَطِر ، وثابت بن بُنْدار ، وأبي عبد الله بن البُسْرِي (٦) ، وجعفر السَّرَّاج ، وأبي بكر الطُّوسِيّ، وأبي غالب الباقِـلَّانِيّ ، وأبي الحسين بن الطُّيورِيّ ، وآخرين .

روى عنه عبدُ الخالق بن أَسَد ، وأبو سعد بن السَّمْعانِي ، وأحمد بن طارِق الكَرْ كِيّ ( َ ) ، ، والفتح بن عبد السلام ، وجماعة ، آخرُهم وفاةً أبو الحسن القَطِيعِي .

وتفقُّه على فخر الإِسلام الشَّاشِيُّ (٥) .

وصنَّف « توجيه التنبيه » ، وهو أول شرح ٍ وُضِع على « التنبيه »<sup>(١)</sup> .

وكان بديعَ الخط ، يتحيَّل الناسُ على أخْذ خطه في الفَتاوَى ، لحسن خطِّه ، لا للْحاجة للفُتْيا .

قال ابن السُّمْعانِي": هو أحد الأئمة(٧) الشافعيَّة ، ببغداد .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى: البداية والنهاية ٢٣٧/١٢، سير أعلام النبلاء ٢٠٠/٠، شذرات الذهب ٢٦٤/٤، طبقات الإسنوى ١٦٤/٤ العبر ١٦٤/٤ المنتظم ١٧٩/١، ١١٨٠، الوافي بالوفيات ٣٨١/٤، وفيات الأعيان ٣٦٢/٣ - ٣٦٤.

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « في عاشر ربيع الآحر » .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة « البقالى » ، والتصويب عن : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، وفيها : « الحسين بن طلحة النعالى » ،
 وهو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النعالى . انظر اللباب ٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « السرى » ، والصواب فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، وهو أبو عبد الله الحسين بن على البسرى . انظر اللباب ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر المشتبه ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا فى الطبقات الوسطى : ﴿ وقرأ عليه الخلاف ، والجدل ، والأصول ، وكان من أجل أصحابه ، ودرس بعد وفاته ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « في مجلدتين » .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « أئمة » ، والمثبت فى : س ، ص .

برَع فى العلم ، وهو مُصِيب فى فتاويه ، وله السيرة الحسنة ، والطريقة الجميلة ، حشن العَيْش ، تارك للتكلُّف ، على طريقة السَّلَف ، حِلْسُ (١) مسجدِه الذى بالرَّحْبَة ، لا يخرج منه إلا بقدْر الحاجة .

وقال ابن النجَّار : كان إماما كبيرا ، في معرفة المذهب ، ونقل نصوصَ الشافعي ووُجوهِ أصحابه .

وله في النظر والخلاف اليدُ الباسطة .

وكان من الورع ، والزهد ، والتقشُّف في غاية .

وقال ابن السُّمْعانِيّ : هو الذي تفرَّد بالفتوى السُّرُيْجيَّة (٢) الساعة ببغداد .

قلت : كان قد تلقَّى المسألة السُّريْجيَّة من شيخِه فخر الإسلام الشاشِي ، وفخرُ الإسلام تلقى ذلك من شيخِه القاضى أبي تلقى ذلك من شيخِه القاضى أبي الطيِّب .

وقد حرَّج أبو الرِّضا<sup>(٣)</sup> أحمد بن طارق بن سنان (٤) الكَرْ كِتى لابن الحَلِّ ( مشيخة ) عن كل شيخ ٍ حديثٌ واحد بالسماع (٥) ، وقع لنا [ منها ](١) بعلوٍّ الجزءُ الأول .

ومن شعر ابن الخُلِّ ، من أبيات :

بَلِّغْه عَنِّى بِأَنَى بَعِلَ فُرْقَتِهِ مَاءُ الشُّؤُونَ شَرَابِي وَالضَّنَا زَادِي يَا مُنْيَةَ النفسِ لا تَنْسَى مُودَّةَ مَن فَى قَلْبِهُ مَنْكُ هَمِّ رَائِحٌ غَادِ تُوفِّى فَى الْحَرَّم ، سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) فى أصول الطبقات: «جليس»، وأثبتنا ما فى سير أعلام النبلاء. ومعناه: ملازِمٌ له.

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة هناوفيما يأتى : « الشريجية » ، والكلمة غير منقوطة فى : ص ، والمثبت فى : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « أبو الرضي » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « القرشي » .

<sup>(</sup>٥) في الطبقات الوسطى بعد هذا : « وقد ذكرنا منها أحاديث في الطبقات الكبرى » .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، وبياض هكذا فيهما .

محمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن الرَّسُولِي "، أبو السعادات سافر إلى خُراسان ، وجال في بلادها ، واستوطن [ بالآخِرة ](١) أَسْفَراين ، إلى أَن تُوفِّي

بها .

سمع جعفرًا السُّرَّاج ، وأبا القاسم ابن بَيان .

وحدَّث بنَيْسابُور .

روَى عنه ابنُ عَساكر ، وابن السُّمعاني ".

وله شعر حسن .

وتفقُّه على إلْكِيَا الهَرَّ اسِي".

تُوُفِّي بأَسْفَراين ، سنة أربع وأربعين وخمسمائة .

#### アスド

محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن على بن محمود ابن هبة الله \*

(٢ ابن أُله٢) ، بضم الهمزة (٦) واللام (١) .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : البداية والنهاية ٣١٠/٣ ، ٣١ ، تاريخ ابن الوردى ١١٧/١ ، الدارس ٤٠٨١ - ٤١٣ ، سير أعلام النبلاء ٣٤٥/٢١ ، شذرات الذهب ٣٣٣/٤ ، ٣٣٣ ، العبر ٩٩/٤ ، الكامل لابن الأثير ٢٧/١٢ ، المختصر لأبي الفيدا ٣٥٥/١ ، مرآة الجنان ٣٢/٤ - ٤٩٤ ، مرآة الزمان ٣٢٧/٨ – ٣٣٠ ، معجم الأدباء ١١/١٩ – ٢٨ ، مفتاح دار السعادة ١١٤١ ، ٢١٥ ، النجوم الزاهرة ١٧٨/١ ، ١٧٩ ، الوفيات ١٣٣/١ – ١٤٠ ، وفيات الأعمان ٢٣٣/٤ – ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « المعروف بابن أله » ، والمثبت فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في ص : « الألف » ، والمثبت في : المطبوعة ، س ، والطبقات الوسطى ، وفي هامش الطبقات الوسطى : « والذي نعلمه فتح الهمزة » .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « بعدها ، ثم الهاء ، ومعناه بالعربية العقاب » .

وفى الكامل : « أوله ، باللام المشددة » ، وفى مرآة الزمان « اله » بتشديد اللام ، وفى وفيات الأعيان : « وأله ، بفتح الهمزة ، وضم اللام وسكون الهاء ، وهو اسم عجمى ، معناه بالعربي العقاب ، وهو الطائر المعروف » .

العماد ، الكاتب ، ويعرف<sup>(١)</sup> بابن أخى العزيز .

من أهل أصبهان .

من بيت الرياسة والسُّؤُدد

وهو أحد من مَهر في الأدب نظما ، ونثرا ، وشاع فيه اسمُه .

ولد بأصبُّهان ، في ثاني جمادي الآخرة ، سنة تسع عشرة وخمسمائة .

وقدم بغداد ، فتفقُّه على أبي منصور بن الرَّزَّاز (٢) ، وأتقن الخلافَ ، والنحو ، والأدب .

وسَمَع من ابن الرَّزَّاز ، وأبى منصور ابن خَيْرون ، وأبى الحسن على بن عبد السلام ، وأبى بكر [ بن ] (٢) الأشْقَر ، وأبى القاسم على (١) ابن الصَّبَّاغ ، وطائفة .

وأجاز له أبو القاسم بن الحُصَين ، وأبو عبد الله الفُرَاوِيّ .

ثم عاد إلى أصبَهان ، وتفقُّه بها أيضا على أبي المعالى الوَرْكَانِيّ (٥) ، ومحمد بن عبد اللطيف الخُجَنْدِيّ .

ثم عاد<sup>(٦)</sup> إلى بغداد ، واشتغل بصناعة الكتابة .

وقدم مصر ، وسمع من السِّلَفِيّ ، وغيره .

روى عنه ابنُ حليل ، والشهاب القُوصِيّ ، والعِزُّ عبد العزيز بن عثمان الإِرْبِلِيّ ، والشرف محمد بن إبراهيم بن على الأنْصارِيّ ، والتَّاجِ القُرطُبِيّ ، وآخرون .

وردإلى دمشق ، في أيام الملك نور الدين ، ودرَّس بالمدرسة العِمادِيَّة ، ثم عاد إلى العراق .

<sup>(</sup>١) في ص : « المعروف » ، وفي الطبقات الوسطى : « أبو عبدالله » ، والمثبت في : المطبوعة ، س .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « ويوسف الدمشقى » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « بن عبد السيد ».

 <sup>(</sup>٥) بفتح الواو وسكون الراء وفتح الكاف وسكون الألف وبعدها نون ، نسبة إلى قرية من قرى قاشان ، مدينة عند قم .
 وهو أبو المعالى محمد بن محمد بن الحسن الوركاني . اللباب ٢٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « سار » والمثبت فى : س ، ص .

ثم لما أخذ صلاحُ الدين الشامَ عاد إليها ، ومدحه ، ولزم ركابَه ، إلى أن استكْتَبه ، وصار يُضاهِى الفاضل ، ومَرْتبتُه تُضاهِى (١) مرتبةَ القاضى الفاضل ، وإذا انقطع الفاضل بشُغْل يَعرض ، لازم هو السلطان .

ولم يزل عند السلطان صلاح الدين فى أعزّ جانب ، وأنْعَم نعمة ، والدنيا تخدمه ، والأرزاق يتصرَّف فيها لسانُه وقلمُه ، إلى أن تُوفِّى السلطان صلاح الدين ، وبارت سوقُ العلم والدين بوفاته ، استوطن دمشق ، ولزم مدرستَه العِمادِيَّة .

ومن تصانیفه : « الخریدة » ، و « البَرْقُ الشامی » ، و « الفتح القدسی » ، وغیر ذلك .

قال ابن النجَّار : وكان من العلماء المتقِنين ، فقها ، وخلافا ، وأصولا ، ونحوا ، ولخة ، ومعرفةً بالتواريخ ، وأيام الناس .

قال : وكان من محاسن الزمان ، لم تَرَ العيونُ مثلَه .

ثم وصفَه بالأدب وصفًا كثيرًا ، وهو فيه كما قال [ وأزيد ](٢٠ .

وأكثر ما يُعاب عليه كثرةُ اسْتعماله للجناس ، لا سيما فى النثر ، بحيث تضيق به الأنفاس ، ويكاد لا يترك لِلَّفظة الواحدة مجالًا ، وإنما يحسُنُ الجِناس إذا خفَّ على القلب واللسان ، ولم يتعَدَّ المُرَّتيْن .

وقد ذكره صاحبُنا شيخ الأدب ، القاضى صلاحُ الدين خليل بن أيّبَك الصَّفَدى"، ( حمه الله ) ، وقال بعد أن ذكر قدرته على كلِّ من النظم والنثر : أرى أن شعره الطف من نثره ؛ لإكثاره (١٠) الجناس في نثره ، وأما النظم فكان الوزن فيه يضايقُه ، فلا يدعُه يتمكَّن من الجناس .

<sup>(</sup>١) في س : « تناني » ، والمثبت في : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، ص .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « لإكتار » ، والمثبت في : س ، ص . وفي الوافي ١٣٨/١ « لأنه أكثر من الجناس » .

ثم ذكر من كلام العماد الخالى عن (١) الجناس قوله: «فلما أراد الله الساعة التي جلّاها لوقتها، والآية التي لا أخت لها ، فنقول هي أكبر من أختِها ، أفضَتُ الليلة الماطِلة إلى فجرها ، ووصلت الدنيا الحامل إلى تمام شهرها ، وجاءت بواجدها الذي (٢) تُضاف إليه الأعداد ، ومَلِكِها الذي له الأرضُ بساطٌ والسماء خَيْمة ، والحُبُك أطناب ، والجبال أو تاد ، والشمس دينار ، والقطر دراهم ، والأفلاك خَدَم ، والنجوم أولاد » .

وقال : هذا لما كان حاليًا من الجناس ، عَذُب في السمع وقعُه ، واتَّسَع في (الإحسان صُقْعُه ، ورشفه اللَّبُ مُدامَه ، وكان عند مَن له ذوقٌ أطيَب من تُغريد حَمامَه .

ثم ذكر من كلامه المشتمِلِ على الجناس قوله من جواب مكاتبة: « فوقف الخادمُ عليه وأفاض (٤) في شُكْر فيضِ فضلِه المستفيض ، وتبلُّج (٥) وجُهِ وجاهِتِه ، وتأرُّج (٦) نبأ (٧) نباهتِه ما عرَّفه من عوارِفه البِيض » .

ثم قال: فانظُر إلى قلَق هذا التركيب، وتعسُّفه في هذا(^) الترتيب.

قلت : والأمركا وصَف ، ولقد يمُجُّ<sup>(٩)</sup> سمعى فواتحَ أبواب « الخريدةِ » لِما<sup>(١٠)</sup> يُكْثِرُ فيها<sup>(١١)</sup> الجناس ، وَردَّ العَجُز على الصدر .

ولكن قد يقع له الجناس المطبوع وأكثر ما يكون ذلك في شعره ، كقوله في مطلع قصيدة (١٢) ، يمتدح الفاضل :

(17)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>۲) فى س، ص: « التى » ، والمثبت من المطبوعة ، والواق .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « الأحساب شفعه ، ورشف » ، والمثبت فى : س ، ص ، والوافى .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « وأفاد » ، والمثبت فى : س ، ص ، والوافى .

<sup>(°)</sup> فى المطبوعة : « وثلج » ، والمثبت فى : س ، ص ، والوافى .

<sup>(</sup>٦) فى س: « وبارح » ، والكلمة فى ص بدون نقط ، والمثبت فى : المطبوعة ، والوافى .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « بناء » ، والمثبت في : س ، ص ، والوافي .

<sup>(</sup>٨) لم يردهذا في الوافي .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « فتح » ، والمثبت في : س ، ص ، وهو فيهما بدون نقط .

<sup>(</sup>١٠) في ص وحدهاً : ﴿ كَمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) بعد هذا في المطبوعة زيادة : « من » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة : « قصيدته » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>۱۳) سطربیاض فی : ص .

وكقوله ، وقد ساير القاضي الفاضلَ في الفضاء(١) وقد انتشر الغبارُ لكثرة فرسان العسكر(٢):

مما أثارَتْ أَلَّ السَّنَابِكُ أمَّا الغبارُ فإنَّا أُ لكن أنارَثه السّنابكُ والحقُّ منه مُظْلَهُ مَ مِ فلستُ أُخشَى مَسَّ نَابِكُ يا دهرُ لي عبـدُ الرحيــ وبينه وبين [ القاضي ] (٦) الفاضل أدبيَّات يطول شرحُها .

ومن لطائفها ، قوله(٤) للقاضي الفاضل ، وهو يسايره : سِرْ فلا كبَا بك الفرس . فأجابه القاضي ، بقوله : دام عُلا العماد .

ولا يخفى أن جواب القاضي أرشقُ وأحلَى من كلام العماد، وأن بين كلاميهما( كلاميهما) .

تُوُفِّي العماد بدمشق ، في مُستهلّ شهر رمضان ، سنة سبع<sup>(١)</sup> وتسعين وخمسمائة (٧) . . ومن شعره ، وذلك بحرٌ لا ساحل له ، غير أنا نُورد من حسَنه (^) قليلا .

قال يمتدح (٩) المستنجد بالله (١٠):

وما كُلُ شعرٍ مثلَ شعرى فيكُمُ ومَن ذا يقيسُ البازِلَ العَوْدَ بالنَّقضِ (١١) وما عَزَّ حتى هان شعرُ ابن هانئ وللسُّنَّة الغرَّاء عِزُّ على الرَّفض

<sup>(</sup>١) في س: « الفضائل » ، والمثبت في : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن الوردی ۱۱۷/۲ ، معجم الأدباء ۱۸/۱۹ ، ۱۹ ، النجوم الزاهرة ۱۷۹/۳ ، الوافی بالوفیات ١٣٨/١ ، وفيات الأعيان ٢٣٦/٤ ، وسير أعلام النبلاء .

<sup>(</sup>٣) ساقط من: المطبوعة، وهو في: س، ص.

<sup>(</sup>٤) تاریخ ابن الوردی ۱۱۷/۲ وذکر أن قول العماد مما يقرأ طردا وعکسا ، وكذلك رد القاضي الفاضل ، وفيات الأعيان ٢٣٦/٤ ، الوافي بالوفيات ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٦) في س : « تسع » ، وهو خطأ صوابه في : المطبوعة ، ص ، والطبقات الوسطى ، ومصادر الترجمة .

<sup>(</sup>V) في الطبقات الوسطى بعد هذا: « أسندنا حديثه في الطبقات الكبرى » .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : « جنسه » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « يمدح » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة بعد هذا زيادة : « حيث يقول » ، والمثبت في : س ، ص ، والبيتان في الوافي بالوفيات ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>١١) النقض : المهزول من السير ناقة أو جملا . القاموس ( ن ق ض ) . وفي الوافي : « بالنفض » .

وقال(١):

أَفْدِى الذى خلبَتْ قلبى لواحِظُه صِفاتُ ناظِره سُقْمٌ بلا ألم معشَّق الدَّلِّ من تِيهٍ ومن صلَفٍ على مُحيَّاه من نارِ الصبَّا شُعَلِّ قال (٤):

وما هذه الأيامُ إلاَّ صحائفٌ ولم أر في دهري كدائرةِ المُنَى وقال<sup>(٥)</sup>:

اقْنَعْ ولا تطمعْ فإن الفتى وإنما ينسقُص بدرُ الدجى وقال:

أبصرَنِ عَلَيْ لَكُبُّ لِللهِ فَصَلِ اللهِ مُلِيِّ اللهِ فَصَلِي اللهِ فَصَلِ اللهِ فَصَلِ اللهِ فَاللَّ

وحلَّفتْ لَذَعاتِ الحبّ في كَبدِي(٢) سكرٌ بلا قدح حرحٌ بلا قَوْدِ مُرنَّحُ العِطْفِ من لِينٍ ومن مَسَدِ<sup>(٣)</sup> ووَرْدُ حدَّيْه من ماءِ الحياةِ نَدِي

يُؤرَّخ فيها ثم يُمْحَى ويُمْحَــ قُ تُوسِّعها الآمـالُ والعمـرُ ضَيِّــقُ

كَمَالُه في عِـرَّةِ النَّـفْسِ<sup>(١)</sup> لأخـذِه الضوء مـن الشمسِ<sup>(٧)</sup>

من الغرام مُمْتحَنْ (^) قَلْتُ لُ مَنْ الغالِمُ اللهِ قَالَاتُ لُ مَنْ (٩)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة هنا وفيما يأتى زيادة : « أيضا » ، والمثبت فى : س ، ص . والأبيات فى معجم الأدباء ٩ ٢٧/١ ، ٢٨ ، والوافى ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٢) في معجم الأدباء : « لذعات الوجد » ، وفي الوافي : « لدغات الحب » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « معشق الذل .. ومن لطف ... من لين ومن قيدى » ، والمثبت فى : س ، ص ، و لم يرد هذا البيت فى معجم الأدباء . والمسد : المضفور المحكم الفتل ، وفى الوافى : « ومن ميد » .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٢٨/١٩ ، والواف ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء ٢٨/١٩ ، والوافى ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، ومعجم الأدباء : « فإن الغني » ، والمثبت في : س ، ص ، والوافي .

<sup>(</sup>٧) في معجم الأدباء : « فإنما ينقص » ، وفي الوافي : « لأخذه النور من الشمس » .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « أبصرنى سليلا » ، والمثبت فى : س ، ص ، وفى الوافى ١٣٩/١ : « أبصرنى مبلبلا » فى الغرام » .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « قلت له من قائل » ، وهو خطأ ، صوابه فى : س ، ص ، والوافى .

محمد بن محمد بن الحسن بن الحسين بن حنكويه (١) بن مردويه ابن هندويه ، الفارسيّ ، أبو عبد الله ، بن أبي نصر

من أهل فارس .

تفقُّه على أبى إسحاق الشِّيرَازِي".

وسمع أبا الحسين ابن النَّقُور ، وعبد الله بن محمد الصَّرِيفِينيّ ، وأبا القاسم بن البُسْرِيّ (٢) ، وعبد العزيز بن عليّ الأَنْمَاطِيّ ، وغيرَهم .

روى عنه أبو عامر العُبْدَرِيّ ، ومحمد بن ناصر ، الحافظان ، وغيرهما .

وله مجمّوعات ، وتواليف<sup>(٣)</sup> ، وتخاريج .

مولده سنة أربعين .

ومات في شوال ، سنة سبع وخمسمائة .

ودُفِن' عند قبر أبيه' .

### ላለዖ

محمد بن محمد بن طاهر بن سعيد [ بن ] (٥) الشيخ فضل الله ، المِيهَنِي أَبُو المكارم

(1).

<sup>(</sup>١) في س : « حسنكويه » ، وما في ص يشبهها ، والمثبت في المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(7)</sup> فى المطبوعة : « السرى » ، والصواب فى : س ، ص ، والطبقات الوسطى ، وهو على بن أحمد بن محمد ، اللباب 177/1 .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وتآليف » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى: « عند قبر ابن سريج ».

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٦) هكذا بياض في الأصول ، وفي ص كتب : « يبيض عشرة أسطر » .

# محمد بن محمد (ابن عبد الله البن عيسى ، أبو هاشم ، السَّاويّ

### قاضي مدينة ساوة

مولده يوم الجمعة السابع والعشرين من المحرم ، سنة ثلاث و سبعين و أربعمائة (٢) .

#### ٦9.

محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن على \*

قاضى القضاة، محيى الدين ، أبو<sup>(۱)</sup> حامد ، ابن قاضى القضاة كال الدين<sup>(١)</sup> أبى الفضل ، ابن الشَّهْرَزُورِيّ ، المَوْصِلِيّ<sup>(٥)</sup> .

تفقُّه ببغداد ، على أبي منصور بن الرَّزَّاز .

وسمع من عمِّ أبيه أبي بكر محمد بن القاسم .

كتب عنه القاضي أبو عبد الله محمدُ بن على الأنصارِ ت .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة:

قال ابن السمعانى : « إمام فاضل ، حسن السيرة ، كثير العبادة ، دائم الذكر ، فقيه ، مناظر ، واعظ .

تفقُّه بمَرْو على والدى .

وسمع من أبي الحسن على بن أحمد بن محمد المَدِيني المؤذِّن ، وطبقته .

ومات في شهر ربيع الأول ، سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، بساوة .

كتب عنه ابنُ السَّمْعاني ».

<sup>\*</sup> له ترجمة في البداية والنهاية ٢١/١٦ ، سير أعلام النبلاء ٢٠/٢ ، العبر ٢٥٩/٤ ، الكامل لابن الأثير ٢٤/١٦ ، النجوم الزاهرة ٢١٦/٦ ، الوافي بالوفيات ٢١٠/١ ، وفيات الأعيان ٢٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « أبي » ، والمثبت في : س ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة بعد هذا زيادة « بن » ، والمثبت في : س ، ص .

 <sup>(</sup>٥) بعد هذا في الطبقات الوسطى : « من بيت الرياسة ، والفضل ، والحشمة الزائدة » .

قدم الشام ، وناب فى الحكم عن أبيه ، ثم وَلِى قضاء حلَب ، ثم انتقل إلى المَوْصِل ، ووَلِى قضاءَها ، ودرَّس (المجدرسة أبيه ، وبالمدرسة النِّظاميّة) بها ، وتمكن من الملك عِزِّ الدين مسعود بن زَنْكِى .

وكان جَوادا ، سَرِيًّا .

قيل: إنه أنعَم في بعض رسائِله (٢) إلى بغداد بعشرة آلاف دينار أميريَّة ، على الفقهاء ، والأدباء ، والشعراء .

ويقال : إنه فى مدة حكمِه بالموصل لم يعتقِلْ غريمًا على دينارين ، فما دونهما ، بل كان يُوفِّيهما عنه .

ومن شعره فی جَرادة<sup>(٣)</sup> :

وقادِمتَا نَسْرٍ وجُوْجُوُ ضَيْغُمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْفَمِ عَلَيْهِا جَيَادُ الْخَيْلِ بالرأس والفم

حَبَتْها أفاعى الرَّملِ بَطْنَا و أنعَمتْ وقال أيضا:

قصَمتْ ظهورَ جماعةِ التَّعْطِيلِ هزَمتْ ذوى التَّشْبيه والتَّمْثيلِ بأدَّلَـةِ الأُخْبارِ والتنزيلِ (أ) أَلْقَاهُ فَرْطُ الجهلِ بالتَّضليلِ قامتْ بإثباتِ الصفاتِ أدلَّةُ وطلائعُ التَّنزيهِ لمَّا أقبلتْ فالحُقُّ ما صِرْنا إليه جميعُنا مَنْ لم يكنْ بالشرعِ مُقتدِيًا فقدْ

لها فَخِذَا بَكْر وساقًا نعامةٍ

تُوفِّی فی رابع عشر جمادی الأولی ، سنة ست وثمانین وخمسمائة ، وله اثنتان وستون سنة بالموصل .

<sup>(</sup>١) في س ، ص : « بمدرسة والمدرسة » ، والمثبت في : المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) فى س : « فرقه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ص . وورد هذا القول فى الطبقات الوسطى هكذا : « قيل إنه فرق فى بعض المرات التى دخل فيها إلى بغداد رسولا على الفقهاء عشرة آلاف دينار » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة بعد هذا زيادة: «يقول»، والمثبت فى: س، ص.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « ما صرنا إليه بجمعنا » ، والمثبت في : س ، ص .

# محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي سهل بن أبي طلحة ، المَرْوَزِيّ ،

# الحافظ ، أبو طاهر ، السُّنْجِيُ\*

المُؤذِّن الخطيب<sup>(١)</sup> .

وُلد بقرية سِنْج العظمي ، في سنة ثلاث وستين وأربعمائة ، أو قبلها .

وسمع الكثيرَ .

ورحل إلى نَيْسَابُور ، وبغداد ، وأصْبَهان .

وتفقُّه على الإمام أبي المُظفَّر السَّمْعانِيِّي، وعلَى أبي الفرج الزَّاز.

وسمع إسماعيل بن محمد الزَّاهِرِيّ ، وأبا بكر محمد بن على الشَّاشِيّ الفقيه ، وعلى بن أحمد المَدِينيّ ، ونصر الله بن أحمد الخُشنَامِيّ (٢) ، وفيد (٣) بن عبد الرحمن الشَّعْرانيّ (١) ، وثابت ابن بُندار ، وجعفرًا السَّرَّاج ، وأبا بكر أحمد بن محمد بن الحافظ بن مَرْدُويه (٥) ، وخلقًا سواهم .

روَى عنه ابن السُّمْعانِيِّ ، وولده عبد الرحيم .

قال أبو سعد بن السَّمْعانِيِّ (٦): كان من أَخَصِّ (٧ أُصحاب والدى ، في الحضر والسفر ٧).

سمع الكثير معه ، ونسَخ لنفسه ، ولغيره .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الأنساب ، لوحة ١٣١٣ ، سير أعلام النبلاء ٢٨٤/٢ ، شذرات الذهب ١٥٠/٤ ، العبر ١٣٢/٤ ، ١٣٣ ، ١٣٣٨ ، ١٨٥٥١ .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « ابن أبي بكر » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « الحسامى » ، والتصويب عن : س ، ص ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « وفند » ، وفى س : « وفيد » ، وفى ص : « صد » بدون نقط وبفتحة على الفاءوسكون على الحرف الذى يليها ، والمثبت فى المشتبه ٤ ١٥ .

<sup>(</sup>٤) ف الأصول : « السعراني » ، والمثبت في المشتبه .

<sup>(°)</sup> فى س : « بردويه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٦) لعل هذا قول ابن السمعاني في تاريخ مرو ، وهو في الأنساب مختلف عما هنا .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « الأصحاب لوالدي في السفر والحضر » ، والمثبت في : س ، ص .

وله معرفةً بالحديث .

وهو ثِقَة ، دَيِّن ، قانع بما هو فيه ، كثير التلاوة .

حجَّ مع والدى ، وكان يتولَّى أمورى بعد والدى .

وسمعتُ من لفظه الكثيرَ .

وكان يتولَّى الخطابةَ بمَرْو ، في الجامع الأقدم . تُوُفِّى في شوال ، سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .

\* \* \*

قلت : ولهم شيخ آخر ، اسمه محمد بن أبى بكر بن عثمان ، أبو طاهر ، السَّبَخِيِّ (١) . فقيه ، صالح .

من أصحاب يوسف الهَمَذَانِي الزاهد ، وإبراهيم الصفَّار الزاهد .

وهو أيضاً من شيوخ ابن السُّمْعانِيُّ ، وولدِه عبد الرحيم .

مات ببُخارَى . سنة خمس وخمسين وخمسمائة .

فينبغي أن يُتفطُّن له ، لئلًّا يشتبِه بهذا .

#### 797

# محمد بن محمد بن على بن محمد ، الهَمَذَانِيّ

# أبو الفتوح الطَّائِيِّ\*

صاحب « الأربعين الطائيَّة » التي أخبرنا بجميعها أبو عبد الله الحافظ ، بقراءتى عليه ، بالسند إليه ، وقد خرَّ جنا منها الكثير في هذا الكتاب ، وهي من أَحْلَى ما وُضِع في النوع . ولد في سنة خمس وسبعين وأربعمائة ، بهَمَذَان .

<sup>(</sup>١) في أصول الطبقات : « السنجي » بالنون والجيم . وأثبتناه بالباء الموحدة والخاء المعجمة من سير أعلام النبلاء ٢٨٦/٢٠ ، وما في حواشيه . وهذه النسبة إلى السبّبخة التي يدبغ بها .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٦ ، وما في حواشيه ، شذرات الذهب ١٧٥/٤ ، العبر ١٥٩/٤ ، مرآة الجنان ٣١٠/٣ ، النجوم الزاهرة ٣٣٣/٥ .

وسمع فِيد<sup>(۱)</sup> بن عبد الرحمن الشَّعْرانِيّ<sup>(۲)</sup>، وعبد الرحمن<sup>(۲)</sup> بن حَمْد، النُّونِيّ<sup>۲)</sup>، وظريف<sup>(۱)</sup> بن محمد، وعبد الغفار الشِّيرَويّ<sup>(٥)</sup>، والرُّويانِيّ، وتاجَ الإسلام أبا بكر بن السَّمْعَانِيّ، وشِيرُويه الدَّيْلَمِيّ، وابن طاهر المَقْدِسِيّ، وأبا القاسم بن بَيَان الرَّزَّاز<sup>(۱)</sup>.

رَوَى عنه محمد بن عبد الله بن البَنّاء الصُّوفِيّ ، والحسين بن الزَّبِيديّ (٧) ، وجماعة ، آخرُهم ابن اللَّنِّيّ .

قال ابن السَّمْعانِيّ : يرجع إلى نصيب<sup>(^)</sup> من العلوم ، فقها ، وحديثا ، وأدبا ، وعظا<sup>(٩)</sup> ، وغير ذلك .

تفقُّه على والدى بمَرْو ، وأقام عنده سنين .

كتبتُ عنه في الرحلة إلى هَمَذان .

تُوُفِّى سنة خمس وخمسين وخمسمائة<sup>(١٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فند » ، والكلمة فى س بدون نقط ، وهى فى ص كذلك ، وفوق الفاء فتحة ، والمثبت من المشتبه ، وقد تقدم فى الترجمة السابقة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « السعراني » ، والمثبت في : س ، ص ، وتقدم في الترجمة السابقة .

<sup>(</sup>٣) في س : ﴿ جمد الدولي ﴾ ، وهو خطأ ، صوابه في : المطبوعة ، ص . ٪

والدوني ، بضم الدال المهملة وسكون الواو وبعدها نون ، نسبة إلى دون ، من قرى الدينور . اللباب ٤٣٢/١ .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة ، س : « وطريف » ، والتصحيح عن : ص ، وهو ظريف بن محمد الحيرى . انظر العبر ٤٠/٤ .

<sup>(°)</sup> فى المطبوعة : « النحريرى » ، والصواب فى : س ، ص ، وهو عبد الغفار بن محمد بن الحسين الشيروى . اللباب ٢/٢١ .

<sup>(</sup>٦) فى الطبقات الوسطى أنه سمع منه ببغداد ، ومن على بن نبهان [ كذا . والصواب : ومن أبى على بن نبهان ] ،وبمرو وهمذان ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ الزنيدى ﴾ ، والتصويب عن : س ، ص ، والعبر ١٢٤/٥ ، وهو الحسين بن المبارك .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « مصر » ، والصواب فى : س ، ص .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « وخطا » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>١٠) بعد هذا في الطبقات الوسطى: « هذا مختصر من كلام ابن السمعاني » .

### محمد بن على الخُزَيْمِيّ

بالخاء المعجمة المضمومة ، والزاى : منسوب إلى ابن نُحزَيمة ، لكونه من ذُرِّيَّته ، الفُراوِيّ ، أبو الفتح ، الواعظ\*

نزيل الرَّتّ .

عُقِد له ببغداد مجلسُ الوعظ والحديث.

واستَمْلَى عليه أبو بكر بن الخاصِبَة .

سمع عبد الغافر (۱) ، الفارسيّ ، وأبا الخيْر محمد بن أبى عِمْران الصفَّار ، وأبا القاسم القُشَيْرِيّ .

روَى عنه محمد (٢ بن على ٢) بن هبة الله بن عبد السلام ، وسعد الله بن محمد الدَّقَاق ، وغيرُهما .

وكان حسنَ الوعظ ، مليح الإشارة .

قال ابن الجَوْزِيّ : لكنه كان روَى (٣) الكثيرَ من الموضوعات .

قال : وكذلك مجالسُ الغَزَّالِتي ، وابن العَبَّادِيّ ، فيها العجائب<sup>(١)</sup> ، والمعانى التي لا توافِق الشريعة ، وأطال في ذلك .

وليس الأمر مسلَّما لابن الجَوْزِيّ ، فلم نَرَ في كلام أحدٍ منهم ما يخالف الشرع ، وأما روايةُ الحديث الموضوع ، فقد يقع في كلامِهم ، وما ذلك إلا لعدم معرفتِهم بكونه

<sup>\*</sup> له ترجمة في : مرآة الزمان ٩٥/٨ ، المنتظم ٢٢١ ، ٢٢٢ .

وفي المطبوعة : « لكونه من ذرية الفراوى » ، والتصويب عن : س ، ص .

<sup>(</sup>١) في س: « عبد الغفار » ، والمثبت في : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، وهو فى : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « يروى » ، والمثبت فى : س ، ص ، والنقل فى مرآة الزمان ، عن ابن الجوزى .

<sup>(</sup>٤) في مرآة الزمان بعد هذا : « والمنقولات المتخرصة » .

موضوعًا ، فلا يُعاب عليهم والحالة هذه ، وليس ابنُ الجَوْزِي عندنا بحيثُ يتكلَّم في مثل هؤلاء .

تُوُفِّي َ الخُزَيْمِي ٓ ، بالرَّى ٓ ، في المحرم ، سنة أربع عشرة وخمسمائة (١) .

### 798

# محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطُّوسيّ، الإمام الجليل، أبو حامد، الغَزَّاليّ\*

حبَّة الإسلام ، ومحَبَّة الدين التي يُتوصَّل بها إلى دار السَّلام . جامع أشْتات العلوم ، والمُبرِّز في المنقول منها والمفهوم .

(١) جاء ختام هذا الجزء في ص هكذا : « آخر الجزء ... من الطبقة الخامسة ، من الطبقات الكبرى ، يتلوه في الذي يليه محمد بن محمد بن أحمد الغزالي .

نجز على يد مؤلفه عبد الوهاب بن السبكى ، فى ثامن ذى الحجة ، سنة أربع وستين وسبعمائة ، بمنزلى بالدهشة ظاهر دمشق .

والجمد لله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللهم أكفنا شر ما نحذره ، ومن نحذره ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عددا ... ٣ .

\* له ترجمة في : إتحاف السادة المتقين ٢/١ \_ ٣٥ ، البداية والنهاية ٢١/ ١٧٣ ، ١٧٤ ، تاريخ ابن الوردى ٢١/٢ ، تبيين كذب المفترى ٢٩١ – ٣٠٦ ، روضات الجنات ١٨٠ – ١٨٥ ، سير أعلام النبلاء ٢٢/١٩ ، شذرات الذهب ١٠/٤ – ١٣ ، طبقات الإسنوى ٢٤٢/٢ ، طبقات ابن هداية الله ٢٩ – ٧١ ، العبر ٢٠٣/٥ ، الأكامل ١٧٧/١ ، اللباب ٢٠٧/١ ، المختصر لأبي الفدا ٢٣٧/٢ ، مرآة الجنان ١٧٧/١ – ١٩٢ ، مرآة الزمان ١٧٣/١ – ١٩٠ ، مرآة الزمان ٤٠٣، ١٠٠٠ ، العادة ، ٢١/١١ – ٢١٠ ، المنتظم ١٨٦٩ – ١٧٠ ، النجوم الزاهرة ٢٠٣٥ ، الوافى بالوفيات ٢٠٣/١ – ٢٧٠ ، وفيات الأعيان ٣٥٣٣ \_ ٣٥٠ .

ومن مؤلفات المحدثين عنه : أبو حامد الغزالى لمحمد رضا ، الأخلاق عند الغزالى للدكتور زكى مبارك ، الغزالى لأحمد فريد رفاعى ، الغزالى للدكتور محمد البهى ، مؤلفات الغزالى للدكتور عبد الرحمن بدوى .

ووردت نسبة « الغزالى » بتشديد الزاى فى الطبقات الوسطى ، وللسيد مرتضى الزبيدى فى هذه النسبة فصل شاف فى كتابه إتحاف السادة المتقين ، يقول فيه : « قال صاحب تحفة الإرشاد ، نقلا عن النووى فى دقائق الروضة : التشديد فى الغزالى هو المعروف ، الذى ذكره ابن الأثير ، وبلغنا أنه قال : منسوب إلى غزالة ، بتخفيف الزاى ، قرية من قرى طوس .

قلت : وهكذا ذكره النووى أيضا في التبيان . [ التبيان في آداب حملة القرآن ١٦٥ ] .

وقال الذهبى فى العبر ، وابن خلكان فى التاريخ : عادة أهل خوارزم وجرجان يقولون : القصارى والحبارى ، بالياء فيهما ؛ فنسبوه للغزل وقالوا : الغزالي ، ومثل ذلك الشحامي . جرت الأئمةُ قبله'' بشأُو ، و لم تقع منه بالغاية' ، ولا وقَف عند مطلبِ وراءَه مَطْلَبٌ لأصحاب ''النّهاية والبدَاية' .

حلفْتُ فلم أثْرُكْ لتَفسِك رِيبَةً وليس وراءَ الله ِللمرْءِ مذهبُ<sup>(٣)</sup> حتى أخمل من القُرناء كل خَصْم بَلغ مبلَغ السُّها، وأخمد من نِيران البدَع كلَّ<sup>(٤</sup> ما لا تستطيع<sup>٤)</sup> أيدي المُجالِدين مَسَّها.

كان رضى الله عنه ضِرْغاما ، إلا أن الأُسُودَ تتضاءل بين يديْه وتتوارَى ، وبدرًا تماما إلا أن هُداه يُشرِق نَهارا ، وبَشَرا من الخلق ، ولكنه الطَّوْد العظيم ، وبعضَ الحلق ، لكن مثل ما بعضُ الحجَر الدُّرُّ النَّظيم .

<sup>=</sup> وأشار لذلك ابن السمعانى أيضا ، وأنكر التخفيف ، وقال : سألت أهل طوس عن هذه القرية فأنكروها ، وزيادة هذه الياء ، قالوا : للتأكيد .

وفى تقرير بعض شيوخنا : للتمييز بين المنسوب إلى نفس الصنعة وبين المنسوب إلى من كانت صنعته كذلك ؛ وهذا ظاهر فى الغزالي ، فإنه لم يكن ممن يغزل الصوف ويبيعه ، وإنما هي صنعة والده وجده .

ولكن فى المصباح للفيومى ما يؤيد التخفيف ، وأن غزالة قرية بطوس ، وإليها نسب الإمام أبو حامد قال : أخبرنى بذلك الشيخ مجد الدين بن محمد بن أبى الطاهر شروان شاه [ فى المصباح ٥٣٥ : مجد الدين محمد ابن محمد بن محيى الدين محمد بن أبى طاهر شروان شاه ] بن أبى الفضائل فخراور بن عبيد الله ابن ست المنا [ فى المصباح : ست النساء ] بنت أبى حامد الغزالى ببغداد ، سنة عشر وسبعمائة وقال لى : أخطأ الناس فى تثقيل جدنا [ فى المصباح : اسم جدنا ] وإنما هو مخفف .

وقال الشهاب الخفاجي في آخر شرح الشفاء: ويقال: إنه منسوب إلى غزالة ابنة كعب الأحبار، وهذا إن صح فلا محيد عنه .

و المعتمد الآن عند المتأخرين من أئمة التاريخ والأنساب ، أن القول قول ابن الأثير : إنه بالتشديد » . وفي الوافي بالوفيات ٢٧٧/١ : « إنه قال في بعض مصنفاته : ونسبني قوم إلى الغزال ، وإنما أنا الغزالي نسبة إلى قرية يقال لها غزالة ، بتخفيف الزاي » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « شأوا و لم تقع منه بالغاية » ، وفي س : « بشأو و لم تقنع منه بالغاية » ، وفي الطبقات الوسطى : « لشأو ما قنع منه بالغاية » ، والمثبت في : ز ، وإتحاف السادة المتقين ٦/١ .

 <sup>(</sup>۲) فى س : « البداية والنهاية » تقديم وتأخير ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني ، من اعتذاريته ، ديوانه ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) فى ز : « ما لا يستطاع » ، وفى الطبقات الوسطى : « ما تستطبع » ، والمثبت فى : المطبوعة ، س ، وإتحاف السادة المتقين .

جاء والناس إلى رَدِّ فِرية الفلاسفة أحوجُ من الظَّلْماء لمصابيح السَّماء ، وأفقر من الجَدْباء إلى قَطَرات الماء ، فلم يزل يناضِل عن الدين الحنيفيّ بجِلاد<sup>(۱)</sup> مقاله ؛ ويحمى حَوْزَة الدين ، ولا يُلطِّخ بدَم المعتدين حَدَّ نِصاله ، حتى أصبح الدِّينُ وَثيقَ العُرَى ، وانكشفتْ غياهبُ الشبهات ، وما كانتْ إلا حديثًا مُفْتَرَى .

هذا مع ورع طوَى عليه ضميرَه ، وخَلْوةٍ لم يتَّخِذ فيها غيرَ الطاعة سَمِيرَه ، وتَجريدٍ تَراه به وقد توحّد<sup>(۲)</sup> في بحر التوحيد وباهَي<sup>(۲)</sup> :

أَلْقَى الصحيفة كى يخفِّفَ رَحْلَهُ والزَّادَ حتى نعلَه أَلْقاها<sup>(٤)</sup> ترك الدنيا وراءَ ظهرِه ، وأقبل على الله يعاملُه فى سرِّه وجَهْرِه . ولد بطُوس ، سنة خمسين وأربعمائة .

وكان والده يغْزِل الصوف ، ويبيعه فى دكانه بطُوس ، فلما حضرتُه الوفاةُ وصَّى به وبأخيه أحمد ، إلى صديق له متصوِّف ، من أهل الخير ، وقال له : إن لى لتأسُّفًا عظيما على تعلُّم الخطّ ، وأشتهى استدراك ما فاتنى فى ولدَىَّ هـٰذين فعلَّمهما ، ولا

فلما مات أقبل الصوفي على تعليمِهما إلى أن فَنِي ذلك النَّرْر اليسير ، الذي كان خلَّفه لهما أبوهما ، وتعذَّر على الصوفي القيامُ بقوتِهما ، فقال لهما : اعلما أنى قد أنْفقْتُ عليكما ما كان لكما ، وأنار جل من الفقْر والتجريد بحيث لامال لى ، فأُواسيَكما به ، وأصْلَحُ ما أرى لكما

عليك أن تُنْفِد في ذلك جميعَ ما أُخَلِّفه لهما .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « بحلاوة » ، وفى ز : « بحلاو » والمثبت فى : س ، والطبقات الوسطى ، وإتحاف السادة المتقين .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « يؤخذ » ، وفى ز : « يوخد » وفى س : « ترخذ » ، والمثبت فى إتحاف السادة المتقين .
 (٣) فى المطبوعة ، ز : « رباهى » ، والصواب فى : س ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٤) البيت لمروان بن سعيد النحوى ، الكتاب لسيبويه ٩٧/١ ، وانظر حاشيته .

أن تلجآ إلى مدرسةٍ كأنكما(') من طلبة العلم ، فيحصل لكما قوتٌ يُعينُكما على وقتكما .

ففعلا ذلك ، وكان هو السببَ في سعادتهما ، وعُلُوِّ درجتِهما .

وكان الْغَزَّ الِّي يحكي هذا ، ويقول : طلبنا العلمَ لغير الله ، فأبى أن يكون إلَّا لله .

ويُحكى أن أباه كان فقيرًا ، صالحا ، لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غَزْل الصوف ، ويطوف على المتفقّهة ، ويجالسهم ، ويتوفّر على خِدْمتهم ، ويجدُّ في الإحسان إليهم ، والنّفقة بما يمكنه ، وأنه كان إذا سمع كلامَهم بكى ، وتضرَّع وسأل الله أن يرزقه ابْنًا ، ("ويجعله فقيها ؛ ويحضر مجالسَ الوعظ ، فإذا طاب وقتُه ، بكى ، وسأل الله أن يرزقه ابْنًا" واعظا ، فاستجاب الله دعوتَيْه (1) .

أما أبو حامد ، فكان أفقهَ أقْرانه ، وإمام أهل زمانه ، وفارِس مَيْدانه ، كلمتُه (°) شهد بها الموافقُ والمخالفُ ، وأقر بحقِّيَّتها (١) المُعادي والمُحالِف (٧) .

وأما أحمد ، فكان واعظا<sup>(٨)</sup> ، تنْفَلق<sup>(٩)</sup> الصُّم الصخور<sup>(١١)</sup> عند استاع<sup>(١١)</sup> تحديره ، وتُرْعَد فرائصُ الحاضرين في مجالس تذكيره .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين : « فإنكما » ، والمثبت في : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، ز : « ويسأل » ، والمثبت في : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) ساقطَ من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في س: « دعوته » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>o) في الطبقات الوسطى : « كلمة » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « بحقها » ، وفي الطبقات الوسطى : « بحقيقتها » ، والمثبت في : ز ، س .

 <sup>(</sup>٧) فى ز ، س : « والمخالف » ، والصواب فى : المطبوعة ، والطبقات الوسطى ، وتحت الحاء فيها إهمال ، وبهذه الصورة تتم المقابلة .

<sup>(</sup>A) في س: «واحدا»، والمثبت في: المطبوعة، ز، والطبقات الوسطى. وتقدمت ترجمته في صفحة ٦٠.

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « يلين » ، وفي ز : « يتعلق » ، والمثبت في : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : « سماع » ، والمثبت في : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

# ( مبدأ طلب حجَّة الإسلام العلم )

قرأ فى صباه طرَفًا من الفقه ، ببلده ، على أحمد بن محمد الرَّاذَكَانِيّ (') . ثم سافر إلى (' جُرْجان ، إلى ') الإمام أبى نصر الإسْمَاعِيلِيّ ، وعلَّق عنه ( التعليقة » .

ثم رجع إلى طُوس .

قال الإمام أسعد المِيهَنيّ : فسمعتُه يقول : قُطِعتْ علينا الطريقُ ، وأخد العيَّارون (٢) جميعَ ما معى ، ومضوا ، فتبعتهُم ، فالتفتَ إلى مقدَّمهم ، وقال : ارجع ، وَيْحَك ، وإلا هلكْتَ .

فقلت له : أَسأَلُكُ (٤) بالذي ترجو السلامة منه ، أَن تُردَّ على تعليقتي فقط ، فما هي بشيءِ تنتفعون به .

فقال لى : وما هي تعليقتك ؟

فقلت : كتُبُّ فى تلك المِخْلاةِ ، هاجرتُ لسماعها ، وكتابتها ، ومعرفة عِلْمها . فضحك ، وقال : كيف تدَّعى أنك عرفتَ علمها ، وقد أخذناها منك فتجرَّدتَ من معرفتها ، وبَقِيت بلا علم !

ثم أمر بعض أصحابه ، فسلَّم إليَّ المِخْلاة .

قال الغَزَّالِيّ : فقلتُ (°) : هذا مُستنْطَق ، أنطقه الله ليرشدني به في أمرى ، فلما وافيتُ (۲) طُوس ، أقبلت على الاشتغال ثلاثَ سنين ، حتى حفظتُ جميعَ ما علَّقْته ، وصرتُ بحيث لو قُطِع علَّى الطريق لم أتجرَّد من علمي .

<sup>(</sup>١) بفتح الراء والذال والكاف وفى آخرها نون ، منسوب إلى الراذ كان ، وهى بليدة صغيرة بنواحى طوس . اللباب ٤٤٩/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ( ع ي ر ) : « ورجل عيار : كثير المجيء والذهاب في الأرض » ، وهو يعني هنا قطاع الطريق .

<sup>(</sup>٤) في س: « أسائلك » ، والمثبت في المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في س : « وفيت » ، والمثبت في المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى .

وقد روَى هذه الحكاية عن الغَزَّالِيّ أيضا ، الوزيرُ نِظام الملك ، كما هو مذكور في ترجمة نِظام الملك ، من ذيل ابن السَّمْعانِيّ .

ثم إن الغَزَّالِتَى قدِم نَيْسابُور ، ولازم إمام الحرميْن ، وجدَّ ، واجتهد ، حتى برَع في المذهب ، والخلاف ، والجدل ، والأصليْن ، والمنطق ، وقرأ الحكمة ، والفلسفة ، وأحكم كلَّ ذلك .

وفهم كلام أرباب هذه العلوم، وتصدَّى للردِّ( على مُبطليهم) ، وإبطال دَعاويهم (٢) .

وصنَّف في كل فين من هذه العلوم كتبا ، أحسَن تأليفها ، وأجاد وضعَها ، وترْصيفَها .

كذا نقل النَّقَلة ، وأنا لم أر له مُصنَّفا فى أصول الدين ، بعد شدة الفَحْص ، إلا أن يكون « قواعد العقائد » ، و « عقائد صغرى » ، وأما كتابٌ مستقِل على قاعدة المتكلِّمين ، فلم أرَه ، وسأعقِد فصلًا لأسماء ما وقفتُ عليه من تصانيفه .

وكان رضى الله عنه شديدَ الذكاء ، سديدَ النظر ، عجيب الفطرة ، مفرِط الإدراك ، قوى الحافظة ، بعيد الغَوْر ، غوَّاصًا على المعاني الدقيقة ، جَبَلَ علم ، مناظرا ، مِحْجاجا .

وكان إمام الحرميْن يصفُ تلامذته ، فيقول : الغَزَّالِيِّ بَحْرٌ مُغدِق ، وإلْكِيَا أَسَدُّ مُخرِّق (٢) ، والخوافِيّ (١) نار تحرق .

ويقال : إن الإمام كان بالآخِرة يمتعِض منه في الباطن ، وإن كان يُظهِر التبَجَّح به في الظاهر .

ثم لما مات إمام الحرميْن ، خرج الغَزَّالِيِّ إلى المعسكر ، قاصدا للوزير (°) ، نِظام الملك ، إذ كان مجلسُه مجمعَ أهل العلم ، ومَلاذَهم ، فناظر الأئمة العلماء في مجلسه ، وقهر الخصوم ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، والطبقات الوسطى : « عليهم » ، والمثبت في : ز ، س ·

<sup>(</sup>٢) في س : « تعلقاتهم » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في سير أعلام النبلاء : « مُطْرِق » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « والحوافي ٤ ، وفي ز : « والحرامي ٤ ، والصواب في : س ، والطبقات الوسطى ، وتقدمت ترجمته في هذه الطبقة ، صفحة ٦٣ ، ولم يذكر فيها قول إمام الحرمين .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ الوزير ﴾ ، والمثبت في : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

وظهر كلامه عليهم ، واعترفوا بفضله ، وتلقَّاه الصاحب بالتَّعظيم ، والتبجيل ، وولَّاه تدريسَ مدرسته ببغداد ، وأمره بالتوجُّه إليها .

فقدم بغداد ، فى سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، ودرَّس بالنِّظاميَّة ، وأعجب الخلقَ حسنُ كلامه ، وكمالُ فضله ، وفصاحة لسانه ، ونكتُه الدقيقة ، وإشاراتُه اللطيفة ، وأحبُّوه .

وأقام على [ التدريس و ]<sup>(۱)</sup> تدريس العلم ، ونشرِه ، بالتعليم ، والفُتْيا ، والتصنيف ، مدة ، عظيم الجاه ، زائد الحِشْمة ، عالى الرتبة ، مسموع الكلمة ، مشهور الاسم ، تُضرَب به الأمثال ، وتُشَدُّ إليه الرِّحال ، إلى أن عزَفت (۱) نفسُه عن رذائل الدنيا ، فرفض ما فيها ، من التقدُّم ، والجاه ، وترك كلَّ ذلك وراءَ ظهره ، وقصد بيت الله الحرام .

فخرج إلى الحج<sup>(۱)</sup> ، فى ذى القَعدة<sup>(١)</sup> ، سنة ثمان وثمانين ، واستناب أخاه فى التَّدريس .

و دخل دمشق ، في سنة تسع وثمانين ، فلبِث فيها<sup>(٥)</sup> يُويْمات يسيرة ، على قدَم الفقر (٢) .

ثم توجُّه إلى بيْت المقدِس ، فجاور به مدة .

مُ ثُمُ عاد إلى دمشق ، واعتكف بالمنارة الغربيَّة ، من الجامع ، وبها كانت إقامتُه على ما ذكر الحافظُ ابن عساكر ، فيما نقله عنه الذَّهَبِيّ، ولم أجدُه في كلامه .

وكان الغَزَّالِيّ يُكْثِرُ الجلوسَ في زاوية الشيخ نصر المَقْدِسِيّ ، بالجامع الأُمَوِيّ ، المعروفة اليوم بالغَزَّالِيَّة ، نِسْبةً إليه ، وكانت تُعْرف قبله بالشيخ نصر المَقْدِسِيّ . قال الحافظ ابن عَساكر : أقام الغَزَّالِيّ بالشام ( نحوًا من عشرين سَنة ) ، كذا نقل شيخُناالذَّهَبِيّ ، و لمأجدذلك في كلام ابن عساكر ، لاف « تاريخ الشام » ولاف « التبيين » .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، وفي الطبقات الوسطى : « وأقام على التدريس وتعليم العلم » .

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة ، وفي الطبقات الوسطى : « شرفت » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « وتوجه إلى الشام » .

<sup>(</sup>٤)فى المطبوعة : ﴿ ذَى الحجة ﴾ ، والمثبت في : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٥) في س: ﴿ بَهَا ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ الفقراء ﴾ ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٧) فى س : « عشرين سنة » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، وسيأتى في كلام عبد الغافر .

ويحكى هنا(١) حكاياتٌ ، منها : أنه قصد الاجتماعَ بالشيخ نصر ، وأنه لم يدخل دمشق إلا يومَ وفاته ، فصادف أنه دخل إلى الجامع ، وهو لابسٌ زِى الفقراء ، فاتَّفق جُلوسُه في الزَّاوية المُشار إليها ، فبعد هُنَيْهَة أتى جماعةٌ من طلبة العلم ، وشاكلوه (٢) في العلوم ، بعد أن تأمَّلوه ، ونظروا إليه مَلِيًّا ، فوجدوه بحرًا لا يُنزَف .

فقال لهم : ما فعل الشيخ نصر المَقْدِسيّى ؟

قالوا: تُوُفِّى، وهذا<sup>(٣)</sup> مَجيئُنا من مدفنه، وكان لما حضرتُه الوفاةُ سألناه من يخلفُك في حلقتِك ؟

فقال : إذا فرغتُم من دفني عودُوا<sup>(١)</sup> إلى الزَّاوية تجدوا<sup>(١)</sup> شخصًا أعجميًّا ، ووصفَك لنا ، اقْرُوه منِّى السلام ، وهو خليفتي .

وهذه الحكاية لم تثبُت عندى ، ووفاة الشيخ نصر [كانت] سنة تسعين وأربعمائة ، وإن صحَّت فلعل ذلك عند عودِه إلى دمشق من (٧) القدس ، وإلا فقد كان اجتماعُه به ممكنًا لمَّا دخل دمشق ، سنة تسع وثمانين ، قبل وفاة [الشيخ] (٨) نصر بسنة . وصرَّح شيخُنا الذهبي بأن الغَزَّالِي جالس نصرًا .

قلتُ : والذي أَوْصَى نصرٌ المَقْدِسِيّ به (٩) أن يخلُفه بعده ، هو نصرُ الله المِصّيصيّ ، تلميذُه .

ومنها : أنه لما دخلَها على زِيِّ الفقراء ، جلس على باب الخانقاه السُّمَيْسَاطِيَّة (١٠) إلى أن أذِن له فقيرٌ مجهول لا يُعرَف ، وابتدأ بكنْس المِيضات التي للخانقاه ، وخِدْمَتها .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عنه » ، وفي ز : « عنها » ، والمثبت في : س ·

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وشاركوه » ، والمثبت في : ز ، س ·

<sup>(</sup>٣) في س : « وها » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فعودوا » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة ، ز :« تجدون » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « إلى » ، والصواب في : ز ، س .

 <sup>(</sup>٨) زيادة من : س ، على ما فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٩) موضع هذه الكلمة في المطبوعة بعد « أوصى » السابقة ، والمثبت في : ز ، س ·

<sup>(</sup>١٠) بمهملات مصغرة ؛ نسبة للسميساطى أبى القاسم على بن محمد بن يحيى السلمى الحبشى ، المتوفى سنة ٤٥٣ هـ . الدارس ١٥١/٢ .

واتَّفَق أَن جلس يومًا في صحن الجامع الأُمَوِيّ، وجماعة من المُفْتين يتمشُّون في الصحن ، وإذا بقَرَوِيٍّ أَتاهم ( مستفتيًا ، و لم ) يُردُّوا عليه ( جوابا ، والغَزَّ التي يتأمَّل ، فلما رأى الغَزَّ التي ( أنه لا أحدَ عنده جوابه ، ويَعِزُ عليه عدمُ إرشاده ، دعاه وأجابه . فأخذ القَرَوِيُّ يهْزأ به ، ويقول : إن كبارَ ( المُفتين ( ) ما أجابوني ، وهذا فقيرٌ عامُّي ، كيف يُجيبني ؟ وأولئك المفتون ينظرونه .

فلما فرغ من كلامه معه دَعُوا القَرَوِى"، وسألوه :  $^{\lor}$  ما الذى حدَّثَك به هذا العامِّى"؟ فشرح لهم الحال .

فجاءُوا إليه ، وتعرَّفوا به ، واحْتاطوا به ، وسألوه ً ) أن يعقِد لهم مجلسًا ، فوعدهم [ إلى ] (^) ثانى يوم ٍ ، وسافر من ليلته ، رضى الله عنه .

ومنها: أنه صادف دخولُه يومًا المدرسة الأمينيَّة (٩) ، فوجد المدرِّسَ يقول: قال الغَزَّالِي ، وهو يدرِّس من كلامه .

فخشِي الغُزَّالِي على نفسه العُجْبَ ، ففارق دمشق ، وأخذ يجول في البلاد ، فدخل [ منها ] (^^ إلى مصر ، وتوجَّه منها إلى الإِسكَنْدَرِيَّة ، فأقام بها مدة .

وقيل (۱۰): إنه عزم على المُضِيِّ إلى [ السلطان ] (۱) يوسف بن تاشْفين سلطان المغرب ، لِمَا الله من عدْلِه ، فبلغه موتُه (۱۱) .

واستمرَّ يجول في البلدان ، ويزور المشاهد ، ويطوف على التُّرب والمساجد ،

<sup>(</sup>١) في زُ : « مفتياً و لم » ، وفي س : « بفتيا فلم » ، والمثبت في : المطبوعة . .

<sup>(</sup>٢) في س : « له » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٣) فى ز ، س : « القروى » ، والمثبت فى : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في س : « عاد بلا جواب وأنه يتعين » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ، ز : ﴿ كَانَ ﴾ ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « المفتون » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>V) ساقط من: س، وهو في: المطبوعة، ز.

<sup>(</sup>٨) ساقط من: س، وهو في: المطبوعة، ز.

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة ، ز : « الأمينة » ، والمثبت فى : س ، والدارس ١٧٧/١ ، وهى أول مدرسة للشافعية بدمشق ، بناها أمين الدولة كمشتكين الأتابكي .

<sup>(</sup>١٠) في س : « ويقال » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>١١) في س : « نعيه » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

ويأوى القفار ، ويروضُ نفسَه ، ويجاهدها جهادَ الأَثْرِار ، ويكلِّفها مَشاقَّ. العبادات<sup>(۱)</sup> ؛ بأنواع القُرَب والطاعات ، إلى أن صار قطبَ الوجود ، والبركة العامَّة بكلِّ<sup>(۲)</sup> موجود ، والطريقَ الموصِّلة<sup>(۳)</sup> إلى رضا الرحمن ، والسبيلَ المنصوبَ إلى مركز الإيمان .

ثم رجع إلى بغداد ، وعقد بها مجلس الوعظ ، وتكلَّم على لسان أهل الحقيقة ، وحدَّث بكتاب « الإحياء » .

قال ابن النجَّار : ولم يكن له إسْناد<sup>(۱)</sup> ، ولا<sup>(۰</sup> طلَب شيئًا<sup>۰)</sup> من الحديث ، لم أرَ له إلا حديثًا واحدا ، سيأتى ذكره فى هذا الكتاب ، يعنى « تاريخه » . قلتُ : ولم أرَه ذكرَ هذا الحديث بعد[ ذلك ]<sup>(۱)</sup> .

Γ وقد γ<sup>(V)</sup> أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، بحديثٍ من حديثٍه سنذكره .

وذكر الحافظُ ابن عساكر ، أنه سمع « صحيح البخارى" » من أبى سهل محمد ابن عبد الله(^) الحَفْصِيّ .

وذكر عبدُ الغافر (٩ له مسموعات سنذكرها في كلام عبد الغافر٩).

ثم عاد الغَزَّالِيّ إلى خُراسان ، ودرَّس بالمدرسة النِّظاميَّة ، بنَيْسابُور ، مدة يسيرة ، وكلُّ قلبه معلَّق بما فُتح عليه من الطريق .

ثم رجع إلى مدينة طُوس ، واتَّخذ إلى جانب دارِه مدرسةً للفقهاء ، وخانقاه للصُّوفيَّة .

ووزَّع أوقاته على وظائف ، مِن خَتْم القرآن ، ومجالسةِ أرباب القلوب ، والتَّدريس لطلبّةِ العلم ، وإدامة الصلاة والصِّيام وسائر العبادات ، إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « العبادة » ، والمثبت في : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>۲) في الطبقات الوسطى : « لكل » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الموصل » ، والمثبت في : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « أستاذ » ، والصواب في : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٥) في س: « طلب شيء » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : س ، والطبقات الوسطى ، وهو فى : ز ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن أحمد بن عبد الله الحفصى . انظر اللباب ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٩) ساقط من: المطبوعة، ز، وهو في: س.

ورضوانه ، طيِّبَ الثَّناء ، أعلَى منزلةً من نجم السماء، لايكرهه إلا حاسدٌ أو زِنْدِيق ، ولا يسُومُه بسُوءِ إلا حائد(١) عن سواء الطريق ، يُنشدهم(٢) لسانُ حاله :

وإن تكَنَّفنِي من شرِّهمْ غَسَقٌ فالبدرُ أحسنُ إشراقًا مع الظُّلَم (٢) وإن رأَّوا بَخْسَ فضلى حقَّ قيمتِه فالدُّر دُرُّ وإن لم يُشْرَ بالقِيَم (١)

وكانت وفاته ، قدَّس الله روحه ، بطُوس يوم الاثنين ، رابع عشر جمادى الآخرة ، سنة خمس وخمسمائة .

ومشهده بها يُزار ، بمقبرة الطَّابَران<sup>(٥)</sup> .

قال أبو الفرج بن الجَوْزِيّ ، في كتاب ( الثبات عند الممات )('') : قال أحمد ، أخو الإمام الغَزَّ الِيّ : لما كان يوم الاثنين ، وقت الصبح ، توضأ أخى أبو حامد وصلَّى ، وقال : (' علَّى بالكفَن ، فأحذه ، وقبَّله ، ووضعه على عينيه '' ، وقال : سمعا وطاعة للدُّحول على الملِك . ثم مدَّ رجليه ، واستقبل القبلَة ، ومات قبل الإسْفار ، قدَّس الله روحَه .

فهذه ترجمة مختصرة ، يقنَع بها طالبُ الاختصار ، وإذا أبيْت إلا البسْطَ في شرح حال ] (^^) هذا النجم ، الذي تشرُّف (^) الأوراقُ بذِكْراه ، ويعبَق الوجودُ برَيَّاه ، فنقول :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « جائر » ، وفي ز : « جامد » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ينشده » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ وَإِنْ يَنْلَنِّي مِنْ شَرِهُمْ غَسَقَ ﴿ فَالْدُرْ ... ﴾ ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وإن رأوا لحسن فضلي » ، والصواب في : ز ، س .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « الطائران » ، وفي ز ، س : « الطايران » ، والصواب ما أثبتناه .

رد) في مسبوت . «مصورت» ، وهما طابران ونوقان ، وطابران كبراهما . انظر معجم البلدان ٤٨٦/٣ . وطابران : إحدى مدينتي طوس ، وهما طابران ونوقان ، وطابران كبراهما . انظر معجم البلدان ٤٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) نقل سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ٤٠/٨ عن جده هذا الخبر، من كتاب الثبات عند الممات.

<sup>(</sup>٧) في مرآة الزمان نقلا عن الثبات عند الممات : « على بأكفاني . فأخذها وقبلها ، وتركها على عينيه » .

<sup>(</sup>٨) ساقط من: س، وهو في: المطبوعة، ز.

<sup>(</sup>٩) فى ز : « شرف » ، وفى س : « تتشرف » ، والمثبت فى : المطبوعة .

### ( ومن كلام أهل عصره فيه )

قد قدَّمنا كلامَ شيخه(١) إمام الحرميْن ، وقوله : الغُزَّالِيّ بحرِّ مغدَّق .

وقال الحافظ أبو طاهر السِّلَفِي : سمعتُ الفقهاء يقولون : كان الجُوَيْنِي ، يعنى إمام الحرميْن ، يقول فى تلامذته إذا ناظرُوا<sup>(٢)</sup> : التحقيق للخَوافِي ، والحَدْسِيَّات<sup>(٣)</sup> للغَزَّاليّ ، والبيان لِلْكِيا .

وقال تلميذُه الإمام محمد بن يحيلي: الغَزَّ الِّي ( عمو الشافعيُّ الثاني .

وقال أسعد المِيهَنِيّ : لا يصل إلى معرفة علم الغَزَّ الِيّ ، و ''فضلِه إلا من بلَغ ، أو كاد<sup>(٠)</sup> يبلغ الكمال في عقله .

قلت : يعجبنى هذا الكلام ، فإن الذى يحب أن يطّلِع على منزلةِ من هو أعْلى منه فى العلم ، يُحتاج إلى العقل والفهم ، فبالعقل يميِّز ، وبالفهم يقْضِي ، ولما كان علمُ الغَزَّ الِيّ فى الغاية القصوى ، احتاج من يريد الاطّلاع على مقدارِه ، [ فيه ](١) أن يكون [ هو ](٧) تامًّ العقل .

وأقول: لابدَّ مع تَمام العقل من مُداناة مرتبتِه في العلم لمرتبة الآخر ، وحينئذ فلا يعرِف أحدِّ ممن جاء بعد الغَزَّ الِتي قَدْرَ الغَزَّ الِتي ، ولا مقدارَ علم الغَزَّ الِتي (^ إِلَّا بمقدار علمه ، أما بمقدار علم الغَزَّ الِتي فلا^) ، إذْ لم يجئ بعده مثله ، ثم المُدانِي له إنما يعرِف قدرَه بقدْرِ ما عنده ، لا بقدْر الغَزَّ الِتي في نفسه .

سمعت الشيخَ الإمام (أرحمه الله أ) ، يقول : لا يعرِف قدرَ الشخص في العلم إلا مَن ساواه في رتبتِه ، وخالطه مع ذلك .

<sup>(</sup>١)فى المطبوعة : ﴿ الشيخ ﴾ ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « تناظروا » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٣) في ز : « والجربات » ، ولعلها : « والجزئيات » ، وفي س : « والحونان » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، ومكانه في المطبوعة : « لا يعرف » .

<sup>(°)</sup>فى ز : «كان » ، والمثبت فى : المطبوعة ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو فى : س .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : س ، وهو فى المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س .

<sup>(</sup>٩) زيادة من: س ، على ما في المطبوعة ، ز .

قال: وإنما يعرِف قدرَه بمقدار ما أُوتِيه هو.

وكان يقول لنا: لا أحدَ من الأصحاب يعرف (١) قدرَ الشافعي"، كما يعرفه المُزُّنِي".

قال : وإنما يعرِف المُزَنِي مِن قدْرِ الشافعيّ بمقدار قُوَى المُزَنِي "، والزائد عليها من قُوَى السُافعي للم يدركُه (٢) المُزَنِي ".

وكان يقول لنا أيضا: لا يقدر أحدُّ النبَّى عَلِيْكُ حَقَّ قدرِه ، إلا الله تعالى ، وإنما يعرِف كلَّ واحد<sup>(٣)</sup> من مقدارِه بقدْرِ ما عنده هو .

قال: فأعرَفُ الأمَّة بقدرِه (٤) عَلِيلَةُ أبو بكر الصِّدِّيق، رضى الله عنه، لأنه أفضلُ الأمَّة.

قال : وإنما يعرِف أبو بكر من مقدارِ المصطفَى عَيْقِيلُهُ ما تصل إليه قُوَى أبى بكر ، وثَمَّ أمورٌ تَقْصُر عنها قُواه ، لم يُحِطْ بها علمه ، ومُحيطٌ بها علمُ الله .

# ( ذكر كلام عبد الغافر الفارسيي")

وأنا أرى أن أسوقه بكماله على نصِّه ، حرفا ، حرفا ، فإن عبد الغافر ثِقة ، معاصر ، عارف (°) .

وقد تحزُّب الحاكون لكلامه حزبيْن:

فمن ناقل لبعض الممادح، وحاك لجميع ما أورده ممَّا عِيب على حجَّة الإسلام [الغَزَّ الِيّ](٢) وذلك (٧) صنيعُ من يتعصَّب على حجَّة الإسلام، وهو شيخنا الذهبي ؟ فإنه ذكر بعضَ الممادح

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة بعد كلمة « لا » السابقة في : س ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٢) ف المطبوعة : « يدربه » ، وفى ز : « يدرله » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٣) فى س : « أحد » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) ف س : « بمقداره » ، والمثبت في المطبوعة ، ز .

<sup>(°)</sup> في المطبوعة : « عرف » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٦) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٧) فى س : « وذكر » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

نقلا مُعَجْرَفَ (١) اللفظ ، محكيًّا بالمعنى ، غيرَ مطابق فى الأكثر ، ولما انتهى إلى ما ذكره عبد الغافر ، ممَّاعِيب عليه ، اسْتَوْفاه ، ثم زاد ، ووشَّح ، وبَسط ورشح .

ومن ناقل لكلِّ<sup>(۲)</sup> الممادح ، ساكتٍ<sup>(۳)</sup> عن ذِكر ما عيب [ به ]<sup>(١)</sup> ، وهو الحافظ أبو القاسم بن عُساكر ، وسأ بحث عن سبب فِعْله ذلك .

وأما أنا ، فأورد جميعَه ، ثم أتكلُّم عليه ، وأسأل الله التوفيقَ ، والحمايةَ من المَيْل .

قال أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الخطيب الفارِسِي"، خطيب نَيْسابُور (°): محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغَرَّالِي"، حجَّة الإسلام والمسلمين ، إمام أئمة الدين ، [ من ] (١) لم تَرَ العيونُ مثلَه ، لسانا ، وبيانا ، ونطقا ، وخاطرا ، وذكاء ، وطبعا .

شدا<sup>(۷)</sup> طَرَفًا في صباه ، بطُوس ، من الفقه ، على الإمام أحمد الرَّاذَكَانِيّ <sup>(۸)</sup> . ثم قدم نَيْسابُور مختلِفًا إلى درس إمام الحرميْن ، في طائفةٍ من الشبان من طُوس . وجَدّ ، واجتهد ، حتى تخرَّج عن<sup>(۹)</sup> مدة قريبة ، وبَذَّ<sup>(۱)</sup> الأَثْران .

وحمَل (١١) القرآن ، وصار أنْظَر أهل زمانه ، وواحد (١٢) أقرانه ، في أيام إمام الحرميْن . وكان الطلبةُ يستفيدون منه ، ويدرِّس لهم ، ويرشدهم ، ويجتهد في نفسه .

وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «يعجز في»، والمثبت في : ز ، س . وانظر : سير أعلام النبلاء ٩ /٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ نقل في ﴾ ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ساكتاً » ، وفى ز : « سكت » ، والمثبت ف : س .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، وهو فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفترى ٢٩١ \_ ٢٩٦ قدرا كبيرا من قول عبد الغافر الفارسي في الغزالي .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو فى : س ، وتبيين كذب المفترى .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ أَخِذْ ﴾ ، وفي التبيين خطأ : ﴿ شَذَا ﴾ ، والمثبت في : ز ، س .

 <sup>(</sup>A) فى س : « الزادكانى » ، وهو خطأ ، صوابه فى المطبوعة ، والتبيين ، وتقدم فى أول الترجمة .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : ﴿ فِي ﴾ ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>.</sup> (١٠) في المطبوعة : « وبز » والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١١) في س : « ويحمل » ، وفي التبيين : « وجمل » ، والمثبت في المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة : « وأوحد » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

وكان الإمام مع علُوِّ درجته ، وسمُوِّ عبارته ، وسرعة جَرْيه فى النطق والكلام ، لا يُصْفِى (١) نظره إلى الغَزَّ الِي سِرَّا ؛ لإنافَتِه (٢) عليه فى سرعة العبارة ، وقوة الطبع ، ولا يطيب له تصدِّيه للتصانيف ، وإن كان متخرِّجا به ، منتسِبا إليه ، كما لا يخفَى من طبْع البشر ، ولكنه يُظهر التبجُّح به ، والاعْتِداد بمكانه ، ظاهر الحلافَ ما يُضْمِره (٢) .

ثم بقى كذلك إلى انقضاء أيام الإمام ، فخرج من نَيْسابُور ، وصار إلى المعسكر ، واحتل () من مجلس نظام الملك محل القبول، وأقبل عليه الصاحبُ لعلُوِّ درجته، وظهور اسمه، وحسن مناظرته وجَرْي عبارته .

وكانت تلك الحضرةُ مَحَطَّرِ حال العلماء ، ومَقْصِد الأئمة والفصحاء ، فوقعتْ للغَزَّ الِمَّ اتفاقاتُ حسنة من الاحْتكاك بالأئمة ، ومُلاقاة الخصوم اللَّد ، ومناظرة الفحول ، ومنافرة (٥) الكبار .

وظهر اسمُه فى الآفاق ، وارْتفق بذلك أكملَ الارْتفاق ، حتى أدَّت الحالُ به إلى أن رُسم لِلمَصِير إلى بغداد ، للقيام بتدريس المدرسة المَيْمُونة النِّظاميّة بها ، فصار إليها ، وأُعجب الكلُّ بتدريسه (٦) ، ومناظرته ، وما لَقِيَ مثلَ نفسه ، وصار بعد إمامة نُحراسان إمامَ العراق .

ثم نظر في علم الأصول ، وكان قد أحكمها ، فصنَّف فيه تصانيف .

وجدَّد المذهب في الفقه ، فصنَّف فيه تصانيف .

( المبك الخلاف ، فحرَّر ( أن فيه أيضا تصانيف ) .

<sup>(</sup>١) في التبيين « يصغي » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « لإبائه » ، وفي ز : « لأناته » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) فى س : « يضمر » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) فى س : « وأحل » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(°)</sup> فى المطبوعة : « ومناقدة » ، وفى ز : « ومنافده » ، وفى التبيين : « ومناقرة » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، ز : « تدريسه » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « فجدد » ، وفي ز : « فجرد » ، والمثبت في التبيين .

وعلتْ حشمتُه و درجته في بغداد ، حتى كانت تغلبُ (١) حشمةَ (١) الأكابر ، والأمراء ، ودار الخلافة .

فانقلب (٣) الأمرُ من وجهِ آخر ، وظهر عليه بعد مطالعة العلوم (٤) الدقيقة ، ومُمارسة الكتب المصنَّفة فيها ، وسَلْك طريق (٥) التزهُّد والتألُّه (١) ، وتُرْك الحشمة ، وطرْح ما نال من الدرجة ، والاشتغال (٧) بأسباب التقوَى ، وَزاد الآخرة .

فخرج عماكان فيه ، وقصد بيتَ الله ، وحجَّ .

ثم دخل الشام وأقام فى تلك الديار قريبًا من عشر سنين ، يطوف ، ويزور المشاهد المعظَّمة (^) .

وأخذ فى التَّصانيف المشهورة ، التى لم يسبَق إليها ، مثل : « إحياء علوم الدين » والكتب المختصرة منها ، مثل « الأربعين » وغيرها من الرسائل ، التى من تأمَّلها علم محَلَّ الرجل من فنون العلم .

وأخذ في مجاهدة النفس ، وتغيير الأنحلاق ، وتحسين الشمائل ، وتهذيب المَعاش ، فانقلب شيطانُ الرَّعونة ، وطلبُ الرياسة والجاه ، والتخلقُ بالأخلاق الذميمة ، إلى سكونِ النفس ، وكرم الأخلاق ، والفراغ عن الرَّسوم والترتيبات (٢) ، والتَّزَيِّي (١٠) بـزِيّ الصالحين ، وقِصَر الأمل ، ووَقْف (١١) الأوقات على هداية الخلق ، ودعائِهم (٢١) إلى ما يغنِيهم من أمر الآخرة ، وتبغيض الدنيا ، والاشتغال بها على (١٣) السالكين ، والاستعداد للرَّحيل

<sup>(</sup>١) فى س : « تبلغ » ، والمثبت فى المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) في التبيين : ﴿ حشمته ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى س : « فانفلت » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) في التبيين : « للعلوم » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، ز : « الزاهدوالمثالة » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « للاشتغال » ، والصواب في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>A) فى س : « العظيمة » ، والمثبت فى المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٩) فى التبيين : ﴿ وَالْتَزْيَيْنَاتُ ﴾ .

<sup>. (</sup>١٠) في المطبوعة : ﴿ وَتَزَيَّا ﴾ ، وفي ز : ﴿ وَالزِّي ﴾ ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١١) في س : « ووقوف » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٢) في س : « ودعاهم » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٣) في س : « عن » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

إلى الدار الباقية ، والانْقِياد لكل (١) من (٢) يتوسَّم فيه أو يَشَمُّ منه رائحة المعرفة ، أو التيقُّظ (٢) ليشيء (٤) من أنوار المشاهدة ، حتى مَرَن على ذلك ، ولان (٥) .

ثم عاد إلى وطنه لازمًا (٢) بيتَه ، مشتغلا بالتفكُّر ، ملازمًا للوقت ، مقصودا ، نفيسًا (٧) و ذُخرا (٨) للقلوب ، ولكل من يقصِده ، ويدخل عليه .

إلى أن أتى على ذلك مدَّة ، وظهرت التصانيفُ وفشت الكتب ، و لم تَبْدُ في أيامه مناقضة ، لما كان فيه ، ولا اعتراض لأحدِ على ما آثره ، حتى انتهَتْ نوبةُ الوزارة إلى الأجلّ ، فخر الملك ، جمال الشهداء ، تغمَّده الله برحمته ، وتزيَّنتْ نحراسان بحشْمتِه ، ودولتِه ، وقد سمِع وتحقَّق بمكان الغَزَّ إلىّ ، ودرجته ، وكال فضله ، وحالته ، وصفاء عقيدته ، و ونقاء سيرته أن انغرَّ له ، وحضره ، وسمع كلامَه ، فاستدعى منه أن لا يُبقِى أنفاسَه ، وفوائدَه عقيمة لا استفادة منها ، ولا اقتباسَ من أنوارها ، وألحَّ عليه كلَّ الإِلْحاح ، وتشدَّد (١٠) في الأقتراح ، إلى أن أجاب إلى الخروج ، وحُمِل إلى نيْسابُور .

وكان (۱۱ اللَّيْثُ غائبًا عن عرينه ۱۱ ، والأمر خافيًا ، (۱۱ في مستور ۱۱ قضاء الله و مكنونه ، فأُشير عليه بالتَّدريس في المدرسة المَيْمونة النِّظاميّة ، عمَّرها الله ، فلم يجد بُدًّا من الإِذْعان للوُلاةِ ، ونَوى بإظهار ما اشتغل به هداية الشُّدَاة (۱۱ ) ، وإفادة القاصدين ، دون الرجوع إلى ما انْخلع عنه ، وتحرَّر (۱۱ عن رقِّه من طلب الجاه ، ومُماراة الأقسران ،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة ، ز : « بكل » ، والمثبت فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) فى س : « ما » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) فى التبيين : ﴿ وَالْتَيْقُظُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « بشيء » ، والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٥) في التبيين : « والان » .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « ملازما » ، والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « تقيا » ، والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>۸) فی التبیین : « وزخرا » .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « ومعاشرته » ، والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « وشدد » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : « اللبث عما سار غرضه » ، وفي ز : « الليث عما سار عريضه » ، والتصويب من : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة ، ز : « وفي مستور » ، وفي س : « في ستور » ، والمثبت في التبيين .

<sup>(</sup>١٣) فى المطبوعة : « السراة » ، وفى التبيين : « الشذاة » ، والمثبت فى : ز ، س .

<sup>(</sup>١٤) في المطبوعة ، ز : « وتجوز » ، وفي س : « وتحرز » ، والمثبت في التبيين .

ومكابرة (١) المعانِدين ، وكم قُرع عَصاه بالخلاف ، والوقوع ِ فيه ، والطعنِ فيما يـذَرُه ويأتيه . والسّعاية به ، والتشنيع عليه ، فما تأثّر به ، ولا اشتغل بجواب الطاعنين ، ولا أظهر استيحاشًا بغَمِيزة (٢) المُخلِّطين .

ولقد زُرْتُه مِرارًا ، وما كنت أحدُس<sup>(٣)</sup> فى نفسى [ مع ]<sup>(١)</sup> ما عهدتُه فى سالفِ الزمان عليه ، من الزَّعارَّة (٥) ، وإيحاش (١) النَّاس (٧) ، والنظر إليهم (٨) بعين الازْدراء ، والاسْتِخفاف بهم (٩) كِبرًا (١١) ، وتُحيَلاء ، واغْتِرارا ، بما رُزِق من البَسْطة فى النطق ، والخاطر ، والعبارة (١١) وطلب الجاه ، [ والعلوّ ] (١١) فى المنزلة (١٦ أنه صار (١١) على ١٦) الضِّدِ ، وتصفَّى (٥٠) عن تلك الكدورات .

وكنت أظنُّ أنه متلفِّعٌ بجِلْباب التكلُّف ، مُتَنَمِّسٌ<sup>(١٦)</sup> بما صار إليه ، فتحقَّقْتُ بعـد السَّبُر<sup>(٧٧)</sup> والتَّنَقير<sup>(٨٨)</sup> ، أن الأَمرَ على خلاف المَظْنون ، وأن الرجْلَ أفاق بعد الجنون .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة ،ز : « ومكاثرة » ، والمثبت فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) في س : ﴿ بغمزة ﴾ والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أحدث » ، وفى س : « أحدش » ، والمثبت فى : ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : « الدعارة » ، والمثبت فى التبيين .

والزعارة ، وتخفف الراء : الشراسة . القاموس( زعر ) .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : ﴿ وَإِنْحَاسَ ﴾ ، والصواب فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، ز : ﴿ اللباس ﴾ ، والصواب فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : ﴿ إِلَيْهُ ﴾ والتصويب عن : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : ﴿ به ﴾ ، والمثبت فى ؛ ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٠) فى ز : ﴿ كثيرا ﴾ ، والمثبت فى : المطبوعة ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١١) فى المطبوعة : ﴿ والعبادة ﴾ والتصويب عن : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٢) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٣) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٤) في المطبوعة : ﴿ صارع ﴾ ، والصواب في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٥) في المطبوعة : « وتصغى » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٦) فى المطبوعة : ﴿ متيمن ﴾ ، وفى س : ﴿ منغمس ﴾ ، والمثبت فى : ز ، والتبيين .

والتنميس : التلبيس . اللسان ( ن م س ) ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>۱۷) فى المطبوعة : ﴿ التروى ﴾ ، والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٨) في س : « والتنقيرات » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، س ، والتبيين .

وحكَى لنا في ليالٍ ، كيفيَّة أحوالِه من ابتْداء ما ظهَر له (١) سلوكُ طريق التَّألُّه .

وغلبت الحال عليه بعد تبحَّرِه (٢) في العلوم ، واستطالتِه على الكلِّ بكلامه ، والاستعداد الذي خصه الله به ، في تحصيل أنواع العلوم ، وتمكُّنه من البحث والنظر ، حتى تبرَّم من الاشتغال بالعلوم العَرِيَّة (٣) ، عن المعاملة .

وتفكَّر فى العاقبة ، وما يُجْدِى وما ينفع فى الآخرة ، فابتدأ بصُحبة الفَارَ مَذِيّ ، وأخذ منه استفتاح الطريقة ، وامتثلَ ما كان يُشير به عليه ، من القيام بوظائف العبادات ، والإمْعان فى النوافل ، واستدامة الأذكار ، والجِدِّ ، والاجتهاد ، طلبًا للنجاة ، إلى أن جاز تلك العقبات ، وتكلَّف تلك المشاقى ، وما تحصَّل على ما كان يطلبه من مقصودِه .

ثم حكَى أنه راجع العلوم ، وخاض فى الفنون ، وعاود الجِدَّ والاجتهاد ، فى كتب العلوم الدقيقة ، (°والْتقَى بأرْبابها°) ، حتى انْفَتَح له أبوابُها ، وبَقِىَ مدةً فى الوقائع ، وتكافُؤ الأدلَّة ، وأطراف المسائل .

ثم حكَى أنه فُتح عليه بابٌ من الخوف ، بحيث شغَله عن كلِّ شيء ، وحمله على الإعراض عمَّا سواه ، حتى سهُل ذلك .

وهكذا ، هكذا ، إلى أن ارْتاض كلَّ الرياضة ، وظهرت له الحقائق ، وصار ما كنا نظُن به نامُوسًا (١) ، وتخلُّقا ، طبعًا وتحقُّقا ، وأن ذلك أثرُ السعادة المقدَّرة له من الله تعالى .

ثم سألْناه عن كيفيَّة رغْبتِه في الخروج من بيته ، والرجوع إلى ما دُعِيَ إليه من أمر نَيْسابُور ؟

<sup>(</sup>١) بعدهذا في المطبوعة زيادة : ﴿ من ﴾ ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) في س : « تنجزه » ، والكلمة في : زبدون نقط إلا تحت الجيم ، والمثبت في : المطبوعة ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) في أصول الطبقات والتبيين : « العربية » . والتصحيح من سير أعلام النبلاء .

<sup>(</sup>٤) أبو على الفضل بن محمد بن على الفارمذي ، تقدمت ترجمته ، في الجزء الخامس ، صفحة ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : ﴿ واقتفى تأويلها ﴾ ،وفى ز : ﴿ والتقى تأويلها ﴾ ،وفى س : ﴿ واتقى أربابها ﴾ ،والمثبت فى التبيين .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « تمرسا »والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

فقال معتذِرا عنه : ما كنت أُجَوِّز فى دينى أن أقف عن الدعوة ، ومنفعة الطالبين بالإفادة ، وقد حُقَّ علَّى أن أبوح بالحق وأنطق به ، وأَدْعُوَ إليه .

وكان صادقًا في ذلك<sup>(١)</sup> .

ثم ترك ذلك قبل أن يُتْرَك ، وعاد إلى بيته ، واتخذ في جوارِه مدرسةً لطلبة العلم ، وخانقاه للصُّوفيّة .

وكان قدوزٌ ع أوقاتَه ، على وظائف الحاضرين ؛ من نَحتْم القرآن ، و مجالسة أهلِ القلوب ، و القعود للتَّدريس ، بحيث لا تخلو لحظةٌ من لحظاتِه ، و لحظاتِ مَن معه عن فائدة ؛ إلى أن أصابه عينُ الزمان ، وضنَّت الأيام به على أهل عصره ، فنقله الله إلى كريم جوارِه ، بعد مقاساة أنواعٍ من القصد (٢) ، و المناوأة من الخصوم ، و السَّعْي به إلى الملوك ، (أو كفاية الله به ، و حفظه وصيانته) عن أن تَنُوشَه أيدى النَّكَبَات (٤) ، أو ينهتك (٥) سِتْرُ دينه بشيءٍ من الزَّلَات .

وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى عَيْقَتْهُ ، ومجالسة أهله ، ومطالعة الصحيحين « البخاري » و « مسلم » اللذين هما حُجَّة الإسلام ، ولو عاش لسبق الكلَّ ف ذلك الفن ، بيسير من الأيام ، يستفرغه في تحصيله .

ولا شك أنه سمع الأحاديث (٢) في الأيام الماضية ، واشتغل في (٧) آخر عمره بسماعِها ، ولم تتَّفِق له الرواية ، (^ولا ضرَر فيما^) خلَّفه من الكتب المصنَّفة في الأصول ، والفروع ، وسائر الأنواع تُخَلِّد (٩) ذكرَه ، وتقرِّر عند المطالعين المستفيدين منها أنه لم يُخلِف مثلَه بعده .

<sup>(</sup>١) في س : « تلك » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « التقصد » والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وكفاه الله وحفظه وصانه » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين ، و لم يرد في التبيين : « به » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ز : « المنكيات » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة ، س : « ينتهك » ، والمثبت فى : ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٦) في س : « الحديث » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) فى س : « إلى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٨) في س : « ولا ضروفيما » ؛ والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين ، ولعل الصواب : « ولا ضرر فما » ، وبه يتفقّ الساق

<sup>(</sup>٩) في س : « يخلد » ، وفي التبيين « يخلد » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

مضى إلى رحمة الله تعالى ، يوم الاثنين ، الرابع عشر ، من جمادي الآخرة ، سنة خمس و خمسمائة .

ودُفِن بظاهر قصَبة طَابَرَان .

والله تعالى يخصُّه بأنواع الكرامة في آخرته ، كما خصَّه بفنون العلم في دُنْياه بمَنَّه . و لم يُعقِبْ إلا البنات .

وكان له من الأسباب إرثاً وكسبًا ما يقوم بكفايته ، ونفَقة (١) أهله وأولاده ، فما كان يُبَاسِط أحدا في الأمور الدنْيويَّة ، وقد عُرضتْ عليه أموال ، فما قبِلها ، وأعرض عنها ، واكتفى بالقدُّر الذِّي يصون به دينَه ، ولا يحتاج معه إلى التعرُّض لسؤالٍ(٢) وَمنالٍ(٣) من

ومماكان يُعتَرض به عليه وقوعُ خَللِ من جهة النحو ، يقع في أثناء كلامه ، ورُوجع فيه ، فأنْصَف من نفسِه ، واعترف بأنه ما مارس (°) ذلك الفن ، واكتفَى بما [كان] (٦) يحتاج إليه في كلامه ، مع أنه كان يؤلُّف الخطب ، ويشرح الكتب ، بالعبارات التي تعجِز الأدباء والفصحاء عن أمثالها ، وأذِن للذين يطالعون كتبَه ، فيعثرون على خللٍ فيها من جهة اللفظ ، أن يُصْلِحوه ، ويعذِروه ، فما كان قصدُه إلا المعاني ، وتحقيقَها ، دون الألفاظ ، وتلفيقها .

ومما نُقِم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب « كيمياء السعادة ، والعلوم » ، <sup>٧٧</sup> وشرح ، بعض<sup>٧٧</sup> الصُّور<sup>(٨)</sup> ، والمسائل ، بحيث لاّ يوافِق مراسمَ الشرع ، وظواهر (٩) ما عليه قواعدُ الإسلام .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ويفقه » ، والصواب في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) فى ز : « بسؤال » والمثبت فى : س ، والمطبوعة ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) فى ز : « ومثال » ، وفى س : « ومتال » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى ما أورده ابن عساكر في التبيين ، وذكر بعد هذا منام عامر الساوي و سيذكره المصنف بعد صفحات .

<sup>(°)</sup> فى س : « دارس » ، والمثبت فى : ز ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س .

<sup>(</sup>Y) فى س : « وبعض شرح » ، والمثبت فى المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة ، س : « السور » . والمثبت من ز ، وسير أعلام النبلاء .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « وظاهر » ، والمثبت في : ز ، س . والسَّير .

وكان الأولَى به، والحقُّ أحقُّ أن يُقال، ترك ذلك التصنيف، والإعراضُ عن الشرح به، فإن العوامَّ ربما لا يُحكِمون أصولَ القواعد بالبراهين ، والحُجَج ، فإذا سمعوا شيئًا من ذلك ، تخيَّلوا منه ما هو المُضِرُّ بعقائدهم ، وينسِبون ذلك إلى [ بَيان ](١) مذاهب الأوائل .

على أن المنصِف اللبيب إذا رَجَع إلى نفسه ، علم أن أكثَر ما ذكره ، (٢ مما رَمز٢) إليه إشاراتُ (٢) الشرع وإن لم يَبُح به ، ويُوجد أمثالُه في كلام مشايخ الطريقة مرْموزةً ومصرَّحا بها ، متفرقة ، وليس لفظُ منه (٤) إلا و كما يُشعِر أحدُ وجوهِه بكلام مُوهِم ، فإنه يُشعِر سائرُ وجوهِه بما يوافق عقائد أهل الملَّة .

فلا يَجْبِ إِذًا حمْلُه إِلَّا على ما يُوافِق (°) ولا ينبغى أن يتعلَّق به في الردِّ [ عليه ](١) مُتعلِّق ، إذا أمكنه أن يُبَيِّن له وجهًا في الصحة ، يوافِق الأصول .

على أن هذا القدرَ يحتاج إلى من يُظهره ، وكان الأوْلَى أن يَترك الإِفْصاح بذلك ، كا تقدم ما ذكره ، وليس (٢ كا يتقرر ٢) ويتمشَّى لأحدٍ تقريرهُ ينبغى أن يظهرَه ، بل أكثر الأشياء مما (١٠) يُدرَى و يُطُوّى ، ولا يُحكَى ، فعلى ذلك در ج الأوَّلُون ، وعبَر (٩) السَّلَف الصالحون (١٠) ، يقاءً على مراسم الشرع ، وصِيانةً لِمعالم الدِّين عن طَعْن الطاعِنين ، وعيرة (١١) المارِقين الجاحدين ، والله الموفق للصواب .

وقد سمعتُ (۱۲) أنه سمع [ من ] (۱۳) « سنن أبي داود السِّجِسْتَانِي " ) عن الحاكم أبي الفتح الحاكمين الطُّوسِي " ، وما عَثَرت على سماعِه .

<sup>(</sup>١) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو فى : س ، والسَّير .

<sup>(</sup>۲) فى س : « فيمارسم » والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ إِشَارَةَ ﴾ ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « منها » ، والمثبت فى : ز ، س .

<sup>(</sup>o) في المطبوعة : « موافق » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، س .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، ز : ﴿ لَكُ مَا يَتَّفُرُد ﴾ ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة ، ز : « فيما » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « من » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « الصالحين » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>١١) كذا في المطبوعة ، وفي ز : « وغيره » ، وفي س : « وعره » . ولم نتبينه . ولم يأت في السُّير .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة : « ثبت » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>۱۳) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، س .

وسمع من الأجاديث المتفرِّقة اتِّفاقًا(١) مع الفقهاء .

فممًّا عثُرت عليه ما سَمعه (٢) من كتاب ( لمولد (٣) النبيِّ عَيِّلِهُ ) من تأليف أبي بكر أحمد ابن (٤ عمر و بن أبي عاصِم الشَّيبانِي ، رواية الشيخ أبي بكر ٤) محمد (٥) بن الحارث الأصْبَهانِي " الإمام ، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن جَيَّان (٢) ، عن المصنِّفِ .

وقد سمعه الإمام الغَزَّالِي ، من الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد الخُوارِي ، خُوار طَبَران (٧) (^رحمه الله ^)، مع أبنيه الشيخين: عبد الجبار، وعبد الحميد (٩)، وجماعة من الفقهاء .

ومن ذلك ما قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد الخُوارِ تى ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبَهانِ ، أخبرنا أبو محمد بن حَيَّان ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم ، حدّ ثنا (۱۱) إبر اهيم بن المُنْذِر الحِزامِ (۱۱) ، حدثنا عبد العزيز بن أبى ثابت ، حدثنا (۱۱) الزُّبير ابن موسى ، عن أبى الحُوَيْرِث ، قال: سمعت عبد الملك بن مروان سأل (۱۱) قَبَاثَ (۱۱) بن أَشْيَم الكِنَانِ تى : أنت أكبر أم رسول الله عَيِّالَة ؟

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « آلافا » ، والمثبت فى : ز ، س .

<sup>(</sup>٢) في س : « سمعته » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مولد » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : ز ، س ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « أحمد » ، والمثبت فى : ز ، س .

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، ز : « حبان » ، والتصويب من س ، وتذكرة الحفاظ ٩٤٦/٣ ، وهو الذى يقال له : « أبو الشيخ » .
 وتقدم . انظر فهارس الجزء الرابع .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « طيران » ، وفى ز : « طران » ، والمثبت فى : س ، و لم يذكر ياقوت « خوار طبران » فى خوار ، ولا طبران .

<sup>(</sup>٨) زيادة من : س ، على مَا في : المطبوعة ،ز .

<sup>(</sup>٩) فى س : ﴿ عبدالجميد ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : « بن »مكان « حدثنا » ، والصواب فى : ز ، س .

<sup>(</sup>١١) فى المطبوعة : « الخوارزمى » ، وفى ز : « الحرامى » ، وفى س : « الحرالى » ، والصواب فى اللباب ٢٩٦/١ . والحزامى ، بكسر الحاء وبالزاى والميم بعد الألف ، نسبة إلى الجد الأعلى .

<sup>(</sup>١٢) فى المطبوعة : ﴿ حدثنى ﴾ ، والمثبت فى : ز ، س .

<sup>(</sup>١٣) في س : « يسأل » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>١٤) فى المطبوعة ، ز : « قتات » ، و فى س : « قيات » ، والصواب فى أسدالغابة ١٨٩/٤ ، والقاموس ( ق بث ) . وقصة سؤال عبد الملك بن مروان له ، فى أسد الغابة ١٩٠/٤ وانظر فى ضبط « قبات » الاشتقاق ٢٦٥ مع المصدرين السابقين .

فقال : رسولُ الله عَلَيْظَةِ ، أكبرُ منِّى وأنا أسنُّ منه ، ولد رسولُ الله عَلَيْظَةِ عامَ الفيل . وتمام الكتاب في جزأين(١) مسموعٌ له .

انتهى كلام عبد الغافر .

وقد<sup>(۲</sup> ساق الحافظ<sup>۲)</sup> ابن عساكر [ من ]<sup>(۳)</sup>أوَّله إلى قوله : « ومما<sup>(۱)</sup> [ كان ]<sup>(۰)</sup> يعترض به عليه »<sup>(۱)</sup> ، وترك الباقى ، فعل ذلك فى « تاريخ الشام » ، وفى كتاب « التبيين » .

فإن قلت : هل ذلك من الحافظ تَعصُّب له ، كاأن ما فعله الذهبي تعصُّب عليه ؟ قلت : يَحتمِل أن يكون الأمر كذلك ، ويحتمِل أن يكون لكونه لم يَر (٧) إشاعة ذلك عن مثلِ هذا الإمام ، مع القَطْع بأنه غيرُ قادح فيه ، وأما (٨) الذهبيُّ فإنه (٩) ذكر ذلك ، وضَمَّ إليه ما شاء ، وسأوقفك (١٠) عليه ، وسأتكلَّم على ما عيب به هذا الإمام ، بعد نجاز الغرض ، من ذِكْر ما أنا بصددِه (١١) إن شاء الله تعالى ١١) .

ومن كلام المترجمين لحجَّة الإسلام ، رحمه الله ، وأكثرهُم اجْتَزأ بكلام عبد الغافر .

قال الحافظ أبو القاسم بن عَساكر : كان إماما في علم الفقه ، مذهبًا ، وخلافا ، و في أصول الدِّيانات .

وسمع « صبحيحَ البخاري » من أبي سهل محمد بن عبد الله (١٢) الحَفْصِيّ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « جزءمن » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « ساقه » ، والمثبت فى : ز ، س .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : س ، وهو فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ز: « وما » ، والمثبت في س ، وتقدم في صفحة ٢١١ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في المطبوعة ، س ، وتقدم .

 <sup>(</sup>٦) أى إلى بداية هذا القول ، وليس هذا القول داخلا فيما أورده ابن عساكر .

<sup>(</sup>٧) فى س بعد هذا زيادة عما فى المطبوعة ، ز : « فى » .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « وأن » والصواب في : ز ، س .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « فاته » ، والصواب فى : ز ، س .

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : « وسأقفك » ، والمثبت فى : ز ، س .

<sup>(</sup>١١) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>١٢) فى س : « عبيدالله » ، والصواب فى : المطبوعة ، ز ، واللباب ٣٠٨/١ .

والحفصي ، بفتح الحاء المهملة وسكون الفاءو في آخرها الصاد المهملة ، نسبة إلى حفص ، وهو اسم لجد المنتسب إليه .

وولِيَ التدريسَ بالمدرسة النِّظاميَّة ، ببغداد .

ثم خرج إلى الشام ، زائرًا لبيت المقدس ، فقدم دمِشقَ فى سنة تسع وثمانين وأربعمائة ، وأقام بهامدة ، وبلغنى أنه صنَّف بهابعض مصنَّفاته ، ثم رجع إلى بغداد ، ومضى إلى نُحراسان، ودرَّس مدةً بطُوس ، ثم ترك التَّدريسَ والمناظرة ، واشتغل بالعبادة .

وقال الحافظ أبو سعد بن السَّمْعانِيّ فيه : من لم تَرَ العيونُ مثلَه ، لسانًا ، وبيانا ، ونطقا ، وخاطرا ، وذكاء وطبعا .

ثم اندفع في نحوٍ مما<sup>(۱)</sup> ذكره عبد الغافر من المَمادح ، و لم يتعرَّض لذكر شيءٍ من الفصل الأخير .

وذكر أنه استدعى بأبى الفِتْيان عمر بن أبى الحسن الرَوَّاسِيّى الحافظ الطُّوسِيّى ، وأكرمَه ، وسمع عليه صحيحي البخاريّ ، ومسلم .

قال : وماأظنُّ أنه حدَّث بشيءٍ ، وإن حدَّث فيَسِير ؛ لأن روايةَ الحديث ما انتشرتْ عنه . نتهي .

وقد أوجب لى عدمُ ذكره لِشيء (٢) من الفصل الأخير ، الذى ذكره عبد الغافر ، وكذلك عدم ذِكْر ابن عساكر له ، مع تبرِّى (٣) ابن عساكر دائما ، حيث أمكنه عن الغرض ، ونقله أبدا ما لَه ، وماعليه ، ومع تعرُّضِه لما ذكره عبد الغافر ، في الفصل الأخير ، لسماع الغَزَّ الِيّ ما سمعَه ، واقتصارِه على أنه اسْتَدْعَى الرَّوَّ اسِيّ ، لسماع ( الصَّحيحيْن ) مع كُون هذا الفصل لم يذكُره عبد الغافر ، إلا بعد نجاز الترجمة ، وذِكْر الوفاة ، وليس ذلك بمع عناد ، والمعتاد ، والمعتاد (١) خَتْمُ التراجم بالوفاة ، وموضع هذا الفصل أثناء الترجمة ، كل ذلك [أن] أَظُن أنه اختلِق على عبد الغافر ، ودُسَّ في كتابة ، فالله أعلم بذلك ، على أنه ليس فيه كبيرُ أمر كما سنبحثُ عنه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ما » ، وفي ز : « لما » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، ز : « بشيء » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « ترك » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٤) في س : « إن المعتاد » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، س . وهذا المصدر المؤول مفعول الفعل السابق « أوجب لي ... » .

وقال ابن النجَّار : إمام الفقهاء على الإطلاق ، وربَّانِيّ الأُمة بالاتِّفاق ، ومجتهد زمانِه ، وعينُ وقتِه وأوانِه ، ومَن شاع ذكرهُ في البلاد ، واشتهر فضلُه بين العباد ، واتفقت الطوائف على تَبْجيله ، وتعظيمه ، وتوقيره ، وتكريمه ، وخافه المخالفون ، وانْقَهَر بحُجَجِه ، وأدلته المناظرون ، وظهرتْ بتنْقيحاته فضائحُ المبتدعة والمخالفين ، وقام بنصْرِ السنة ، وإظهار الدين ، وسارت مصنَّفاته في الدنيا مسييرَ الشمس في البهجة والجمال ، وشهد له المخالف والموافق ، بالتقدم والكمال . انتهى .

و في كلام المترجِمين كثرةٌ ، فلا نُطِيل ، ففيما ذكرْ ناه (١) مَقْنَعٌ و بَلاغ .

# ( ذكر بقايا من ترجمته ، رضى الله عنه )

قال ابن السَّمْعانِيّ : قرأت في كتابٍ كتبه الغَزَّالِيّ ، إلى أبى حامد [ بن ] أحمد بن سلامة ، بالمَوْصِل ، فقال في خلال فصوله : أما الوعظُ فلست أرى نفسى أهلًا له ؛ لأن الوعظ زكاة نصابِه الاتِّعاظ ، فمَن لا نصابَ له كيف يُخرِج الزكاة ؟ وفاقد (" الثوب كيف يستُر به") غيرَه ، ومتى يستقيم الظُّلُ والعُود أعْوَج ؟ وقد أوْحَى الله تعالى إلى عيسى (أ ابن مريم) عليه السلام : عِظْ نفسك ؛ فإن اتَّعَظْتَ فعِظ الناس ، وإلا فاسْتحي منِّى .

وقال أيضًا: سمعت أبا سعيد محمد بن أسعد<sup>(٥)</sup> بن محمد [ بن ]<sup>(٢)</sup> الخليل النَّوْقَانِيّ ، بمَرْو ، مذاكرةً ، في دارنا ، يقول: حضرتُ درسَ الإمام أبي حامدالغَزَّالِيّ لكتاب « إحياء علوم الدين » ، فأنشد (٢) :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ذكرنا » ، وفي س : « أوردناه » ، والمثبت في : ز .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٣) فى س : « النور يستبريه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، ز

<sup>(</sup>٥) فى س : «إسماعيل»، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، وتقدم فى رجال هذه الطبقة محمد بن أحمد بن الخليل النوقانى أبو سعد ، ومحمد بن أسعد بن محمد النوقانى السديد أبو سعد .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهُو في ; س .

<sup>(</sup>٧) البيتان في إتحاف السادة المتقين ١/٥٦ . وهما لابن الرومي ، في ديوانه ١٣ .

وحبَّبَ أوطانَ الرَّجالِ إليهمُ إذا ذكرُوا أوطانَهُمْ ذكَّرْتُهُمَ قال: فبكى ، وأبكى الحاضرين.

مآرِبُ قَضَّاها الفُــؤادُ هنالِكـــا(١) عهـودَ الصِّبـا فيها فحَثُـوا لِذْلِكـــا(٢)

وقال أيضا: سمعت أبا نصر الفضل بن الحسن بن على المُقْرِى ، مُذاكرةً ، بمَرُو ، يقول : دخلت على الإمام الغَزَّالِيّ مُوَدِّعا ، فقال لى : احملُ هذا الكتابَ إلى المعين النائب (٣) أبى القاسم البَيْهقيّ .

ثم قال لى : وفيه شكاية على العزيز المُتَولِّى للأوقاف بطُوس ، وكان ابنَ أخى المعين ، فقلت له : كنت بهَراة عند عمِّه المعين ، وكان العماد الطُّوسِيّ جاء بمحضَرٍ في (١٤) الثناء على العزيز ، وعليه خطُّك ، وكان عمه قد طَرده ، وهَجره ، فلما رأى شُكرَك (٥٠) ، وثناءَك عليه ، قربَّه ، (١ ورضَى عنه ١٠) .

فقال الإمام الغَزَّاليّ : سلّم الكتاب إلى المعين ، واقْرَأُ عليه هذا البيت ، وأنشَد : ولم أَرَ ظُلْمًا مشلَ ظُلَـم ينالُنـا ﴿ يُساءُ إِلَيْنَا ثُمْ نُؤْمَــرُ بالشُّكُـــرِ (٧)

وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد المنعم العَبْدَرِيّ (^) ، المُوذِن (٩) : رأيت بالإسكندريّة ، في سنة خمسمائة ، في إحدى شهرى الحرَّم ، أو صفر ، فيما يرى النائم ، كأن الشمسَ طلعتُ من مغربها ، فعبَّر ذلك بعضُ المعبِّرين ببدْعةٍ تحدُث فيهم ، فبعد أيام وصلت المراكبُ بإحراق كتب الإمام أبى حامد الغَزَّ التي بالْمَريَّة (١٠) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « هنالك » ، والمثبت في : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين ، وفيه : « أوطار الرجال » ، والديوان .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ لذلك ﴾ ، والمثبت في : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين ، والديوان .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الثابت » ، وفي ز : « النابت » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فيه » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٥) فى س : « خطك » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « ورضيه » ، والمثبت فى : ز ، س .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة ، ز : ﴿ ثُمْ نُومِيءَ بِالشَّكْرِ ﴾ ، والمثبت في : س .

 <sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « العبدلى » ، والمثبت فى : ز ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٩) في الطبقات الوسطى : « المؤدب » . وكذلك في سير أعلام النبلاء .

<sup>(</sup>١٠) المرية : مدينة كبيرة ، من كورة البيرة ، من أعمال الأندلس . معجم البلدان ١٧/٤ .

وعن (١) الإمام فخر الإسلام (٢) أبى بكر الشَّاشِيّ : لما وَلَّى نِظام الملك أبا حامد دَرْسَ النَّظاميَّة ، ببغداد ، وقدم إليها فى سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، اجتمع عليه الفقهاء ، وقالوا له : قد علم سيدُنا أن العادَة أنَّ من درَّس بهذه البُقعة ، عمل دعوةً للفقهاء ، ويُحضِرهم سماعا ونريد أن تكون دعوتُك كُرُ تُبتك (٣) فى العلم .

فقال الغَزَّ الِّي : سمعا وطاعة ، لكن على أحدِ أمريْن ؛ إما أن يكون التقديرُ إليكم ، والتَّعْيين لى ، أو بالعكس .

فقالوا: بل التقديرُ إليك ، والتَّعيين لنا ، فنريد الدعوةَ اليوم .

فقال لهم : فالتقديرُ حينئذٍ منى على حسَب ما يمكننى ، وهو نُحْبُرٌ وَخَلَّ وَ بَقْل . فقالوا : لا ، والله ، بل التعيين لك والتقديرُ لنا ، ونريد أن يكون في هذه الدعوة من الدَّجاج كذا ، ومن الحلو كذا .

فقال : سمعا وطاعة ، والتعيين بعد سنتيْن .

فقالوا : قد عجزنا ، وسلَّمنا الكلَّ إليك ، لعلْمِنا أننا إن جَرَيْنا معك على قاعدة النظر ، حُلْت بيننا وبين الظَّفَر من هذه الدعوة بقَضاء الوَطَر .

(\* وكان فى زماننا\*) شخصٌ يكرَه الغَزَّالى [ و ](\*) يذمُّه ويَسْتعيبه فى الديار المصرية فرأى النبي عَيِّلِكِمْ (\* فى المنام') ، وأبا بكر(\*) ، وعمر ، رضى الله عنهما ، بجانِبه ، والغَزَّالى ، جالسٌ بين يديه ، وهو يقول : يا رسولَ الله ، هذا يتكلَّم فى ،

<sup>(</sup>١) في س: « وعلى » ، والصواب في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة ، ز : « فخر الدين » ، والمثبت فى : س ، وفخر الإسلام الشاشى محمد بن على بن إسماعيل ، من رجال الطبقة الثالثة ، والمراد هنا محمد بن على بن حامد الشاشى ، المتوفى سنة خمس وثمانين وأربعمائة أو خمس وتسعين . انظر الجزء الرابع صفحة ١٩٠ ، ويلاحظ أن كلا الرجلين يكنى بأبى بكر .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « تربيتك » ، وفي ز :« بربسك » ، ولعلها : « برتبتك » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٤) فى الطبقات الوسطى : « وكان فى ثغر الإسكندرية من مدة قريبة أدركها أشياخنا » ، وفى س : « وكان فى زمانه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : س ، وهو في : المطبوغة ، ز .

<sup>(</sup>٧) فى س ، والطبقات الوسطى : ﴿ وأَبُو بَكُر ﴾ ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

وأن النبي عَلَيْتُهُ ، قال : هاتوا السِّياط ، وأمَر به ، فضُرب (١) لأَجْل الغَزَّ الى ، وقام هذا الرجل من النوم ، وأثرُ السياط على ظهرِه ، و لم يزلْ ، وكان يبكى ويحْكيه للناس .

وسنحْكِي مَنام أبي الحسن بن حِرْزهم المغْرِبيّ المتعلِّق بكتاب « الإِحياء » وهو نَظِير هذا .

وحكى لى بعضُ الفقهاء أهلُ الخير بالدِّيار المصريَّة ، أن شخصًا تكلم فى الغَرَّالى "، فى درْس الشافعي (٢) [ وَسَّبه ] (٣) ، فحمل هذا الحاكِي من ذلك هَمَّا مُفْرِطا ، وبات تلك الليلة ، فرأى الغزَّالي "، فى النوم ، فذكر له ما وَجَد من ذلك ، فقال : لا تحمِل همَّا ، غدًا يموت .

فلما أصبح توجَّه إلى درس الشافعي (١) ، فوجد ذلك الفقيه قد حضَر طيبًّا في عافية ، ثم خرج من الدَّرس ، فلم يصل إلى بيته ، إلا وقد و قَع من على الدَّابة ، و دخل بَيته في حال التَّلَف ، و توفّى آخرَ [ ذلك ] (١) النهار .

ومما يُعَدُّ من كرامات الغَزَّ الِي أيضا ، أن السلطان على بن يوسف بن تاشْفين ، صاحب المغرب ، الملقَّب بأمير المسلمين ، وكان أمير اعادلا ، نزِها ، فاضلا ، عار فا بمذهب مالك ، نُحِلُ (٢) إليه لما دخلت مصنَّفات الغَزَّ الى إلى المغرب أنها مشتمِلة على الفلسفة المَحْضَة .

وكان المذكور يكره هذه العلوم ، فأمر بإحراق كتب الغُزَّالي ، وتوعّد بالقتل مَن وُجد عنده شيءٌ (٢) منها ، فاختلَّت حأله وظهرتْ (٨) في بلاده مناكيرُ كثيرة ، وقويتْ عليه الجندُ ، وعلم من نفسِه العجزَ ، بحيث كان يدعُو الله بَأن يُقيِّض للمسلمين سلطانا يقْوَى [ على ] (٩) أمرهم ، وقوى عليه عبد المؤمن بن على .

و لم يزل من(١٠٠ حين فعَل ١٠) بكتب الغَزَّاليّ ما فعل في عَكْسٍ ونَكَدٍ إلى أن تُوُفِّي .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « بين يديه » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة ، ز : « الشافعية » ، والمثبت في : س ، وسيأتى .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الشافعية » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٦) ف المطبوعة : « حمل » ، وفى ز : « حمل » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٧) فى س : « شيئا » والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٨) في س : « وظهر » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٩) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « حسن فعله » ، والصواب في : ز ، س .

# (ومن الرواية ، عن حجَّة الإسلام ، سقى الله عهدَه )

قراتُ (۱) على عبد الله محمد بن أحمد الحافظ ، في سنة ثلاث وأربعين و سبعمائة ، أخبر نا (۱) الحافظ أبو محمد الدِّمْياطِيّ ، عن الحافظ عبد العظيم المُنْذِرِيّ ، أنبأ نا الشيخ أبو المنصور (۱) فتح بن حلف السَّعْدِيّ ، أخبر نا الإمام شهاب الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أخبر نا حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزّ الى ، حدثنا الشيخ محمد بن يحيى بن محمد الشَّجاعِيّ الزُّوزَنيّ ، بزُوزَن ، في داره ، قراءةً عليه ، حدثنا الشيخ محمد بن محمد بن محبد بن حبيب المفسر (۱) حدثنا ] (۱) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمد بن عبد الله بن موسى محمد بن موسى عبد الله بن موسى على بن موسى الرِّضا (۱ في سنة أربع و تسعين و مائة ۱ ) ، حدثنى أبي ، موسى بن جعفر ، حدثنى أبي ، على بن الحسين ، حدثنى أبي ، على بن المسول الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قاس قي ، و شَيْخُهُمْ مَارِقٌ ، وَصَبِيُّهُمْ عَارِقْ ، وَ صَبِيُّهُمْ عَارِقْ ، وَ صَبِيُّهُمْ عَارِقْ ، وَ سَيْخُهُمْ مَارِقْ ، وَصَبِيُّهُمْ عَارِقْ ، وَ سَيْخُهُمْ مَارِقْ ، وَصَبِيُّهُمْ عَارِقْ ، وَ الْمُنْكُرِ [ فِيمَا ] (۱) بَيْنَهُمْ عَارِقْ ، وَ الْمُنْكُرِ [ فِيمَا ] (۱) بَيْنَهُمْ عَارِقْ ، وَ الله عَدِرُونِ وَ النَّاهِم عَدِنُ الْمُنْكُرِ [ فِيمَا ] (۱) بَيْنَهُمْ عَارِقْ وَ الله عَدْرُونِ وَ النَّاهِم عَدِنُ الْمُنْكُرِ [ فِيمَا ] (۱) بَيْنَهُمْ عَارِقْ وَ الله عَدْرُونِ وَ النَّاهِم وَ النَّاهِم عَدْنِ الْمُنْكُرِونَ وَ النَّاهِمُ وَ النَّاهِم وَ النَّاهُمْ وَاللَّه عَدْنُ الْمُنْكُرِونَ وَ النَّاهُمُ وَقَلْ وَالله عَدْنُونَ الْمُونَاءُ وَالله وَالله الله عَدْنُونَاءُ الله الله عَدْنُونُ وَ الله الله عَدْنُونُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلْمُونُ وَالله وَلْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

<sup>(</sup>١) نقل الزبيدي هذه الرواية في إتحاف السادة المتقين ٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) في ز : « أخبرك » ، وفي س : « أجازك » ، والمثبت في : المطبوعة ، وإتحاف السادة المتقين .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أبو منصور » ، وفى إتحاف السادة المتقين : « أبو المقدور » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٤) في س : ﴿ أَخْبُرُنَا ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين .

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « المقبرى » ، والتصويب من : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين ، والعبر ٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : ز ،وهو في : المطبوعة ، س ،وإتحاف السادة المتقين : ﴿ أَخبرنا ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، زبعد هذا زيادة : « بن » ، وهو خطأ ، صوابه فى : س ، وتقدم أبو بكر هذا فى الجزء الرابع ، صفحة
 ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : إتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « حدثنا » ، والمثبت في : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>١٠) في إتحاف السادة المتقين : « في سنة ١٦٤ » .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : « عار » ، وفي س : « غارم » والمثبت في : ز ،وإتحاف السادة المتقين . والعارم : هو الخبيث الشرير . النهاية ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>١٠٢) ساقط من : إتحاف السادة المتقين .

مُسْتَضْعَفٌ ، وَالْفَاسِقُ وَ الْمُنَافِقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مُشَرَّفٌ ، إِنْ كُنْتَ غَنِيًّا وَقَرُوكَ ، وَإِنْ كُنْتَ فَقِيرًا حَقَّرُوكَ ، هَمَّازُونَ، لَمَّازُونَ، يَمْشُونَ بِالنَّمِيمَةِ وَيَدُسُّون (١) بِالْحَدِيعَةِ أُولِئِكَ فَرَاشُ نَارٍ ، وَخَنَد ذَلِكَ يُولِّيهِمُ اللهُ أَمْرَاءَ ظَلَمَةً ، وَوُزَرَاءَ خَوَنَةً ، وَرُفَقَاءَ غَشَمَةً . وَدُبَابُ (٢) طَمَع (٣) . وَعِنْدَ ذَلِكَ يُولِّيهِمُ اللهُ أَمْرَاءَ ظَلَمَةً ، وَوُزَرَاءَ خَوَنَةً ، وَرُفَقَاءَ غَشَمَةً . وَتُوقَعُ (١) عِنْدَ ذَلِكَ جَرَادًا شَامِلًا ، وَغَلاءً مُثْلِفًا ، وَرِخَصًا مَجْحِفًا ، وَيَتَنَابَعُ البَلاءُ كَمَا يَتَتَابِعُ الْخَرْرُ مِنَ الْخَيْطِ إِذَا الْفَطَعَ » .

هذا حديث ضعيف [ وَاهِ ]<sup>(٥)</sup>.

أخبرنا الحافظ أبو العباس الأشْعَرِى ، إذنا خاصًا ، عن أبى الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر ، عن أبى المظفَّر عبد الرحيم ، قال : أخبرنا والدى الحافظ أبو سعد عبد الكريم (٢) بن محمد بن منصور ، أنشدنا أبو سعد (٧) محمد بن أبى العباس الخَلِيليّ ، إملاء ، بنوقان (٨) في الجامع ، أنشدنا الإمام أبو حامد الغَزَّ التي :

ارْفُه بِبال امرى أَ يُمْسى على ثِقَـةٍ أَن الـذى خلَق الأرزاقَ يْرْزُقُــهُ(٩) فالعِرْضُ منه مَصونٌ لا يــدنِّسُهُ والوجهُ منه جديدٌ ليس يُخْلِقُـهُ إِن القناعـةَ مَــن يَحْلُــلْ بساحتِها لَمْ يَلْـقَ في دهــرِه شيئًــا يُؤرِّقُــهُ

<sup>(</sup>١) فى س : « ويدينون » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٢) فى ز : « ودناب » ، والمثبت فى المطبوعة ، س ، وإتحاف السادة المتقين .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « طماع » ، والمثبت فى المطبوعة ، ز ، س ، و إتحاف السادة المتقين . والطمع : معروف و هو أيضارز ق الجند . انظر اللسان ( طم ع ) ٢٤٠/٨ . ولعل صوابها « طبع » بفتح الطاء وباءمو حدة مفتوحة ، و هو الوسخ والدنس .
 انظر النهاية ١١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) فى س : « ويوقع » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « عبد الرحيم » ، وهو خطأ صوابه فى : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين ، وهو أبو سعد ابن السمعانى .

<sup>(</sup>٧) فى إتحاف السادة المتقين : « أبو سعيد » ، ويلاحظ أنه هو الذى روى عنه ابن السمعانى فيما مر ، ص ٢١٦ ، وتقدم هناك « أبو سعيد » أيضًا فى ذكر بقايا من ترجمته .

<sup>(</sup>٨) ضبط ابن الأثير في اللباب ٢٤٤/٣ نوقان ، بفتح النون ، وضبطها ياقوت في معجم البلدان ٨٢٤/٤ بالضم .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « أأن ينال امرؤ » ، وفى ز : « ارقه ببال امرؤ يمشى » ، وفى س : « أرقه يقال امرؤ يمشى » ، وفى إتحاف السادة المتقين : « ارفد بباب امرى ً يمسى » ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

كتب إلى (١) أحمد بن أبي طالب المُسْنِد ، عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن محمود ، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الزُّهري (٢) ، قال : أنشدني أبو محمد بن أحمد بن سليمان الزُّهري (١) ، قال : أنشدني أبو بكر [ بن ] (١) العَربي قال : أنشدني أبو حامد الغَرُّ الى ، لنفسه :

سَقَمِى فَى الحبِّ عافيتى ووُجودِى فى الهوى عَدَمِى (١) وعدابٌ يرْتَضون به فى فمِى أَحْلَى من النَّعَمِ مِلَا لَضُرُّ فى عَبَّتِكَمَّ عندنا والله ِمن ألمر (٧) .

وبالسند (^) إلى الحافظ أبى عبد الله ، قال : قرأت على أبى القاسم بن الأسعد البرَّار ، عن يوسف بن أحمد الحافظ ، قال : أنشدنا (٩) محمد بن أبى عبد الله الجَوْهَرِى"، قال : أنشدنا لأبى حامد (١٠) :

هَى فى الحريقِ وضَوءُها للنَّاس كَالفِضَّةِ البَيْضاءِ فوق نُحاسِ (١١)

فقهاؤُن كَذُبالةِ النَّبْراسِ خُبْرٌ دَمِيمٌ تحت رائقِ مَنْظـرٍ

<sup>(</sup>١) هذه الرواية أيضا في : إتحاف السادة المتقين ٢٤/١ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : ﴿ الزاهرى ﴾ ، والمثبت فى : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « عبدالله الملك » ، والمثبت في : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٤) فى ز : « بن مويه » ، وفى س : « بن بويه » ، وهو ساقط من : إتحاف السادة المتقين ، وفى المشتبه ١٠٤ : « عبد الملك ابن بونه ـــ بضم الباء والنون ـــ شيخ أندلسى ، يروى عن ابن دحية » ، وفى العبر ٥/٢٨ ، ٢٣٩ ذكر لـ « عبد الحق بن بونة » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، وإتحاف السادة المتقين .

 <sup>(</sup>٦) فى س : « ووجدى فى الهوى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٧) ف س : « ما بضر ... من ألمى » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين .

 <sup>(</sup>٨) ف س : « وبه » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والرواية أيضا في إتحاف السادة المتقين ٢٤/١ .

 <sup>(</sup>٩) ف س : « أنشدنى » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>١٠) البيتان أيضا في الوافي بالوفيات ٢٧٧/١ .

<sup>(</sup>١١) فالمطبوعة :« ضرذميم » ،وفالوافى : « خبرذميم » ،والمثبت فى : ز ،س ،وإتحافالسادةالمتقين .وبعدهذا البيت فى س بياض .

[ أخبرنا ] (١) على بن الفضل الحافظ ، أنشدني أبو محمد عبد الله بن يوسف الأُنْدِي (١) أنشدني أُميَّة بن أبي الصَّلت ، أنشدني أبو محمد التِّكْرِيتي ، أنشدني أبو حامد الغَرَّالِي ، لنفسه (٣) :

حلَّتْ عقاربُ صُدْغِه من خَدِّهِ قَمَرًا فَجَلَّ بَهَا عَنِ التَّشْبِيهِ (١٠) ولقد عَهدْناهُ يحُلُّ ببُرْجِها ومن العجائب كيف حلَّتْ فِيهِ ومما أنشد فيه :

أنشد أبو حفص عمر بن عبد العزيز (°بن عبيد بن°) يوسف الطَّر ابُلُسِي ، لنفسه:

هذَّب المذهبَ حَبْرٌ أحسَن اللهُ تُحلاصَهُ بَسِيطٍ ووَسِيطٍ ووَجِيزٍ وتُحلاصَهُ

وقال أبو المُظفُّر الأبيوَرْدِي ، يرثيه (٦):

من كل حَى عظيمُ القدرِ أَشْرَفُهُ على أَبِي حامدٍ لاحٍ يُعنِّفُ مُهُ (٧) فالطَّرْفَ تُسْهِرُه والدمعَ تَنْزَفُه (٨)

بكى على حُجةِ الإسلام حِين ثوَى فما لمن يمتُسرِى فى الله ِعَبْرتَــهُ تلك الرَّزِيَّةُ تسْتوهِى قُوَى جَلَدِى

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين ٢٤/١ .

 <sup>(</sup>۲) ف المطبوعة : « الآمدى » ، و ف ز : « الابدى » ، و ف إتحاف السادة المتقين : « الايدى » ، و المثبت ف : س .
 و الأندى ، بضم الألف و النون الساكنة و دال مهملة ، نسبة إلى أنده ، مدينة بالأندلس . اللباب ٧/١ و انظر المشتبه ٥ ،
 و معجم البلدان ٧٧٩/١ .

<sup>(</sup>٣) البيتان أيضا في الوافي بالوفيات ٢٧٦/١ ، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) فى س : « دبت عقارب صدغه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، وإتحاف السادة المتقين ، والوافى ، والنجوم ، وفى الإتحاف ، والنجوم : « فى خده » ، وفى الوافى : « من وجهه » . وفى الإتحاف والنجوم : « قمرًا يجل بها » وفى الوافى : « قمرا فحل به » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، ومعجم البلدان ٣/ ٥٢٢ ، والبيتان فيه .

<sup>(</sup>٦) الأبيات في إتحاف السادة المتقين ١٢/١ ، والديوان ١٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) فى إتحاف السادة المتقين والديوان: «فما لمن يجتزى»، وامترى الدمع: استخرجه . القاموس ( م ر ى ) .

 <sup>(</sup>٨) في إتحاف السادة المتقين والديوان : « والطرف تسهره » .

فما لَه خُلَّةٌ فِ الزهدِ تُنْكِرُهُ وما لَه شُبْهةٌ فِي العلم تعرِفُهُ (')
مضَى فأعْظَمُ مَفْقودٍ فُجِعْتُ به مَن لا نَظِير له في الناسِ يخلُفُهُ (')
وقال القاضي عبد الملك بن أحمد بن محمد [ بن ] ('') المُعافَى ، '' رحمهم الله تعالى :''
بكیْتُ بِعَیْنَی واجمِ القلبِ وَالِهِ فتی لم یُوالِ الحقَّ مَن لم یُوالِهِ ('')
وسیبَّتُ دمعًا طال ما قد حبْستُهُ وقلتُ لجَفْنِسَى وَالِهِ ثم وَالِهِ ثم وَالِهِ أبا حامدٍ مُحیى العلومِ ومن بَقِی صدَى الدَّین والإسلام وَفْقَ مقالِهِ ('')
أما حامدٍ مُحیى العلومِ ومن بَقِی

## ( ذكر عدد مصنّفاته )

له في المذهب : « الوسيط » ، « والبسيط » ، « والوجيز » ، « والخلاصة » .

وفي سائر العلوم:

كتاب « إحياء علوم الدين » .

وكتاب « الأربعين » .

وكتاب « الأسماءالحسني » .

و « المستصفّى » فى أصول الفقه .

<sup>(</sup>١) فى ز: «فماله حله»، وفى س: «فماله حلمه»، والمثبت فى: المطبوعة، والإتحاف والديوان، وفى المطبوعة: «فى الزهد منكرة»، وفى الإتحاف والديوان: «فى الزهد تنكرها»، والمثبت فى: ز، س، وفى الإتحاف: «وماله شبه فى العلم تعرفه». (٢) فى الديوان: « وأعظم مفقود » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، وإتحاف السادة المتقين .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : س ، على ما في المطبوعة ، ز . والأبيات في : إتحاف السادة المتقين ١٢/١ .

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « بعينى راحم القلب » ، والمثبت في : ز ، س ، والإتحاف .

<sup>(</sup>٦) فَى ز : « ومن بقي » ، وفي س : « ومن نفى » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإتحاف ، وفي ز : « صدر الدين والإسلام وفق مقاله » ، وفي س : « صدا الدين والإسلام رموصقاله » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإتحاف .

وذكر الزبيدى في الإتحاف رواية أخرى لعجز البيت ، هي : \* لشَّكُّ عُرَى الإسلام وَفْقَ مَقالِهِ \*

- و « المنخول » في أصول الفقه ، ألفه في حياة أستاذِه إمام الحرميْن .
  - و « بداية الهداية » و « المآخذ » في الحلافيَّات .
    - و « تحصين المآخذ » .
    - و « كيمياء السعادة » بالفارسية .
      - و « المنقذ من الضلال ».
    - و « اللباب المنتخّل »<sup>(١)</sup> في الجدل .
  - و « شفاء الغليل(٢) في بيان مسالك(٣) التعليل » .
    - و « الاقتصاد في الاعتقاد »<sup>(١)</sup> .
      - و « معيار النظر » .
      - و « مَحَكُّ<sup>(٥)</sup> النظر » .
      - و « بيان القولين » للشافعتي .
        - و « مِشكاة الأنوار ».
    - و « المسْتظهِرى » في الردعلي الباطنية .
      - و « تهافت الفلاسفة » .
- و « المقاصد في بيان اعتقاد الأوائل » ، وهو « مقاصد الفلاسفة » .
  - و « إلْجام العوامّ في علم الكلام » .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « والباب المنتحل » ، وفى ز : « واللبان المنتحل » ، والمثبت فى : س ، وانظرٍ مؤلفات الغزالى ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا فى الطبقات الوسطى زيادة : « والرد على الباطنية ، ومنهاج العابدين » ، وسيأتى فى الرد على الباطنية « المستظهرى » ، و « قواصم الباطنية » . وانظر مؤلفات الغزالي ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « مسائل » ، وفى س : « مسلك » ، والمثبت فى ز ، وهو يوافق عنوان المخطوط ١٥٤ أصول فقه بدار الكتب المصرية ، وانظر مؤلفات الغز الى ٤٠، ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) فى س : « الانتقاد » ، والصواب فى : المطبوعة ، ز .

<sup>(°)</sup> فى س : « محل » ، وذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى أنه تحريف . مؤلفات الغزالي ٣٨٧ . والمثبت فى : المطبوعة ، ز .

- و « الغاية القصوَى » .
- و « جواهر القرآن » .
- و « بيان فضائح الإماميَّة » .
- و « غَور (١) الدَّور » في المسألة السُّريْجِيّة ، و [ هو ] (١) المختصر الأخير فيها ، رجع فيه عن مصنَّفه الأول فيها ، المسمى « بغاية الغَوْر في دراية الدَّوْر » .
  - و « كشف علوم الآخرة » .
    - و « الرسالة القدسيّة » .
      - و « الفتاوى » .
      - و « ميزان العمل » .
  - و « قواصم<sup>(۱)</sup> الباطنّية » ، وهوغير « المستظهري » في الردعليهم .
    - و « حقيقة الروح » .
    - و « كتاب أسرار معاملات الدين » .
      - و « عقيدة المصباح » .
        - و « المنهج الأعْلى » .
      - و « أخلاق<sup>(١)</sup>الأنوار » .
        - و « المعراج » .
        - و « حجَّةالحق » .
        - و « تنبيه الغافلين » .

<sup>(</sup>١) في س: « عور » ، والصواب في : المطبوعة ، ز . مؤلفات الغزالي ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : ز ، س .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « مواهم » ، والمثبت في س ، ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى أن جولد تسهير يفترض أن قواصم الباطنية هو مواهم الباطنية الذي ذكره السبكي . مؤلفات الغزالي ٨٦ ، وقد دفع إلى هذا التحريف في النسخة المطبوعة .

- و « المكنون » في الأصول .
  - و « رسالة الأقطاب » .
- و « مسلَّم السَّلاطين »<sup>(۱)</sup> .
  - و « القانون الكُلِّي » .
    - و « القربة إلى الله » .
  - و « معيار <sup>(۲)</sup> العلم » .
- و « مفصل الخلاف في أصول القياس ».
  - و ﴿ أُسرارِ اتِّباعِ السُّنَّةِ ﴾ .
    - و « تلبيس إبليس » .
  - و « المبادي والغايات »<sup>(٣)</sup> .
    - و « الأجوبة »
  - وكتاب « عجائب صنع الله » .
    - و « رسالة [ الطير ٦<sup>(١)</sup> .
    - « الرَّدّ على من طَغَى » .

## ( ذكر المنام الذي أبصرَه الإمام عامر السَّاوِيّ بمكة )

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتاب « التبيين »(٥): سمعت الشيخَ الفقيه الإمام أبا القاسم سعد بن على بن أبي القاسم بن أبي هُرَيْرة الإسْفَرَ ايني ، الصوف ، بدمشق ، قال :

<sup>(</sup>١) فى س : « سلم الشياطين » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، وانظر ما كتبه بويج عن الاختلاف فى هذا الاسم ، فى مؤلفات الغزالي ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « معتاد » ، وفى ز : « معتاد » ، والمثبت فى : س ، وذكر الدكتور بدوى أن صواب ما فى المطبوعة كما لاحظ بو يج « معيار » . مؤلفات الغزال ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، ز : « المنادى والصامات » ، والمثبت فى : س ، وانظر ملاحظة بويج على ما فى المطبوعة ، فى مؤلفات الغزالى ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : ز ، س ، وانظر فى التمييز بين كتابى « رسالة الطير » ، « الرد على من طغى » مؤلفات الغزالى ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٥) تبيين كذب المفترى ٢٩٦ ــ ٣٠٦ .

سمعت الشيخَ الإمام الأوحد زينَ القُرَّاء جمالَ الحَرَم أبا الفتح عامر بن (' نَجا بن ') عامر [ العربيّ ] (') السَّاوِيّ ('') ، بمكَّة ، حرسَها الله ، يقول :

دخلتُ المسجد الحرام ، يوم الأحد ، فيما بين الظهر والعصر ، الرابع عشر ، من شوال ، سنة خمس وأربعين و خمسمائة ، وكان بى نوعا تكسُّر (٤) و دَوَران رأس ، بحيث إنِّى لا أقدِر أن أقف أو أجلس ، لشدَّة ما بى ، فكنت أطلبُ (٥) موضعًا ، أستر يح فيه ساعة على جنبى ، فرأيت باب بيت الجماعة ، للرِّباط الرَّامشْتِيّ (١) عند باب الحَرْوَرة (٧) مفتوحًا ، فقصدتُه ، و دخلت فيه ، و وقعت على جنبى الأيمن ، بحذاء الكعبة المشرَّفة ، مفترِ شًا يدَىَّ تحت خَدِّى ، لكى لا يأخذنى النوم ، فتنتقِض طهارتى ، فإذا رجلٌ من أهل البدعة ، معروف بها ، جاء و نشر مصلاه على باب ذلك البيت ، وأخر ج لُو يُحامن جيبه ، أظنه كان من الحجر ، و عليه كتابة . مُصلاه على باب ذلك اللبيت ، وأذر غ من صلاته سجَد عليه ، وأطال فيه ، وكان يسجد على ذلك اللَّوَ يح فى كل مرة ، وإذا فرغ من صلاته سجَد عليه ، وأطال فيه ، وكان يمعُك خَدَّه من الجانبين عليه و يتضرَّع فى الدعاء ، ثم رفع رأسه ، وقبَّله ، و وضعه على عينيه ، ثم قبَّله ثانيا ، وأدخله فى جيْبه ، كاكان .

<sup>(</sup>١) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، وفي التبيين : ﴿ نحام بن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : ز ، س .

<sup>(</sup>٣) بفتح السين المهملة وبعد الألف واو ، هذه النسبة إلى ساوة ، مدينة معروفة بين الري وهمذان . اللباب ١ /٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ز : « تكسير » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٥) في س : « أتطلب » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « الراسي » ، وهو خطأ ، صوابه في : س والتبيين ، وانظر الحاشية الآتية .

<sup>(</sup>٧) فى الأصول : « المروة » ، وفى التبيين : « العزورة » ، والصواب ما أثبتناه ، فقد جاء فى معجم البلدان ٢٦٢/٢ : « حزورة ، بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراءوهاء ... وقال الدارقطنى :كذاصوابه ، والمحدثون يفتحون الزاءويشددون الواو ، وهو تصحيف . وكانت الحزورة سوق مكة ، وقد دخلت فى المسجد لما زيد فيه » .

وجاء في العقد الثمين ١٩/١ في ذكر الربط بمكة : « ومنها رباط الشيخ أبي القاسم رامشت عند باب الحزورة » . وجاء في الجامع اللطيف ٢٠٣ في سبب عمارة المسجد الحرام : « ظهرت نار من رباط رامشت ، المعروف الآن برباط ناظر الخاص عند باب الحزورة ، المصحف بباب عزورة ، بالجانب الغربي .. » .

قال: فلمارأيتُ ذلك كرهْتُه، واستوحشْت [ منه ] (١) ذلك، وقلت في نفسى: ليت كان (٢) رسولُ الله عَلَيْكُ حيًّا فيما بيننا؛ ليخبرَهم بسُوء صنيعهم، وما هم عليه من البِدعة. ومع هذا التفكر كنت أطرد النوم عن نفسى، كي لا يأخذني، فتفسد طهارتِي.

فبينا أنا كذلك ، إذ طرأ على النُّعاس ، وغلبنى ، فكأ نَى (٢) بين اليقظة والمَنام ، فرأيت عَرْصَة واسعة ، فيها ناس كثيرون ، واقفون (٤) وفي يدِ كلِّ واحدٍ منهم كتابٌ مجلَّد ، وقد تحلقوا كلَّهم على شخص ، فسألتُ الناسَ عن حالهم ، وعمن في الحَلْقة ، فقالوا : هو رسولُ الله عَيْنِيلَة ، وهؤلاء أصحاب المذاهب يريدون أن يقرءوا مذاهبَهم ، واعتقادَهم من كتبهم ، على رسول الله عَيْنِيلَة ، ويصحِّحوها (٥) عليه .

قال : فبيْنا أنا كذلك ، أنظر إلى القوم ، إذْ جاء واحدٌ من[ أهل ](٢) الحَلْقة ، وبيدِه كتابٌ . قيل : إن هذا هو الشافعيّ ، رضى الله عنه ، فدخل في وسَطِ الحُلْقة ، وسلَّم على رسول عَيْضَةً .

قال : فرأيت رسول الله عَيْطِاللَّهِ في جمالهِ و كمالهِ ، متلبسا بالنِّياب البيض المغسولة النَّظِيفة ، من العمامة والقميص ، وسائر الثياب ، على زِنِّي أهل التصوف .

فرد عليه الجواب ، ورحَّب به ، وقعد<sup>(۷)</sup> الشافعتي بين يديه ، وقرأ من الكتاب مذهبَه واعتقادَه عليه .

وبعد ذلك جاءشخص آخر ، قيل : هو أبو حنيفة ، رضى الله عنه ، وبيده كتاب ، فسلَّم وقعد بجنْب الشافعي"، وقرأ من الكتاب مذهبَه واعتقادَه [عليه ] (^) .

<sup>(</sup>١) ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو فى س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) جاءت « كان »بعد « وسلم » الآتية في : المطبوعة ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، ز : « وكأنى » ، والمثبت فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) فى سوالتبيين : « واقفين » ،والمثبت فى المطبوعة ،ز .

<sup>(°)</sup> في المطبوعة : « ويصححونها » ، وفي التبيين : « ويصححوه » ، والمثبت في : ز ، س .

<sup>(</sup>٦)ساقط من : المطبوعة ، ز ، وهو في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، ز : « وقرأ » والمثبت فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٨) زيادة من : ز ، س ، على ما فى المطبوعة ، والتبيين .

ثم أتى بعده كلَّ صاحبِ مذهب ، إلى أن لم يَبْقَ إلا القليل ، وكلَّ مَن يقرأ ، يقعدُ بجنب الآخر .

فلما فرغوا ، إذا واحدٌ من المبتدِعة الملقَّبة بالرافضة ، قد جاء وفى يده كراريسُ غيرُ مجلَّدة ، فيها ذكْرُ عقائدهم الباطلة ، وهَمَّ أن يدخل الحلْقة ، ويقرأها على رسولِ الله عَلَيْكُ ، فخرج واحد ممن كان مع رسول الله عَلَيْكُ [ إليه ](١) ، وزجرَه ، وأخذ الكراريسَ من يدِه ، ورمَى بها إلى خارج الحَلْقة ، وطردَه وأهانه .

قال: فلما رأیت أن القومَ قد فرغوا ، وما بقی أحدٌ یقرأ علیه شیئا ، تقدّمتُ (۲) قلیلا ، و کان فی یدی کتاب مجلَّد ، فنادیتُ ، وقلت : یا رسولَ الله ، هذا الکتاب مُعتقَدی ، ومعتقد أهل السنَّة ، لو أذنْت لی حتی أقرأه علیك ؟

فقال رسولُ عَلِيْكُ ، (" وأَيُّ شيءٍ" ذاك ؟

قلت : يا رسول الله ، هو « قواعدُ العقائد » ، الذي صنَّفه الغَزَّالِيّ .

فأذن لى بالقراءة ، فقعدتُ ، وابتدأت : بسم الله الرحمن الرحيم ، كتاب قواعد العقائد ، وفيه أربعة فصول :

الفصلُ الأول<sup>(٤)</sup> في ترجمة عقيدةِ أهلِ السُّنَّة ، في كلمتي الشهادة ، التي هي أحدُ مباني الإسلام ، فنقول ، وبالله التوفيق :

الحمدُ لله المبدئ المعيد ، الفعّال لما يريد ، ذى (٥) العرش المجيد ، والبطش الشّديد ، الهادى صَفْوَة (٢) العبيد إلى المنْهج الرشيد ، والمسلك السّديد (٢) ، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد ، بحراسة عقائدهم عن ظلمات التّشكيك والتّرويد ، السائق (٨) بهم إلى اتّباع رسولِه المصطفى (٩ عَلَيْكُ ٩) ، واقْتِفاء صَحْبه (١٠) الأكرمين بالتأييد والتسديد ،

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، ز : « فقدمت » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) في التبيين : « وأيش » .

<sup>(</sup>٤) هذا الفصل مذكورٌ كلُّه في إحياء علوم الدين ٨٩/١ – ٩٣ .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول: « ذو » ، والمثبت فى التبيين .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، ز : « صفو » ، والمثبت فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « السعيد » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>A) في التبيين : « السابق » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من التبيين .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : « صحبهم » ، والمثبت في التبيين .

المتحلِّى (۱) لهم فى ذاته وأفعالِه بمحاسنِ أوصافِه التى لا يدركها إلا من ألقَى السمع وهو شهيد ، المعرِّف إياهم فى ذاته أنه واحدٌ لا شريك له ، فردٌ لا مثل له ، صَمَدٌ لا ضِدَّ له ، متفرِّد (۱) لا نِدٌ له ، وأنه قديم لا أوَّل له ، أزلى لا بداية له ، مستمرُّ الوجود لا آخر له ، أبدِي لا نهاية له ، قيُّوم لا انْقطاع له ، دائم لا انْصِرَام له ، لم يزَل ولا يزال موصوفا بنُعوت الجلال ، لا يقْضِى عليه بالانقضاء (۱) تصرُّمُ الآباد ، وانقراضُ الآجال ، بل هو الأول ، والآخِر ، والظاهر ، والباطن .

#### ( التنزيه )

وأنه ليس بجسم مصوَّر ، ولا جوهر محدود مقدَّر .

وأنه لا يماثِل الأجسام ، لا في التقدير ، ولا في قبول الاثقِسام .

وأنه ليس بجوهر ولا تحلَّه الجواهر ، ولا بعَرَض ولا تحلَّه الأعْراض ، بل لا يُماثِل موجودا ، ولا يماثلُه موجود ، [ و ] (٤) ليس كمثله (٥) شيء ، ولا هو مثلُ شيء .

وأنه لا يحُدُّه المقدار ، ولا تحْويه الأقطار ، ولا تحيط به الجهات ، ولا تكْتنِفُه الأَرْضون والسموات .

وأنه استوَى على العرش ، على الوجه الذى قاله ، وبالمعنى الذى أراده ، استواءً مُنزَّهاعن المماسّة ، والاستقرار ، والتمكُّن ، والحلول ، والانْتقال ، لا يحمله العرشُ بل العرشُ وحَمَلتُه محمولون بلُطف (٦) قدرتِه ، ومقهورون فى قبْضتِه ، وهو فوق العرش ، وفوق كلِّ شيء إلى تُخوم الثَّرى ، فَوقيَّة (٧) لا تَزيده قربا إلى العرش والسماء ، بل هو رفيع الدرجات

<sup>(</sup>١) في التبيين : « المتجلى » .

<sup>(</sup>٢) في التبيين : « منفرد » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « بانقضاء » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) ساقط من: ز، س، وهو في المطبوعة، والتبيين.

<sup>(</sup>o) في س : « لمثله » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، ز : « بلطيف » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) في س : « فوقيته » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

عن العرش [ والسما ] (۱) ، كما أنه رفيع الدرجات عن الثَّرَى ، وهو مع ذلك قريبٌ من كل موجود ، وهو أقربُ إلى العبيد(٢) من حبل الورِيد ، وهو على كل شيءٍ شهيد ، إذ لا يماثِل قُربُه قُرْبَ الأجسام ، كما لا تماثل ذاتُه ذاتَ الأجسام .

وأنه لا يَحُلُّ فى شيء ، ولا يحُلُّ فيه شيءٌ ، تعالى عن أن يحْوِيَه مكانٌ ، كما تقدَّس عن أن يحويه (٢) زمان ، [ بل ] (١) كان قبل أن خلق (٥) الزمان والمكان ، وهو الآن على ما [ عليه ] (٦) كان .

وأنه بائِنٌ<sup>(٧)</sup> من خلقِه بصفاته ، وليس في ذاته سواه ، ولا في سواه ذاته .

وأنه مُقدَّس عن التغيُّر<sup>(^)</sup> والانتقال ، لا تحلَّه الحوادث ، ولا تغيِّره<sup>(^)</sup> العوارض ، بل لا يزال فى نُعوتِ جلاله مُنزَّها عن الزوال ، وفى صفات كالِه<sup>(١١)</sup> مُسْتَغْنِياعن زيادة الاسْتكمال .

وأنه فى ذاته معلومُ الوجود بالعقول ، مَرْئِى ُ الذات بالأبصار ، نِعْمةً منه ، ولطفا بالأبرار ، فى دار القَرار ، وإتماما للنعيم ، بالنظر إلى وجهه الكريم .

#### (القدرة)

وأنه حتَّى ، قادر ، جبار ، قاهر ، لا يعتريه قصورٌ ، ولا عجز ، ولا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم ، ولا يعارضه فناءٌ ولا موت .

وأنه ذو الملك والملكوت ، والعِزَّة والجِبَروت ، له السلطان ، والقهر ، والخلق ، والأمر ،السموات مَطوِيَّات بيَمِينه ، والخلائق مقهورون في قَبْضته .

<sup>(</sup>١) زيادة من س ، على ما في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، ز : « العبد » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « يحله » ، وفي التبيين :« يحده » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٤) ساقط من التبيين .

<sup>(°)</sup> في س : « يخلق » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ،والتبيين .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : س ، وهو في المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ أَنشأ ﴾ ، والصواب في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة ، ز : « التغيير » ، والمثبت فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٩) فى التبيين : « تعتريه ».

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة ، ز : « الكمال » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

وأنه المتفرِّد (١) بالخلْق والاختراع ، المتوحِّد بالإيجاد والإِبْداع ، خلق الخلق وأعمالَهم ، وقدَّر أرزاقَهم وآجالَهم ، لا يشِذُّ عن قَبْضته مقدورٌ ، ولا يعزُب عن قدرته تصاريفُ الأمور ، لا تُحصَى مقدوراتُه ، ولا تتناهى معلوماتُه .

#### (العلم)

وأنه عالم بجميع المعلومات ، محيط علمه بما يجرى فى تُخوم الأرَضِين ، إلى أعلى السموات ، لا يعلم دَبِيبَ النملة السموات ، لا يعزُب عن علمه مِثقالُ ذَرَّة فى الأرض ولا فى السماء ، بل يعلم دَبِيبَ النملة السوداء ، على الصخرة الصَّمَّاء ، فى الليلة الظلماء ، ويدرك حركة الذَّرِّ فى جوِّ الهواء ، ويعلم السرَّ وأخفَى ، ويطبع على هواجس الضمائر ، وحركات الخواطر ، وخفيًّات السرائر ، السرَّ وأخفَى ، ويطبع على هواجس الضمائر ، وحركات الخواطر ، وخفيًّات السرائر ، بعلم (٢) قديم أزّلي ، لم يزل موصوفا فى أزل الآزال (١) ، لا بعلم متجدِّد (١) ، حاصل فى ذاته بالحلول والانْتِقال .

### ( الإِرادة )

وأنه مريدٌ للكائنات (°) ، مدبِّر للحادثات (۲) ، لا يجري (۷) في المُلْك والمَلكوت قليلٌ أو كثير ، صغير أو كبير ، خيرٌ أو شر ، نَفْع أو ضُرٌ ، (^إيمان أو كفر ) ، عِرفان أو نُكر ، فوز أو خُسْر ، زيادة أو نُقْصان (۹) ، طاعة أو عصيان ، كفر أو إيمان ، إلا بقضائِه وقَدَرِه ، وحُكْمِه ومشيئته .

فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا يخرج عن مشيئته لَفْتَهُ ناظرٍ ، ولا فَلْتَهَ خَاطر ، بل هو المبدئ المُعيد ، الفَعَّال لما يُريد .

<sup>(</sup>١) فى التبيين : « المنفرد » .

<sup>(</sup>٢) قبل هذا فى المطبوعة زيادة : « يعلم » ، والمثبت في : ز ، وفيها : « يعلم » ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، ز : « الأزل » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) في التبيين : « مجدد » .

<sup>(</sup>٥) في التبيين: « الكائنات ».

<sup>(</sup>٦) في التبيين : « الحادثات » .

<sup>(</sup>٧) في التبيين : « و لا » .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، والتبيين ، وسيأتي بلفظ « كفر أو إيمان » .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة ، ز : « نقص » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

لارادَّ لحكمِه ، ولا معَقِّب لقضائه ، ولا مَهْرَب لعبدٍ عن معصيته إلا بتوْفِيقه ورحمتِه ، ولا قوّة على (١) طاعتِه ، إلا بمحبته وإرادته .

لو اجتمع الإنس والجن ، والملائكة والشياطين ، على أن يحرِّكوا فى العالم ذَرَّةً ، أو يُسكِّنوها ، دون إرادته ومشيئته عجزوا<sup>(٢)</sup> عنه .

وأنّ إرادتَه قائمةٌ بذاته ، في جملة صفاته ، لم يزل كذلك موصوفا بها ، مريدًا في أزلِه لوجود الأشياء ، في أوقاتها التي قدّرها .

فُوجدت فى أوقاتها ، كاأراده فى أزله ، من غير تقدُّم و<sup>٣)</sup> تأخُّر ، بل وقعت على وَفْق علمه وإرادته ، من غير تبْديل وتغيير .

دبَّر الأمور لا بترتيب افْتِكار ، وتربُّصِ زمان ، فلذلك لم يشْغُلُه شأنُّ عن شَان .

### (السمع والبصر)

وأنه تعالى سميع ، بصير ، يسمع ويَرَى ، لا<sup>(١)</sup> يعزُب عن سمعِه مسْموع ، وإن خَفِيَ ، ولا يَغيب عن رؤيتِه مَرْئِتَّى ، وإن دَقَّ .

لا يحجُب سمعَه بُعْدٌ ، ولا يدفع رؤيتَه ظلام .

يرى من غير حَدَقةٍ وأَجْفان ، ويسمع من غير أَصْمِخة وآذان ، كما يعلم بغير قلب ، ويبطِش بغير.جارحة ، ويخلق بغير آلة ؛إذ لا تشبه صفاتُه صِفاتِ الخلق ، كما لا تشبه ذاتُه ذاتَ الخلق .

### ( الكلام )

وأنه متكلِّم ، آمِرٌ ، نَاهٍ ، واعِد ، متوعِّد بكلامٍ أزلَّى ، قديم ، قائم بذاته ، لا يشبِه

<sup>(</sup>١) في س : « عن » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « لعجزوا » والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ولا » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « ولا » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

كلامَ الخلق ، فليس بصوتٍ يحدُث (١) من انسيلال هواء ، أو اصْطِكاك أَجْرام ، ولارَّ بحرفٍ ينقطع ، بإطباق شَفة ، أو تحريك لسان .

وأن القرآنَ ، والتوراةَ والإنجيل ، والزَّبور ، كتُبُه المنزَّلة على رُسُلِه .

وأن القرآنُ مقروءٌ بالألسنة ، مكتوب في المصاحف ، محفوظ في القلوب .

وأن موسى عليه السلام ، سمع كلامَ الله بغير صوتٍ ، ولا بحرف ، كما<sup>(؛</sup> يرى الأبرارُ<sup>؛)</sup> ذاتَ الله تعالى من غير جوهرٍ ، ولا عرض .

وإذْ (٥) كانت له هذه الصفاتُ كان حَيًّا ، عالما ، قادرا ، مريدا ، سميعا ، بصيرا ، متكلِّما ، بالحياة ، والعلم ، والقدرة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، لا بمجرَّد الذات .

### ( الأفعال )

وأنه لا موجودَ سواه ، إلا وهو حادثٌ بفعْلِه ، وفائضٌ من عَدْلِه ، على أحسن الوجوه ، وأكملها ، وأتمّها ، وأعدلها .

وأنه حكيم فى أفعاله ، عادل (١٠) فى أقْضِيتِه ، ولا يُقاس عدلُه بعدُل العباد ، إذ العبدُ يُتصوَّر منه الظلم بتصرُّفه فى مِلْك غيره ، ولا يتُصوَّر الظلم من الله تعالى ؛ فإنه لا يصادِف لغيرِه ملكا ، حتى يكون تصرُّفه فيه ظلما ، فكل (٧) ما سواه (^ من جِنّ وإنس ^) ، فغيره ملكا ، وملك ، وسماء ، وأرض ، وحيوان ، ونبات ، وجوهر ، وعرض ، ومُدرَك ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « محدث » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « حرف منقطع » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣)فى المطبوعة ، ز : ( في ) ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) فى س : « ترى الأبدان » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٦) فى التبيين : « وعادل » .

<sup>(</sup>٧) فى س : ﴿ وَكُلُّ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة ، ز : « من إنس وجن » ، والمثبت فى : س ، والتبيين .

ومحسوس ، حادث ، اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا ، وأنشأه (۱) بعد أن لم يكن شيئًا ، إذ كان في الأزل موجودًا وحدَه ، و لم يكن معه غيرُه ، فأحدث الخلق بعده (۲) ، إظهارًا لقدرته ، وتحقيقا لما سبق من إرادته ، وحقّ في الأزل من كلمتِه ، لا لا فْتِقاره إليه ، وحاجته . وأنه تعالى متفضّل بالخلق ، والا ختراع ، والتكليف ، لا عن وُجوبٍ ، ومتطوّل بالإنعام ، والإصلاح ، لا عن لزُوم .

فله (٢) الفضل ، والإحسان ، والنعمة ، والامْتِنان ، إذ كان قادرا على أن يصُبُّ (٤) على على عباده أنواع العذاب ، ويبْتليَهم بضروب الآلام والأوْصاب ، ولو فعل ذلك لكان منه عدلًا ، و لم يكن قبيحا ، و [ لا ] (٥) ظلما .

وأنه يُثِيب عبادَه على الطاعات بحكم الكرَم والوعد ، لا بحكم الاسْتحقاق واللزوم ، إذ لا يجب عليه فعل ، ولا يُتصوَّر منه ظلم ، ولا يجب [ لأحد ](٢) عليه حَقَّ .

وأن حقَّه فى الطاعات وجَب على الخلق بإيجابه ، على لسان أنبيائه ، لا بمجرَّد العقل ، ولكنه بعث الرسلَ ، وأظهر صِدْقَهم بالمعجزات الظاهرة ، فبلَّغوا أمرَه ، ونَهْيَه ، ووعدَه ، ووعده ، فوجب على الخلق تصديقُهم فيما جاءُوا به .

## ( معنى الكلمة الثانية ،وهي شهادة الرسول عليله )

وأنه تعالى بعَث النبيّ الأمِّيّ القرشيّ، محمدًا عَلِيْتُهُ ، برسالته ، إلى كافة العرب ، والعجم ، والجن ، والإنس .

قال: فلما بلغتُ إلى هذا رأيتُ البشاشةَ والبشرُ (٧) في وجهه عليته

<sup>(</sup>١) فى التبيين : «وإنشاء » .

<sup>(</sup>٢) في التبيين : « بعد » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « وله » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) في التبيين : « نصب » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٦) ساقط من التبيين .

<sup>(</sup>V) في التبيين : « التبسم » .

إذ انتهيْتُ إلى نَعْته (١) ، وصِفَته ، فالتفَت إليَّ وقال : أين الغَزَّ الِي ؟

فإذا بالغَزَّ الِي كأنه واقف على الحَلْقة ، بين يديه .

فقال : هاأنا ذا يا رسولَ الله .

وتقدُّم ، وسلُّم على رسولِ الله عَلِيْلَةِ .

فرد عليه الجوابَ ، وناوله يدَه العزيزة ، والغَزَّ الِي يقبِّل يدَه (٢) ، ويضع حَدَّيْهِ عليها ؛ تَبُّر كا به ، وبيده العزيزة المباركة ، ثم قعد .

قال : فما رأيتُ رسولَ الله عَلَيْكُ أكثر اسْتِبْشارا بقراءة أحدٍ مثلَ ما كان بقراءتى عليه « قواعد العقائد » .

ثم انتبهْتُ من النوم ، وعلى عينى أثرُ الدمع ؛ مما رأيتُ (٢) من تـلك الأحــوال ، والمشاهدات ، والكرامات ؛ فإنها كانت نعمةً جسيمة من الله تعالى ، سيّما في آخر الزمان ، مع كثرة الأهواء .

فنسأل الله تعالى أن يثبّننا على عقيدة أهل الحق ، ويُحْيِيَنا عليها ، ويميتنا عليها ، ويحشرنا معهم ومع الأنبياء ، والمُرسَلين ؛ والصّدِّيقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ، فإنه بالفضل جدير ، وعلى ما يشاء قدير .

قال الشيخ الإمام أبو القاسم الإسْفَرَايِنِي ": هذا معنى ما حكَى لى أبو الفتح السَّاوِي "، أنه رآه في المنام ؛ لأنه حكاه (٤) لي بالفارسية ، وترجمتُه أنا بالعربية .

وتتمَّة الفصل الأول، من (٥) فصول «قواعد العقائد»، الذي يتمُّ الاعتقادُ به ، و لم يَتَّفق قراءتُه إياه على رسول الله عَيْنِ اللهِ عَيْرَناقص للما أراد تحصيلَه و حفظَه :

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « بعثه » ، وفى ز : « بعته » ، والمثبت فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في المطبوعة زيادة : « الشريفة » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) فى س : ﴿ رأيته ﴾ ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) في س : « حكا » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(°)</sup> فى س : « فى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

بعد قوله (١): « وأنه تعالى بعثَ النبَّى الأُمِّى"، القُرَشِّى ، محمدًا عَلِيْكُ برسالته ، إلى كافة العرب ، والعجم ، والجن ، والإنس » :

فنسخ بشرعِه (٢) الشرائع ، إلا ماقرَّر ، وفضَّله على سائر الأنبياء ، وجعله سيدَ البشر ، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد ، وهو (٣) قول : « لا إله إلا الله » ما لم (٤ تقْترنْ به شهادة ٤) الرسول ، وهو [ قولُ ] (٥) : « محمد رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم » ، فألزم الخلقَ تصْديقُه في جميع ما أخبر عنه من الدنيا والآخرة .

وأنه لا يتقبَّل<sup>(١</sup>) إيمان عبدٍ حتى يُوقن<sup>(٧)</sup> بما أخبرَ<sup>(٨)</sup> عنه بعد الموت.

وأوله سؤال مُنكَر ونَكير ، وهما شخصان مَهِيبان ، هائلان ، يُقعِدان العبدَ في قبره سَويًّا ، ذا رُوح وجسَد ، فيسألانه عن التوحيد ، والرِّسالة ، ويقولان : مَن ربُّك ، وما دينُك ، ومن نبيُّك ؟

وهما فتَّانا القبر ، وسؤالهما أولُ فتنةِ القبر<sup>(٩)</sup> بعد الموت .

وأن يؤمن بعذاب القبر ، وأنه حقٌ ، وحكمه عدل ، على الجسم والروح ، على ما يشاء . ويؤمن بالميزان ذى الكِفَّتيْن واللسان ، وصفتُه فى العِظَم أنه مثلُ طِباق (١٠٠ السموات والأرض (١٠٠) ، تُوزَن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى ، والسَّنَج يومعذ مَثاقِيل الذَّرِّ والخَرْدَل ، تحقيقا لتَمَام العدل .

<sup>(</sup>١) في صفحة ٢٣٦ السابقة.

<sup>(</sup>٢) في س : « بشريعته » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، ز : « وهى » ، والمثبت فى : س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « تقرن بشهادة » ، والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٥) تكملة من التبيين .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « يقبل » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « يؤمن » والمثبت فى : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٨) بعد هذا في المطبوعة زيادة : « به » ، والمثبت في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٩) فى ز ، س : « للقبر » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والتبيين .

<sup>(</sup>١٠) في س : « طبقات »، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة ، ز : « والأرضين » ، والمثبت في : س ، والتبيين .

وتُطرَح صحائفُ الحسنات في صورةٍ حسنةٍ في كِفَّة النور ، فيثقُل بها الميزانُ على قدرِ در جاتِها عندالله ، بفضل الله تعالى ، وتُطرَح صحائفُ السيِّئات في كِفَّة الظُّلْمة ، فيخِف بها الميزان ، بعدل الله تعالى .

وأن يؤمن بأن الصِّراط حُقَّ ، وهو جِسْر ممدود على مَثْن جَهَنَّم ، أَحَدُّ من السيف وأدقُّ (١) من الشعرة ، تزِلُّ عليه أقدامُ الكافرين ، بحكم الله ، فيهوى بهم إلى النار ، وتثبُت عليه أقدامُ المؤمنين ، فيُساقون إلى دار القَرار .

وأن يؤمِن بالحَوْض المُوْرُود ، حوضٍ محمد عَيِّكُ ، يشرَب منه المؤمنون قبل دخولِ الجنة ، وبعد جَواز الصراط ، مَن شرِب منه شَرْبةً لم يظْمأ بعدها أبدا ، عرضُه مسيرةُ شهر ، ماؤه أشدُ بياضا من اللبن ، وأحْلَى من العسل ، حوله أباريق عددُها عددُ نجوم السماء ، فيه مِيزَابان يصبُبَّان من الكوثر .

ويؤمنَ بيوم الحساب ، وتفاوتِ الخلق فيه إلى مُناقَش في الحساب ، وإلى مُسامَح فيه ، وإلى مُن يدخل الجنة بغير حساب ، وهم المقرَّبون ، فيَسأل مَن شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ، ومن شاء من الكفار عن تكُذيب المرسلين ، ويسأل المبتدعة عن السُّنَّة ، ويسأل المسلمين عن الأعمال .

ويؤمنَ بإخراج الموحِّدين من النار ، بعد الانْتقام ، حتى لايبْقى فى جهنَّم مُوحِّد ، بغضل الله تعالى .

ويؤمنَ بشفاعة الأنْبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء ، ثم سائر المؤمنين ، كلَّ على حسب جاهِه ، ومنزِلتِه .

ومن بَقِيَ من المؤمنين ، و لم يكن له شفيعٌ ، أخرِج بفضل الله تعالى .

ولا يُحلَّد في النار مؤمنٌ ، بل يُخرَج منها مَن كان في قلبه مثقالُ ذَرَّةٍ من الإيمان .

وأن يعتقدَ فضلَ الصحابة ، وترتيبَهم ، وأن أفضلَ الناس بعدرسولِ الله عَلَيْكُ أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم على"، رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) فى س : « وأرق » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

وأن يحسنَ الظنَّ بجميع الصحابة ، ويُثنِى عليهم ، كما أثنى اللهُ تعالى ، ورسولهُ عَلَيْكُم ، عليهم أجمعين .

فكلَّ ذلك [ مما ] (١) وردتْ [ به السنة ] (١) ، وشهِدت به الآثارُ ، فمن اعتقد جميعَ ذلك ، مُوقِنا به ، كان من أهل الحقِّ ، وعِصابة السنة ، وفارَق رَهْطَ الضلال (٣) و البِدعة . فنسأل الله تعالى كالَ اليقين والثباتَ في الدين ، لناولكافَّة المسلمين ، إنه أرحمُ الراحمين . وصلَّى الله على سيِّدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

(ذكر (أ) كلام الطاعنين على هذا الإمام وردِّه ، ونقْض عُرَى باطلِه وهَدِّه)

قال الإِمام أبو عبد الله المازَرِي"، المالكِي"، مجيبًا لمن سأله عن حال كتاب « إحياء علوم الدين » ، ومصنّفه :

هذا الرجل ، يعنى الغَزَّالى ، وإن لم أكن قرأتُ كتابَه ، فقد رأيت تلامذتَه وأصحابَه ، فكُلُّ منهم يحكى لى نوعًا من حاله ، وطريقتِه ، فأتلوَّ حبها من مذهبه وسيرتِه ، ماقام لى مَقامَ العَيان .

فأنا أقتصر على ذكْر حالِ الرجل ، وحال كتابه ، وذكْر جُمَل من مذاهب الموحِّدين والفلاسفة ، والمتصوِّفة ، وأصحاب الإشارات ؛ فإن كتابَه متردِّد بين هذه الطرائق لا يعدوها .

ثم أُتبع ذلك بذكْر حِيَل أهلِ مذهب على أهل مذهب آخر.

ثم أُبِين عن طُرق الغرور ، وأكشِف عما دُفِن من حبال الباطل ، ليُحْذَر من الوقوع في حَبالةِ ( ) صائدِه .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ز ، س ، والتبيين .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، وهو في المطبوعة ، ز ، وفي التبيين : « به الأخبار » .

<sup>(</sup>٣) في س : « الضلالة » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، والتبيين .

<sup>(</sup>٤) من أول هذا الفصل إلى قوله: « وكيف يتصور أنه يقولها » الآتى قبل ما حكى عن أبي الحسن الشاذلي ، ساقط من : س ، و هو في : د ، ز .

<sup>(</sup>٥) في د : « جبال » ، وفي ز : « حبال » ، والمثبت في المطبوعة .

ثم أثنى على الغَزَّالِيّ في الكشف (١) ، وقال : [ هو ] (٢) أعرف بالفقه منه بأصوله ، وأما علم الكلام ، الذي هو أصول الدين ؛ فإنه صنَّف فيه أيضا ، وليس بالمستبحر فيها ، ولقد فطنتُ لسبب عدم اسْتِبْحاره [ فيها ] (٢) ، وذلك أنه قرأ علم الفلسفة قبل استبْحاره في فن أصول الدين ، فكسَّبَتْه (٤) قراءةُ الفلسفة جراءةً على المعاني ، وتسهيلا للهُجوم على الحقائق ؛ لأن الفلاسفة تمرُّ مع خواطرها ، وليس لها حكم شرع (٥) ترعاه ، ولا تخاف من مخالفة أئمَّة تتبعها .

وعرَّ فنى بعضُ أصحابه ، أنه كان له عُكوف على « رسائل إخوان الصفا » ، وهى إحدى وخمسون رسالة ، ومصنِّفها فيلسوف قد خاض في علم الشَّرَّع والعقل (٢) ، فمزج ما بين العلميْن ، وذكر الفلسفة وحَسنَها في قلوب أهل الشرع بأبيات يتلوها عندها ، وأحاديث يذكرها ، ثم كان في هذا الزمان المتأخر رجل من الفلاسفة ، يُعرَف بابن سِينا ، ملأ الدنيا تآليفَ في علم الفلسفة ، وهو فيها إمام كبير ، وقد أدَّتُه (٧) قُوَّتُه في الفلسفة إلى أن حاول ردَّ أصول العقائد إلى علم الفلسفة ، وتلطّف جُهْدَه حتى تَمَّ له ما لم يتِمَّ لغيره ، وقد رأيت جُملًا من دواوينه ، ورأيت هذا الغَرَّالِيّ يُعَوِّل عليه في أكثر ما يُشير إليه من الفلسفة .

ثم قال : وأما مذاهب الصُّوفية ، فلست أدرى على من عَوَّل (^) فيها .

ثم أشار إلى أنه عَوَّل على أبي حَيَّان التَّوْحِيدِيّ .

ثم ذكر تَوْهِية أكثرِ ما في « الإحياء » من الأحاديث ، وقال : عادة المُتَوَرِّعين أن لا يقولوا : قال مالك ، قال الشافعيّ ، فيما لم يثبُت عندهم .

<sup>(</sup>١) هو كتاب الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء . كما في سير أعلام النبلاء ٩ ٣ . /١٩ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، ز ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ فَأَكْسَبَتُهُ ﴾ ، والمثبت في : د ، ز .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « شرعى » ، والمثبت فى : د ، ز .

<sup>(</sup>٦) في د ، ز : « النقل » ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) ف.د.، ز: « أداه » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٨) في د ، ز « عوله » وأثبتنا ما في المطبوعة ، وسيعيده المصنف في صفحة ٢٤٧ .

ثم أشار إلى أنه يستحسن أشياء ، مُبناها على مالا حقيقة له ، مثل قوله في قَصِّ الأَظفار : أن تبدأ بالسَّبَّابة ؛ لأن لها الفضل على بقيَّة الأصابع ، لكونها المُسَبِّحة ، إلى آخر ما ذكر من الكيفيَّة ، وذكر فيه أثرًا .

وقال : من مات بعد بلوغه ، و لم يعلم أن البارى قديمٌ ، مات مُسلِما إجماعا .

قال : ومَن تساهَل في حكاية هذا الإجماع ، الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال ، فحقيقٌ أن لا يُوثَق بما نقَل .

وقدرأيتُ له أنه ذكر أن في علومه هذه ما لا يسوغ أن يُودَع في كتاب ، فليت شعرى أحقٌ هو أو باطل ؟ فإن كان باطلا فصدق ، وإن كان حقًّا ، وهو مرادُه بلا شك ، فلم لا يُودَع في الكتب ، ألِغُموضِه و دِقَّته ؟

[ قال ](١) : فإن كان هو ، فما المانع أن يفهمه عليه .

هذا ملخُّص كلام المازَرِي".

وسَبقه إلى قريب منه من المالكية أبو الوليد الطُّرطوشِيِّ<sup>(٢)</sup> ، فذكر في « رسالـــة<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة ، على ما في : د ، ز .

<sup>(</sup>٢) فى د ، ز : « الطرطوسى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والمعروف بهذه النسبة أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الطرطوشى ، المتوفى سنة عشرين وخمسمائة ، وكانت له الرحلة إلى المشرق ، وأخذ عن أبى بكر محمد بن أحمد الشاشى الشافعى .

انظر الديباج المذهب ٢٧٦ ، معجم البلدان ٢٩ ، ن ه ن الطيب ٢٩ ، ١٩ ، وفيات الأعيان ٣٩٣/٣ . والذي يكني بأبي الوليد شيخه أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي ، المتوفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة .

انظر الديباج المذهب ١٢٠ ، نفح الطيب ٢٧٢/٢ .

فلعل الأمر اختلط على المصنف فأعطى كنية الأستاذ لتلميذه .

والطرطوشي ، بضم الطاءين بينهما راءساكنة وبعدها واو ساكنة وشين معجمة ، نسبة إلى طرطوشة ، وهي مدينة من آخر بلاد المسلمين بالأندلس . اللباب ٢ / ٨٦ ، وفيات الأعيان ٣ / ٣٩ ، الديباج المذهب ٢٧٨ نقلا عن الوفيات . وضبطها ياقوت بفتح الطاء الأولى ، وقال : مدينة بالأندلس تتصل بكور بلنسية ، وهي شرق بلنسية وقرطبة قريبة من البحر . معجم البلدان ٣٩٥٣ .

وذكر المقرى أن الطرطوشي ، بضم الطاءين ، وقد تفتح الطاء الأولى : نفح الطيب ٢٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « رسالته » ، والمثبت فى : د ، ز .

إلى ابن مُظَفَّر (١) »: فأماما ذكرتَ من أمر الغَزَّالِي ، فرأيت الرجلَ ، وكلَّمته ، فرأيتُه رجلاً من أهل العلم ، قد نهضَتْ به فضائلُه ، واجتمع فيه العقلُ ، والفهم ، وممارسة العلوم ، طولَ زمانه .

ثم بَدَا له [ الانصرافُ ] (٢) عن طريق العلماء ، و دخل في غِمار العمَّال .

ثم تصوَّف ، فهجر العلوم وأهلَها ، ودخل فى علوم الخواطر ، وأرباب القلوب ، ووساوس الشيطان .

تُم شابَها بآراء الفلاسفة ، ورُموز الحَلَّاج ، وجعل يطعَن على الفقهاء والمتكلِّمين .

ولقد كاد (٢) ينسلخ من الدين ، فلما عمل « الإحياء » عمد يتكلَّم في علوم الأحوال ، ومَرامِز الصوفية ، وكان غير أنيس بها ، ولا خبيرٍ بمعرفتها ، فسقط على أمِّ رأسه ، وشحَن كتابه بالموضوعات . انتهى .

وأناأتكلَّم على كلامِهما ،ثم أذكر كلامَ غيرِهما ،وأتعقَّبه أيضا ،وأجتهدأن لاأتعدَّى طَوْرَ الإِنْصاف ، وأن لا يلحقنى عِرْقُ الحَمِيَّة والاعْتِساف . وأسأل الله الإمدادَ بــذلك (٤) والإِسعاف ، فما أحدِّمنهم معاصرً الناولاقِريبًا ،ولا بيننا إلا وُصْلة العلم ،ودعوةُ الخَلق إلى جَناب الحق ، فأقول :

أما المازَرِي"، فقبل الخَوْض معه في الكلام أقدِّم لك مقدِّمة ، وهي :

أن هذا الرجل كان من أذْكى المغارِبَة قريحةً ، وأحدِّهم ذهنا ، بحيث اجْتَرأ على شرح « البرهان » (\*) لإمام الحرمين ، وهو لُغْز الأمَّة ، الذى لا يحُوم نحو حِماه ، ولا يُدَنْدِن حول مَغْزاه (١ ) ، إلا غَوَّاص على المعانى ، ثاقبُ الذهن ، مبرِّز فى العلم .

<sup>(</sup>١) فى الديباج المذهب ٢٧٧ أن من تلاميذ أبى بكر الطرطوشى ، ابن ظافر ، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ، ابن عطية ، وكان خديما له ، متصرفا في حوائجه .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، ز ، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في د ، ز : «كان » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « لذلك » ، والمثبت فى : د ، ز .

<sup>(°)</sup> سبق للمصنف أن ذكر هذا فى ترجمة إمام الحرمين ، فى الجزء الخامس ١٩٢ وما بعدها ، وذكر المشكلات التى عملها عليه المازرى .

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصول . ولعلُّها : مَغْناه .

وكان مُصَمِّما على مَقالات الشيخ أبى الحسن الأَشْعَرِيّ ، رضى الله عنه ، جليلِها ، وحقيرِها ، كبيرِها ، وصغيرِها ، لا يتعدَّاها ، ويُبَدِّع مَن خالفه ، ولو فى النَّزْر اليسير ، والشيء الحقير .

ثم هو مع ذلك مالكتُّي المذهب ، شديدُ المَيْل إلى مذهبه ، كثير المناصَلة عنه .

وهذان الإمامان ، أعنى : إمام الحرميْن ، وتلميذَه الغَزَّ الِيّى ، وصلا من التَّحقيق ، وسَعة الدائرة في العلم ، إلى المبلغ الذي يعرِف كلَّ مُنْصِف بأنه ما انْتهَى إليه أحدُ بعدهما ، وربما خالفًا أبا الحسن في مسائل من علم الكلام ، والقومُ ، أعنى الأشاعرة ، لا سيَّما المغاربة منهم ، يستصعبون هذا الصُّنْع ، ولا يَروْن مخالفة أبى الحسن في نقير ولا قِطْمِيرٍ ، وكأنما عَناه الغَزَّ اليّى ، بقوله :...(١) وربما ضعَّفا مذهبَ مالك في كثير من المسائل ، كما فعلا في مسألة المصالح المُرسَلة ، وعند ذكر التَّرجيح بين المذاهب .

فهذان أمران نَفر (٢) المازَرِت منهما ، وينْضَمُّ إلى ذلك أن الطرقَ شتَّى مختلفة ، [ وقَلَّ ] (٢) ما رأيت سالكَ طريق إلا ويستقبح الطريق التي لم يسلُكُها ، و لم يُفْتَح عليه من قِبَلِها ، ويضَعَ عند ذلك من غيره ، لا ينجُو من ذلك إلا القليلُ من أهل المعرفة والتَّمْكِين .

ولقد وجدت هذا واعتبرتُه ، حتى في مشايخ الطريقة .

ولا يَخْفَى أَن طريقةَ الغَزَّ الِّى التصوُّفُ ، والتَّعَمُّق فى الحقائق ، ومحبةُ (١) إشارات القوم ، وطريقةَ المازَرِيّ الجمودُ على العبارات الظاهرة ، والوقوفُ معها ، والكلُّ حَسَن ، ولله الحمد ، إلا أَن اختلاف الطريقيْن يُوجِب تَبايُن المِزاجَيْن ، وبُعْدَ ما بين القلبيْن ،

<sup>(</sup>١) ف د : « بياض بأصله » ، و ف ز : « بياض » .

<sup>(</sup>٢) في د : « لعزه » ، وفي ز : « لغره » ، والمثبت في المطبوعة ، ولعل ما في د من عزه يعزه فهو عزه ، إذا لم يكن له أرب في الشيء . انظر الفائق ٢/٠٢ ، واللسان (ع ز هـ ) ١٤/١٣ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، ز .

<sup>(</sup>٤) في د : « ومحنته » ، وفي ز : « ومحسه » والمثبت في : المطبوعة .

لاسيَّما وقد انضمَّ إليه ماذكرناه من المخالفة في المذهب ، وتوهَّم المازَرِيّ أنه يضَع من مذهبه ، وأنه يخالف شيخ السنة أبا الحسن الأشْعَرِيّ ، حتى رأيتُه ، أعنى المازَرِيّ ، قال في « شرح البرهان » ، في مسألةٍ خالف فيها إمامُ الحرميْن أبا الحسن الأشْعَرِيّ ، وليست من القواعد المعتبرة ، ولا المسائل المهمَّة : « من خطَّأ شيخ السنة أبا الحسن الأشْعَرِيَّ فهو المُخطَّأ » (١) وأطال في هذا .

وقال فى الكلام على ماهيَّة العقل ، فى أوائل « البرهان » ، وقد حكَى عن الأَشْعَرِى أنه يقول : العقل هو العلم ، وأن الإمام ، رضى الله عنه ، قال مقالَة الحارث المُحاسِبيّ : إنه غريزة ، بعد أن كان فى « الشامل » ينكِرها : وإنه إنما رضِيَها لكونه فى آخرِ عمره قرَع باب قوم آخرين ، يُشير إلى الفلاسفة .

فليت شِعْرِي ، ما في هذه المقالة ممَّا<sup>(٢)</sup> يدلُّ على ذلك !

وأعجب من هذا أنه ، أعنى المازَرِيّ ، في آخر كلامِه اعترف بأن الإِمامَ لا ينحو نحوَهم ، وأخذ يُجِلّ من قَدْرِه ، وله من هذا الجنس كثير .

فهذه أَمُورٌ تُوجِب التَّنافر بينهم ، وتحمل المنصِف على أن لا يسمع<sup>(٣)</sup> كلام المازَرِيّ (نفهما ، إلا بعد حُجَّة ظاهرة .

ولا تحسَب أننا نفعل ذلك إزْراءً بالمازَرِى ، وحطًّا من قدرِه ، لا والله ، بل بيَّنَا (°) بطريق الوهْم عليه ، وهو فى الحقيقة معذور ؛ فإن المرءَ إذا ظنَّ بشخص سُوءًا قلَّما أمعن بعد ذلك [ فى ] (۲) النظر إلى (۷) كلامه ، بل يصير بأَدْنَى لَمْحَةٍ أدلَّت (۸) ، يحمِل أمره على السبوء ، ويكون مخطئًا في ذلك ، إلا من وَفَّق الله تعالى ، ممن بَرى عن الأغراض ، و لم يظن إلا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ المخطيءُ ﴾ ، والمثبت في : د ، ز .

<sup>(</sup>٢) في د ، ز : ﴿ كَمَّا ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في د : « يحمل » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : د ، وهو في المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) فى د ، ز : « بيننا » ، والمثبت فى : المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، ز .

ر (V) في المطبوعة : « في » ، والمثبت في : د ، ز .

<sup>(</sup>٨) في د : « أو قلت » ، وفي ز : « أو قلت » ، والثبت في المطبوعة .

الخير ، وتوقَّف عندسمَاع كلِّ كلمة ، وذلك مقام لم يصلْ إليه إلا الآحادُ من الخلق ، وليس المازَرِيّ بالنسبة إلى ه'ذَين الإِمامين ، من هذا القَبِيل .

وقد رأيتَ فعله في حقّ إمام الحرميْن ، في مسألة الاسترسال ، التي حكيْناها في ترجمة الإمام ، في الطبقة الرابعة (١) ، وكيف وهِم على الإمام ، وفهِم عنه مالا يفهمه عنه العَوامّ ، وفوَّ في نحوه سِهامَ المَلام .

إذا عَرَفَتَ هذه المقدمة ، فأقول : إن ما ادَّعاه [ من ] (١) أنه عرف مذهبَه ، بحيث قام له مقام العَيان (٣هو كلام) عجيب ، فإنا لا نستجيز أن نحكمَ على عقيدةِ أحدٍ بهذا الحكم ، فإن ذلك لا يطَّلِع عليه إلا الله ، ولن تنتهَى إليه القوانين والأخبار أبدا .

وقدوقفنا نحن على غالب كلام الغَزَّ الِيّ ، وتأمَّلْنا كتبَ أصحابه الذين شاهدوه ، وتناقلوا أخبارَه ، وهم به أعرف من المازَرِتّ ، ثم لم ننْتَهِ إلى أكثر من غَلَبة الظنّ ، بأنه (١) رجل أشْعَرِتُّ المعتقد ، خاض في كلام الصُّوفية .

وأماقوله: « وذكر جُمَلامن مذاهب الموحِّدين ، والفلاسفة ، والمتصوِّفة ، وأصحاب الإشارات » فأقول : إن عنى بالموحِّدين ، الذين يوحِّدون الله ، فالمسلمون أولُ داخل فيهم ، ثم عَطْف الصوفية عليهم يوهِم أنهم ليسوا مسلمين ، وحاشا لله .

وإن عنَى به أهلَ التوكُّل على الله ، فهم من خيرِ فِرَق الصوفية ، الذين هم من خَيْر المسلمين ، فما وجهُ عطف الصُّوفية عليهم بعد ذلك ؟

وإن أراد أهلَ الوحدة المُطلَقة ، المنسوبَ كثيرٌ منهم إلى الإلحاد والحُلول ، فمعَاذ الله ليس الرجلُ في هذا الصَّوْب ، وهو مصرِّح بتكْفير هذه الفئة ، وليس في كتابه شيءٌ من معتَقداتِهم .

<sup>(</sup>١) الجزء الخامس ، صفحة ١٩٣ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، ز ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في د : « وكلام » ، وفي ز : « فكلام » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في د ، ز : ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة .

وأما قوله: « الغَزَّ الِي ليس بالمتبحِّر في علم الكلام » فأنا أو افِقه على ذلك ، لكني أقول: إِنَّ قَدَمَه فيه راسخ ، ولكن لا بالنسبة إلى قَدَمِه في بقيَّة علومه ، هذا ظنِّي .

وأما قولُه: « إنه اشتغل في الفلسفة قبل اسْتِبْحَاره في فنِّ الأصول » ، فليس الأمرُ كذلك ، بل لم ينظُر في الفلسفة إلا بعد ما استبْحَر في فنِّ الأصول ، وقد أشار هو ، أعنى الغَزَّ التي ، إلى ذلك في كتابة « المنقذ من الضلال » (١) ، وصرَّح بأنه توغَّل في علم الكلام قبل الفسلفة .

ثم قول المازَرِيّ : « قرأ علمَ الفلسفة قبل استبْحاره في علم الأصول » ، بعد قوله : « إنه لم يكن بالمستبْحِر في الأصول » كلامٌ يناقِض أولُه آخرَه .

وأما دَعْواه أَنّهُ تَجَرَّأُ على المعانى ، فليست له جُرْأة إلا حيث دَلَّه الشرعُ ، ويدَّعى خلافَ ذلك [ من ] (٢) لا يعرف الغَزَّ الِيّي ، ولا يدري مع مَن يتحدَّث .

ومن الجهل بحالِه دَعْوَى أنه اعتمد على كتب أبى حيَّان التَّوْحِيدِى ، والأمر بخلاف ذلك ، ولم يكن عمدتُه في « الإحياء » بعد معارفِه ، وعلومه ، وتحقيقاتِه التي جمع بها شمل الكتاب ، و نظم بها محاسنَه ، إلا على كتاب « قوت القلوب » ، لأبى طالب المَكِّى ، وكتاب «الرسالة» للأستاذ أبى القاسم القُشَيْرِى، المُجْمع على جلالتِهما، وجلالة مصنّفيْهما. وأما ابن سِينا ، فالغَزَّ الِي يُكفِّره ، فكيف يُقال إنه يقْتدِى به ؟

ولقدصرَّ ح فى كتاب « المنقذ من الضلال » أنه لا شيخ له فى الفلسفة ، وسنحكى كلامَه فى ذلك ، إن شاء الله تعالى .

وقوله : « لاأدرى على مَن عَوَّل في التصوف » .

قلتُ : عوَّل على كتاب « القوت » ، و « الرسالة » ، مع ما ضَمَّ إليهما من كلام مشايخه ، أي على العَلائِيّ" ، وأمثالِه ، ومع ما زادَه من قِبَل نفسِه ، بفكْره ، ونظره ،

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال صفحات ٧٨ ــ ٨١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، ز ، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في د : « العلابي » ، وفي ز : « العلابي » ، والمثبت في المطبوعة .

وما فتح به عليه ، وهو عندى أغلبُ ما فى الكتاب ، وليس فى الكتاب للفلاسفة مَدْخَل ، و لم يصنّفْه إلا بعد ما ازْدرَى علومَهم ، ونهَى عن النظر فى كتبهم ، وقد أشار إلى ذلك فى غيرٍ موضع من « الإحياء » .

ثم في كتاب ( المنقذ من الضلال ) ما نصُّه : (١) ثم إنى [ لما ] (١) ابتدأتُ بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة (١) ، وعلمت يقينًا أنه لا يقِف على فساد نوع من العلوم مَن لا يقف على مُنتهَى ذلك العلم ، حتى يساوِى أعلمَهم في أصل العلم ، ثم يَزيد عليه ، ويجاوز درجتَه ، فيطّلع [ على ] (١) ما لم يطّلِعْ عليه صاحبُ العلم من غَوْر و غائِلة ؛ (٥ فإ ذْ ذاك ٥) يمكِن أن يكون فيطّلع [ على ] (١) ما لم يطّلِعْ عليه صاحبُ العلم من غَوْر و غائِلة ؛ (٥ فإ ذْ ذاك ٥) يمكِن أن يكون ما يدّعيه من فسادِه حقا ، و لم أر أحدا من علماء الإسلام (١ وجّه عنايته إلى ١) ذلك ، و لم يكن في كتب المتكلّمين (١) من كلامهم حيث اشتغلوا بالردِّ عليهم ، إلا كلماتُ معقّدة مُبدّدة فلاهرة التناقُض والفساد ، و لا يظُن الاعْتر اف (١) بها عاقلٌ عامِّي ، فضلاً عمَّن يدَّعي دقائق العلوم .

فعلمتُ أن ردَّ [ هذا ]<sup>(٩)</sup> المذهب قبل فهمِه والاطِّلاع على كُنْهِه يرْمِي<sup>(١٠)</sup> في عَماية ، فشمَّرت عن ساق الجِد في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرَّد المطالعة ، من غير (١١ اسْتعانَةٍ بأستاذ ١١٠) [ وتعلُّم ] (١٢) .

فأقبلت على ذلك في أوقات فَراغِي ، من التَّدريس والتَّصْنيف في العلوم الشرعية ، وأنا مهتمُّ (١٢) بالتدريس والإفادة ، (١٤ لِبَلِّ غُلَّة نَفَرٍ ١٠) من الطلبة ببغداد ، فأطلعني الله تعالى

<sup>(</sup>۱) صفحة ۸۲، ۸۳.

<sup>(</sup>٢) زيادة على ما في المنقذ من الضلال.

<sup>(</sup>٣) في : د ، ز : « الفلاسفة » ، والمثبت في المطبوعة . والمنقذ من الضلال .

<sup>(</sup>٤) ساقط من :د ، ز ، وهو في : المطبوعة ، والمنقذ من الضلال .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « فإنه بذاك » ، والمثبت فى :د ، ز ، وفى المنقذ : « وإذ ذاك » .

<sup>(</sup>٦) في د : « وعنايته » ، وفي المنقذ : « صرف عنايته وهمته » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: « المسلمين » ، والمثبت في : د ، ز ، والمنقذ من الضلال.

<sup>(</sup>A) في المنقد من الضلال: « الاغترار ».

<sup>(</sup>٩) ليس في المنقذ من الضلال.

<sup>(</sup>۱۰) في المنقذ من الضلال: « رد ».

<sup>(</sup>١١) ف الأصول : « استيعابه بإسناد » ، والمثبت في المنقذ من الضلال ، وتقدم في كلام المصنف ما يشهدله .

<sup>(</sup>١٢) ليس في المنقذ من الضلال.

<sup>(</sup>١٣) في المنقذ من الضلال: « ممنو » أي مبتلى .

<sup>(</sup>١٤) في المنقذ من الضلال: « لثلاثمائة نفس » .

بمجرَّدُ المطالعة في هذه الأوقات (١) على مُنتهَى علومِهم ، في أقلَّ من سنتيْن .

ثم لم أزل أواظِب على التفكُّر فيه ، بعد فهمِه ، قريبا من سنة ، أُعاوِده وأُراوِده ، وأتفقَّد غوائلَه وأغوارَه ، حتى اطَّلعتُ على ما فيه من خِداع ، وتلبُّيس ، وتحقيق وتحيُّل (٢) ، اطّلاعا لم أشكَّ فيه .

فاسمع الآن حكايتي (٣) ، وحكاية حاصل علومهم ؛ فإنى رأيت (١) (٥ أصنافا ورأيتُ ٥) علومَهم أقساما ، وهم على كثرة أصنافهم تلزمُهم وجهة (٢) الكفر والإلحاد ، وإن كان بين القدماء منهم ، والأقدمين ، والأواخر منهم والأوائل ، تفاوُت عظيم في البُعد عن الحقّ ، والقرب منه ، انتهى .

وقال بعده<sup>(٧)</sup> : فصل ، في بيان أصنافهم ، وشُمول سِمَة <sup>(٨)</sup> الكفر كافَّتهم . واندفع في ذلك .

فهذار جلَّ ينادى على كافَّة الفلاسفة بالكفر ، وله في الردِّعليهم الكتبُ الفائقة ، و في الذَّبِّ عن حريم الإسلام الكلماتُ الرائقة ، ثم يقُال إنه بَنَى كتابَه على مقالتهم ، في الله (٩) وياللمسلمين ! نعوذ بالله من تعصُّب يحمل على الوقيعة في أئمَّة الدين .

وأما ماعاب به « الإحياء » من توهِنة (١٠) بعض الأحاديث ، فالغَزَّالِيّ معروف بأنه لم تكن له في الحديث يدّ باسِطة ، وعامَّة ما في « الإحياء » من الأخبار والآثار ، مبُدَّد في كتب من سبقه من الصُّوفية والفقهاء ، و لم يُسنِد الرجلُ لحديثٍ واحد ، وقد اعتنى بتخريج أحاديث « الإحياء » بعضُ أصحابنا ، فلم يشيِذَ عنه إلا اليسيير .

وسأذكر جملةً من أحاديثه الشاذَّة ، استفادةً .

<sup>(</sup>١) فى المنقذ بعد هذا زيادة : « المختلسة » .

<sup>(</sup>٢) فى المنقذ : « وتخييل » .

<sup>(</sup>٣) في المنقذ : « حكايته » .

<sup>(</sup>٤) في المنقذ « رأيتهم » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : د ، ز . والمنقذ من الضلال .

<sup>(</sup>٦) فى المنقذ « وصمة » .

<sup>(</sup>٧) المنقذ من الضلال ٨٤.

<sup>(</sup>٨) في المنقذ: « وصمة ».

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « يالله » ، والمثبت فى : د ، ز .

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : « توهية » ، والمثبت فى : د ، ز .

وأما ما ذكروه فى قصِّ الأظْفار ، فالأمر المُشار إليه ، يُرْوَى عن عليٌّ ، كرَّم الله وجهَه ، غير أنه لم يثبُت ، وليس فى ذلك كبيرُ أمر ، ولا مخالفةُ شرع ، وقد سمعتُ جماعةً من الفقراء ، يذكرون أنهم جرَّ بوه ، فوجدوه لا يخطِىءُ ، مَن داوَمَه أمِن من وجَع العين .

ويرۇون من شَعر عليٌّ ، كرَّم الله وجهه هذا(١):

ابدأ بيُمناك وبالخِنْصَرِ واخته بسَّابتِها هكذا وابدأ لسيُسْراك بإبهَامها ويتبعُ الخِنْصَر سَبَّابةٌ هـذا أمانٌ لك قـد حُزْتَـه

فى قصِّ أظف إرك واسْتَ بُصِرِ لا تفعل فى الرِّجْل ولا تمْتَرِ<sup>(۲)</sup> والأصبع الوُسْطَى وبالخِنْصَرِ بِنْصَرُهِ العُسْطَى عَلَمْهُ الأَيْسَرِ مِن رَمَدِ العين كما قد قُرى

وأما قول المَازَرِتَى: « عادة المتورِّعين أن لا يقولوا: قال مالك » إلى آخره ، فليس ما قال الغُزَّ الِتَى: « قال رسول الله عَيْقِالِهِ » على سبيل الجزْم ، وإنما يقول عَزْوٌ بتقدير الجزْم ، فلو لم يغلبْ على ظنّه لم يقُلْه ، وغايتُه أنه ليس الأمر على ما ظن .

وسنعقد فصلًا للأحاديث المنكرة في كتاب « الإحياء » .

وأما مسألة مَن مات و لم يعلم قِدَم البارِي ، ففرقٌ بين عدم اعتقادٍ بالقدم ، واعتقادٍ أن لا قِدَم ، واعتقادِ أن لا قِدَم ، والثاني هو الذي أجمعوا على تكفير مَن اعتقده .

فمن استحضَر بذهنه صفةَ القِدَم ، ونفاها عن البارِي ، [ و ]<sup>(٣)</sup>أو جَبَها منْفِيَّة ، أو شَكَّ في انْتفائها ، كان كافرًا .

( ٔ وأما ٔ السَّاذَج فی <sup>( ه</sup>) مسألة القِدَم ، الخالِي ، الخِلْو <sup>( ۲)</sup> المؤمنُ بالله على الجملة ،

<sup>(</sup>١) ليس هذا الشعر في الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) سقط « لاتفعل »من : د ، وهو في : المطبوعة ، ز ، وفي زفوق كلمة « الرجل » « البدو » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : د ، ز ، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) فى ز : « إذا ما » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : ز ، وفي المطبوعة : « من » ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>٦) فد ، ز : « الحلف » ولعلها : « الجلف » ، والمثبت في المطبوعة .

فهو الذي ادَّعي الغزَّالِيّ الإِجْماعَ على أنه مؤمن على الجملة ، ناجرٍ من حيثُ مُطْلَقُ الإيمان الجُمْليّ (١) .

ومن البليَّة العظمى ، والمصيبة الكبرى ، أن يقُال عن مثل الغَرَّ الِيّ : إنه غيرُ موثوقِ بنقْله ، فما أدرى ما أقول ، ولا بأنَّى (٢) يلقى الله مَن يعتقد ذلك في هذا الإمام .

وأما تقسيم المازَرِيّ في العلم ، الذي أشار حجَّة الإسلام أنه لا يُــودَع في كتاب ، فوَدِدْت لو لم يذكُرُه ، فإنه شُبِّه عليه .

وهذا المازَرِى كانرجلا ، فاضلا ، ركنا<sup>(٣)</sup> ، ذكيًّا ، وماكنت أحسبه يقع في مثل هذا ، أو خَفِى عليه أن للعلوم دقائق ، نهى العلماءُ عن الإفصاح بها ، خَشْيةً على ضُعفاء الخلق ، وأمورٌ (٤) أُخر لا تحيط بها العبارات ، ولا يعرفها إلا أهلُ الذَّوْق ، وأمورٌ (٤) أُخر لم يأذن الله في إظهارها ؛ لِحِكَم تكثُر عن الإحصاء .

وماذا يقول المازَرِتّ فيما خرَّجه البُخارِتّ فى « صحيحه »<sup>(°)</sup> من حديث أبى الطُّفَيل ، سمعتُ عليًّا ، رضى الله عنه ، يقول : حدِّثوا الناس بما يعرفون ، أتحِبّون أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُه ؟

وكم مسألةٍ نَصَّ العلماء عن عدم الإفصاح بها ، خَشْيةً على إفضاح (٢) من لا يفهمها . وهذا إمامنا الشافعي ، رضى الله عنه ، يقول : إن الأجير المشترك لا يضمَن .

قال الربيع : وكان لا يبوحُ به خوفًا من أجير السُّوء .

قال الربيع أيضا: وكان الشافعيّ، رضى الله عنه، يذهبُ إلى أن القاضيَ يقضى بعلْمِه، وكان لا يبُوح به ، مخافَة قُضاة السُّوء .

<sup>(</sup>١) ف د ، ز : ﴿ الحملي ﴾ ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>۲) ف د : « يأتى » ، وف ز : « مانى » ، والمثبت في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، ولعل صوابها « زكنا » بزاى مفتوحة وكاف مكسورة . والزكانة : الفطانة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وأمورا »على النصب ،عطفا على دقائق ،والمثبت في : د ، ز .

<sup>(</sup>٥) في صحيح البخاري ( باب من خص بالعلم قومادون قوم كراهية أن لا يفهموا ، من كتاب العلم ) ٤٤/١ .

<sup>(</sup>٦) في د ، ز : ﴿ إِفْصَاحِ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة .

فقد لاح لك بهذا أنه ربما وقع السكوتُ عن بعضِ العلم ؛ خشيةً من الوقوع فى محذور ، ومثل ذلك يكثر<sup>(١)</sup> .

وأما كلام الطُّرْطُوشِيّ (٢) ، فمن الدَّعاوَى العارية عن الدَّلالة ، وما أدرى كيف استجاز في دينه أن ينسُب هذا الحبْر إلى أنه دخل في وَسُواس الشيطان ، ولا من أين اطَّلع على ذلك ! وأما قوله : « شابها (٣) بآراء الفلاسفة ، ورموز الحلَّاج » فلا أدرى ، أيُّ رموز في هذا الكتاب ، غير إشارات القوم ، التي لا ينكرها عارف ! وليس للحَلَّاج رموز يُعرف بها . وأما قوله : « كاد ينسلخ من الدين » ، فيالَها كلمة ، وقانا الله شرَّها .

وأما دعواه أنه غيرُ أنِيسَ بعلوم الصُّوفية ، فمن الكلام البارد ، فإنه لا يرتاب ذُو نظَر بأن الغَزَّ الِي كان ذا قدَم راسخ في التصوُّف ، وليت شِعْرى ، إن لم يكن الغَزَّ الِي يدرى التصوُّف ، فمن يدريه ؟

وأما دعواه أنه سقَط على أمِّ رأسِه ، فوقيعةٌ في العلماء بغير دَلالة ؛ فإنه لم يذكر لنا بماذًا سقط !

كفاه الله وإيانا غائلةَ التعصُّب.

وأما الموضوعات في كتابه ، فليت شِعْرِى ، أهو واضعُها حتى يُنكِر عليه ؟ إنْ هذا إلا تعصُّب بارد ، وتشْنِيع بما لا يرْ تضِيه ناقد .

ولقد ماجُوا<sup>(٤)</sup> في هذا « الإحياء » ، الذي لا ينْبغي لعالم أنْ ينكِر مكانتَه في الحسن والإفادة ، ولقد قال بعضُ المحقّقين : لو<sup>(٥)</sup> لم يكن للناس في الكتب التي صنّفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنّظَر ، والفكر والأثر ، غيرُه لكفّي .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « كثير » ، والمثبت في د ، ز ، وهو في د بنقط الياء فقط ، وفي زبغير نقط .

<sup>(</sup>٢) في د ، ز : ( الطرطوسي ) ، والمثبت في المطبوعة ، وتقدم صفحة ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، د : « بيانها » ، والمثبت في : ز ، وتقدم صفحة ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « هجرا » ، وفى ز : « ماجرا » ، والمثبت فى : د .

 <sup>(</sup>٥) فى د : « أو » ، وفى ز : « إن » ، والمثبت فى المطبوعة .

وهو من الكتب التى ينْبغى للمسلمين الاعتناءُ بها ، وإشاعتُها ؛ ليهتدِى بها كثيرٌ من الحلق ، وقلَّما (١) ينظر فيه ناظر إلا وتيقَّظ به في الحال ، رزقنا الله بُصيرةً تُرِينا وجهَ الصواب ، وقانا شرَّ ما هو بيننا وبينه حِجاب .

وللشيخ تقى الدين ابن الصَّلاح في حقِّ الغَزَّ الِي كلامٌ لا نُرتضِيه ، ذكره على (٢) المنطق ، تكلَّمنا عليه في أوائل شرحنا « للمختصر » لابن الحاجب .

و كتب إلى مَرَّة الخافظ عفيفُ الدين المَطَرِيِّ ، المقيم بمدينة سيِّدنا رسولِ الله عَيِّلَةِ ، كتابًا ، سألنى أن أسأل الشيخ الإمام رأيه ، فذكرت له ذلك ، فكتب إلى الجوابَ بما نصَّه : « الحمد لله .

الولد(١) عبد الوهَّاب ، بارك الله فيه .

وقفتُ على ما ذكرتَ مما سأل عنه الشيخُ الإمام ، العالم ، القدوة ، عفيفُ الدين المَطَرِيّ ، نفع الله به ، في ترجمة الغَزَّاليّ ، وأبي حيَّان التَّوْحِيدِيّ ، و[ ما ] (٥) ذكرته أنتَ في الطبقات » في ترجمة التَّوْحِيدِيّ (٢) ، وما عندى فيه أكثرُ من ذلك ، فتكتبه له ، وكذلك الغَزَّ اليّ ، ما عندى [ فيه ] (٧) زيادةٌ على ما ذكره ابن عَساكر ، وغيره ، ممن ترجمه ، وماذا يقول الإنسان [ فيه ] (٧) ، وفضلُه واسمُه قد طبَّق الأرض ، ومن حبرَ كلامَه عرف أنه فوق اسمِه .

وأما ما ذكره الشيخُ تقيَّى الدين ابن الصَّلاح (^ وما ذكره^) من عند نفسه ، ومن كلام يوسف الدِّمَ شُقِي والمازَرِيّ ، فما أُشبَّهُ هؤلاء الجماعة ، رحمهم الله ، إلا بقوم متعبِّدين ،

<sup>(</sup>١) في د ، ز : « وقل من » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ علماء ﴾ ، وفي د : ﴿ عن ﴾ ، والصواب في : ز .

<sup>(</sup>٣) اسمه عبدالله بن محمد بن أحمد توفى سنة خمس وستين وسبعمائة . الدرر الكامنة ٢/٠ ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « ولدى » ، والمثبت فى : د ، ز .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : د ، ز .

<sup>(</sup>٦) انظر الجزء الخامس صفحة ٢٨٨ ، في رد المصنف على الذهبي .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : د ، ز ، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٨) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، ز .

سليمةٍ قلوبُهم، قد ركنوا إلى الهُويْنا ، فرَأُوا فارسًا عظيما من المسلمين ، قد رأى عدوًا (') عظيماً لأهل الإسلام ، فخمل عليهم ، وانغمَس في صفوفهم ، وما زال في غَمْرتِهم حتى فَلَّ شوكتَهم ، وكسرهم ، وفرَّق جموعَهم شَذَرَ بَذَرَ (') ، وفلّق هامَ كثيرٍ منهم ، فأصابه يسيرٌ من دمائِهم ، وعاد سالمًا ، فرأوْه ، وهو يغسل الدمَ عنه ، ثم دخل معهم في صلاتِهم ، وعبادتِهم ، فتوهَّموا أيضا أثرَ الدم عليه ، فأنكروا عليه .

هذا حالُ الغَزَّ الِيّ وحالُهم ، والكل إن شاء الله ، مجتمعون في مقعَدِ صِدْقِ عند مليكِ مقتدر .

وأما المازَرِيّ " . . . . . . . " لأنه مَغْرِبيّ ، وكانت المغاربةُ لمَّا وقع بهم (١) كتاب « الإحياء » لم يفهموه ، فحرَّفوه (٥) ، فمن تلك الحالة تكلَّم المازَرِيّ .

ثم إن المغاربة بعد ذلك أقبلوا عليه ، ومدحوه بقصائد ، منها قصيدة :

أبا حامدٍ أنت المخصَّصُ بالحمدِ وأنت الذي علَّمْتنا سُنَن الرُّ شْدِ وضعْتَ لنا الإحياءَ تُحيى نفوسَنا وتُنْقذنا من رَبْقَةِ الماردِ المُرْدِي

وهى طويلة ، وإن كنت لاأرتضى قوله « أنت المخصص بالحمد » ، ويُتأوَّل لفاعِليه (٢٠) ، أنه من [ بين ] (١) أقرانِه ، أو من بين من يتكلَّم فيه .

وأين نحن ومَن فوقنا وفوقهم ، من فهم كلام الغَزَّ الِيّ ، أو الوقوف على مرْتبته في العلمِ ، و والدين ، والتألَّه .

ولا يُنكَر فضلُ الشيخ تقيِّي الدين ، وفقهُه ، وحديثُه ، ودينه ، وقصدُه الخير ، ولكن لكلِّ عملِ رجالٌ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عددا » ، والتصويب عن : د ، ز .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « مذر » ، وفى د : « بدر » ، والمثبت فى : ز ، وذهبوا شذر مذر وبذر ، أى تفرقوا فى كل وجه . اللسان ( ش ذ ر ) 999/8 .

<sup>(</sup>٣) الكلام متصل في المطبوعة ، وفي د ، زبياض مكان كلمتين .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « لهم » ، والمثبت فى : د ، ز .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « فحرقوه » ، والصواب فى : د ، ز .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « لقائليه » ، والمثبت في : د ، ز .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : د ، ز ، وهو في المطبوعة .

ولاينكَر علوَّ مرتبة المازَرِتَى ، ولكن كلُّ حالٍ لا يعرفُه من لم يذُفَّه ، أو يشرف عليه ، وكل أحدِ إنما يتكيَّف بما نشاً عليه ، ووصل إليه .

وأما مَن ذكر أبا بكر وعمر ، رضى الله عنهما ، في هذا المقام ، فالله يُوفِّقنا وإياه لفهم مقامِهما ، على قدرنا ، وأما على قدرِهما فمستحيل ، بل وسائرُ الصحابة لا يصلُ أحدٌ ممن بعدَهم إلى مرتبتهم ؛ لأن أكثرَ العلوم التي نحن نبحثُ ونَدْأب قيها ، الليلَ والنهار ، حاصلةً عندهم بأصل الخِلْقة ، من اللغة ، والنحو ، والتصريف ، وأصول الفقه .

ما عندهم من العقول الراجحة ، وما أفاض الله عليهم من نُور النبوَّة العاصِم من الخطأ في الفكر ، يُغنى عن المنطق ، وغيره من العلوم العقلية .

وما ألَّف الله بين قلوبهم حتى صاروا بنعمته إخوانا ، يُغنى عن الاسْتِعْداد للمناظرة والمجادّلة ، فلم يكن يحتاجون في علومهم إلَّا إلى ما يسمعونه من النبِّي عَيِّلِيَّة ، من الكتاب والسنة ، فيفهمونه أحسنَ فهم ، ويحملونه على أحْسَن مَحْمَل ، ويُنزلونه مَنْزِلتَه ، وليس بينهم من يُمارِي فيه ، ولا يجادل ، ولا بِدْعة ، ولا ضلالة .

ثم التابعون على منازلهم ، ومِنْوالهم ، قريبا منهم ، ثم أتباعهم ، وهم القرون الثلاثة ، التي شهد النبي عَلِيلِيّه لها بأنها خيرُ القرون بعده .

ثم نشأ بعدَهم ، وكان قليلا فى أثناء الثانى والثالث ، أصحابُ بِدَع وضَلالات ، فاحتاجت العلماءُ من أهل السنة إلى مقاومتِهم ، ومجادلتهم ، ومناظرتهم ، حتى لا يُلْبِسوا على الضعفاء أمرَ دينهم ، ولا يُدخِلوا فى الدين ما ليس منه .

ودخل في الكلام أهل البِدَع من كلام المنطقيِّين ، وغيرهم من أهل الإلحاد ، شي ً كثير ، وورتَّبُوا (١) علينا شُبَهًا كثيرة ، فإن تركْناهم وما يصنعون ، استولوا على كثيرٍ من الضعفاء ، وعوامً المسلمين ، والقاصرين من فقهائهم وعلمائهم ، فأضلُّوهم ، وغيَّروا ما عندهم من الاعتقادات الصحيحة ، وانتشرت البِدَع والحوادث ، ولم يُمْكِن كلَّ واحد [ أن ] (٢) يقاومَهم ،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « أوردوا » ، والمثبت فى : د ، ز .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، ز ، وهو في المطبوعة .

وقد لا يفهم كلامَهم ؛ لِعدَم اشْتغاله به ، وإنما يُردُّ الكلامَ من يفهمه ، ومتى لم يُردُّ عليه تعلُو كلمتُه ، ويعتقد الجهلاءُ ، والأمراء ، والملوك ، [ و ] (١) المستوْلُون على الرعيَّة صحَّة كلام ذلك المبتدِع ، كا اتَّفق في كثير من الأعصار ، وقصرت هِمَمُ الناس عمَّا كان عليه المتقدِّمون .

فكان الواجبُ أن يكون فى الناس مَن يحفظ اللهُ به عقائدَ عبادِه الصالحين ، ويدفعُ به شُبَهَ الملحدين ، وأجرُه أعظمُ من أجر المجاهد بكثير ، ويحفظُ أمرَ بقيَّةِ (٢) الناس عباداتُ المتعبِّدين ، واشتغالُ الفقهاء ، والمحدِّثين والمقرئين ، والمفسرين ، وانقطاعُ الزاهدين :

لا يعرفُ الشُّوقَ إلا مَن يكابِـدُه ولا الصَّبابــةَ إلَّا مَــن يُعانِيهَـا

واللائقُ بابن الصَّلاح وأمثاله ، أن يشكرَ الله على ما أنعم به من الخير ، وما قيَّض الله ُله من الغَزَّ الِيّي ، وأمثالِه ، الذين تقدَّموه ، حتى حفِظوا له ما يتعبَّد به ، وما يشتغِل به .

وما يحتمل هذا الموضيعُ بَسْطَ القول في ذلك .

وإذا كان فى « الإحياء » أشياءُ يسيرة ، تنتقد ، لا تدفع محاسنَ أكثرِه ، التى لا تُوجَد فى كتابٍ غيره ، وكم من مِنَّةٍ (٣) للغَزَّالِيّ ، وسواء عرف مَن أخذ عنه الـتصوُّف ، أم لا ، فالاعتقاداتُ هى هبةٌ من الله تعالى ، وليست روايةً » انتهى .

وما أشرت (٤) إليه من كلام ابن الصَّلاح في الغَرَّالِيّ ، هو ما ذكره في « الطبقات » من إنكاره عليه المنطق ، وقوله في أول « المستصفّى »(٥) : هذه مقدمة العلوم (٢٠ كلِّها ، ومن لا يُحيط بَها ، فلا ثِقَة (٧) بمعلومه أصْلًا . ثم حكايته كلامَ المازَرِيّ ، وقد أوردناه .

<sup>(</sup>١) ساقط من : ز ، وهو في المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر قوله : « فمن أطعمك في الحديث » في أثناء كتاب الفقر والزهد الآتي ساقط من : ز ، إلا في موضع سننبه عليه .

<sup>(</sup>٣) في د : « منقبة » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٤) في د : « أشار » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) المستصفى ١٠ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، ز : « للعلوم » ، والمثبت في : د ، والمستصفى .

<sup>(</sup>V) في المستصفى بعد هذا زيادة : « له » .

وذكر ابنُ الصَّلاح أن كتابَ « المضنون » المنسوب إليه ، معاذ الله أن يكون له ، وبيَّن سببَ كونه مختلَقا ، موضوعا عليه .

والأمركما قال ، وقد اشتمل ( المضنون » على التصريح بِقدَم العالم ، ونَفْى العِلم القديم بالجُزْئيَّات ، ونَفْى الصفات ، وكلُّ واحدة من هذه يُكفِّر الغَزَّ الِّي قائلَها ، هو وأهلُ السنة أجمعون ، وكيف يُتَصَوَّر أنه يقولها (١) ؟

ومما(٢) حُكِي واشتهر عن الشَّيخ العارف أبى الحسن (٢) الشَّاذِلِي ، وكان سيِّدَ عصره ، وبركة زمانه ، أنه رأى النبَّى عَلِيَّة في النوم ، وقد باهي عليه الصلاة والسلام مُوسى وعيسى عليهما السلام ، بالإمام الغَزَّ الِيِّي .

وقال: أفي أُمَّتَيْكُما حَبْرٌ كهذا؟

قالا : لا .

وسُئِل السيدُ الكبير ، العارف بالله ، سيدُ وقتِه أيضا ، أبو العباس المُرْسِيّ ( ، ) ، ° تلميذ الشيخ أبي الحسن ، عن الغَزَّ الِتي ، فقال : أنا أشهد له بالصِّدِيقِيّة العظمَى .

وعن الشيخ الكبير ، [ الجليل ] (٢) ، العارف بالله ، (٧ أوحدِ الأولياء ٧) ، أبي العباس

<sup>(</sup>١) آخر الساقط من : س ، الذي تقدمت الإشارة إلى بدئه ، في صفحة ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) من هنا إلى نهاية قوله : « ودابة من الدواب » الآتى فى : ز ، وجاء فى د فى موضعين الأول عند بدء ذكر المصنف لكلام ابن الصلاح ، وهو مقحم فى هذا الموضع ، وروايته توافق ما فى : ز ، والثانى فى مكانه هذا ، وهو يوافق فى أكثره ما فى : س . (٣) فى س ، والموضع الثانى من : د : « أبى عبد الله » ، وهو خطأ ، صوابه فى : المطبوعة ، ز ، والموضع الأول من د ، وهو على بن عبد الله بن عبد الجبار . انظر طبقات الشعر انى ٢/٢ ، نكت الهميان ٢١٣

<sup>(</sup>٤) في د : « الزيني » ، وهو خطأ ، صوابه في : المطبوعة ، ز ، س ، وانظر طبقات الشعراني ١٢/٢

<sup>(</sup>٥) ساقط من : ز ، د في الموضع الأول ، وهو في : المطبوعة ، س ، د في الموضع الثاني .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : ز ، د في الموضع الأول ، وهو في : المطبوعة ، س ، د في الموضع الثاني .

<sup>(</sup>٧) في د الموضع الأول ، ز : « ولى الله » ، والمثبت في المطبوعة ، س ، د الموضع الثاني .

أحمد بن [ أبى ] (١) الخير اليَمَنِيّ ، المعروف بالصّيّاد ، (٢ وهو من أولياء الله ببلاد اليمن ، أراه في حدود الخمسين والخمسمائة ٢) (٦ أنه رأى في بعض الأيام ، وهو ٢) قاعدٌ أبواب السماء مُفتَّحة ، وإذا بعُصْبَةٍ من الملائكة قد نزلوا إلى الأرض ، ومعهم خِلَعٌ خُضْر ، ودابة من الدواب ، فوقفوا على رأس قبرٍ من القبور ، وأخرجوا شخصًا من قبرٍه ، وألبسوه الخِلَعَ وأرْكَبوه على الدَّابَة ، وصعدوا به إلى السماء ، ثم لم يزالوا يصعدون به من سَماء إلى سماء ، حتى جاوَزُوا(٤) السَّبْعَ السماوات(٥) كلَّها ، وخرق بعدها سبعين حِجابا .

قال : فتعجَّبْتُ من ذلك ، وأردت معرفَة ذلك الراكب ، فقيل لى : هو الغَزَّ الِيّ ، والاعِلْمَ لين بلغ انتهاؤُه (١٠) .

قلتُ : فإذا كان هذا كلامَ أهلِ الله ، ومَرائِيهم في هذا الحَبْر ، وقد قدَّمْنا كلامَ أهل العلم من معاصريه ، فمَن بعدهم فيه ، وذكرنا اليسيرَ من سيرته ، فكيف يسُوغ أن يقال : إنه كاد ينسلخ من الدين .

ولقدوقعتْ في بلاد المغرب بسبب « الإحياء » فِتَنَّ كثيرة ، وتعصُّبُ أدَّى إلى أنهم كادوا يحرقونه ، وربما وقع إحْراقٌ يسير ، وقد قدمنا من ذلك شيئا .

# ( ذكر مَنام أبي الحسن المعروف بابن حِرزهم )

(الميخ أبو الحسن) بن حِرْزهم ، بكسر الحاء المهملة و سكون الراء و بعدها زاى ،
 وربما قيل ابن حِرازهم .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، د ، ز .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : المطبوعة ، وهو فى : د الموضع الأول ، ز ، ولم يرد فى د فى الموضع الثانى ، ومكانه فى س : « وهو من أهل اليمن ، أراه فى حدود الخمسين وخمسمائة » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، ز ، س .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « جاز » ، وفي د : « جاوز » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٥) في د : « سموات » ، والمثبت في : المطبوعة ، س .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، د : « بأنه بلغ الشهادة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٧) في س : « وذكر أن الشيخ أبا الحسن » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

لما وقف على « الإحياء » ، (' تأمل فيه ، ثم <sup>()</sup> ، قال : هذا بدعة ، مخالف للسنة .

وكان شيخًا ، مطاعًا فى بلاد المغرب ، فأمَر بإحضار كلِّ ما فيها من نُسَخ « الإحياء » ، وطلب من السلطان أن يُلْزِم الناس بذلك ، فكتب إلى النواحِي ، وشدَّد فى ذلك ، وتوعَّد من أخفَى شيئًا منه ، فأحضر الناس ما عندهم ، واجتمع الفقهاء ، ونظروا فيه ، ثم أجمعوا على إحْراقه ، يوم الجمعة ، وكان ذلك (٢) يوم الخميس .

فلما كان ليلة الجمعة ، رأى أبو الحسن المذكور في المنام ، كأنه دخل من باب الجامع ، الذي عادته يدخل منه ، فرأى في ركن المسجد نورًا ، وإذا بالنبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، وأبي بكر ، وعمر ، رضى الله عنهما ، جلوسٌ ، والإمام أبو حامد[ الغَزَّ التي ] (٢) قائمٌ ، وبيده « الإحياء » ، فقال : يارسول الله ، هذا خَصْمِي . ثم جَثا على ركبتيه ، وزحف عليهما ؛ إلى أن وصل إلى النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ ، فناوله كتابَ « الإحياء » ، وقال : يارسول الله ، انظر فيه ، فإن كان بدعةً خالفًا لسُنَّتك ، كما زعم ، ثبتُ إلى الله تعالى ، وإن كان شيئًا تستحسِنُه ، حصَل لى من بركتِك ، فأنْصِفْني من خَصْمِي .

فنظر فيه رسولُ الله عَلِيَّالَيْهِ ورقةً ورقةً ، إلى آخره ، ثم قال : والله إن هذا شيءٌ حسَن . ثم ناوله أبا بكر ، فنظر فيه كذلك ، ثم قال : نعم ، والذي بعثَك بالحقِّ ، يارسولَ الله ، إنه لحسَم : (٤٠) .

ثم ناوله عمر ، فنظر فيه كذلك ، ثم قال كما قال أبو بكر .

فأمر النبيُّ عَلِيْكَ بِتجريد أبي الحسن من ثيابه ، وضَرْبه حَدَّ المُفْتَرِي .

فَجُرِّد ، وضُرب ، ثم شفعَ فيه أبو بكر بعد خمسة أُسُّواط ، وقال : يا رسول الله ، إنما ( فعل هذا ) اجتهادًا في سنَّتِك ، و تعظيما ، ( فعفا عنه ) أبو حامد عند ذلك .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وتأمله » ، وفي د : « تأمله » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٢) فى س : « اجتماعهم » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « حسن » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « حصل ذلك منه » ، وفي د : « فعل ذلك » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) في س: « فغفر له » ، والمثبت في المطبوعة ، د.

فلما استيقظ من منامِه ، وأصبح ، أعلم أصحابَه بما جرى ، ومكَث قريبًا من الشهر متألِّمًا من الضَّرُب . ثم سكَن عنه الألم ، ومكث إلى أن مات ، وأثرُ السيّاط على ظهرِه ، وصارينظر كتاب « الإحياء » ، ويعظِّمه ، ويبجِّله (١) ، أصلًا ، أصلًا .

وهذه حكاية صحيحة ، حكاها (الناجماعة من ثقات مشيختنا ، عن الشيخ العارف ولي الله ياقوت الشّاذِلي (أ) ، عن شيخه السيد الكبير ، ولي الله تعالى أبي العباس المُرْسِيّ ، عن شيخه الشيخ الكبير ولِيّ الله أبي الحسن الشّاذِليّ ، (أرحمهم الله تعالى أجمعين) .

(رسالة الإمام حجَّةِ الإسلام رضى الله عنه، الله عنه، التي كتبها إلى [بعض] (٥) أهل عصره)

ونصها<sup>(۱)</sup> :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين ، والعاقبة للمتَّقين ، ولا عدوانَ إلا على الظالمين .

والصلاة والسلام على سيِّد المرسَلين ، سيدنا محمد ، وآله ، وصحبه أجمعين .

أما بعد :

فقد انتسَج بيني وبين الشيخ ِ الأجلّ ، معتمد الملك ، أمين الدولة ، حرس الله تأييدَه ، بواسطة القاضي الجليل الإمام مروان ، زاده الله توفيقا ، من الوداد ، وحسن الاعتقاد ، ما يجرى مَجْرَى القرابة ، ويقتضى دوامَ المكاتبة والمواصلة ، وإنى (لا أصِلُه) بصِلةٍ

<sup>(</sup>١) فى د : « وينجله » ، وفى س : « وينتحله » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ومن معانى نجله : أظهره . انظر القاموس ( ن ج ل ) .

<sup>(</sup>٢) مكان هذا في المطبوعة ، د : « الشاذلي عن شيخنا » ، والمثبت في س .

<sup>(</sup>٣) هو ياقوت بن عبدالله العرشي الحبشي ، تلميذ أبي العباس المرسي ، توفي سنة سبع و سبعمائة وذكر ابن حجر أنه توفي سنة اثنتين و ثلاثين و سبعمائة . الدرر الكامنة ٥/٨٣/ ، طبقات الشعراني ٢٠/٢

<sup>(</sup>٤) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) في د : « مانصه » ، وفي س : « كتب رحمه الله مانصه » ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « لأصله » ، والصواب فى : د ، س .

[ هي ]<sup>(۱)</sup>أفضلُ[ من ]<sup>(۲)</sup>نصيحةٍ تُوصِّله إلى الله ، وتقرِّبه لربِّه<sup>(۳)</sup> زُلْفَى ، وتُحِلَّه الفردوس الأعلى .

فالنصيحة هي هديَّةُ العلماء ، وإنه لن يُهدِيَ إلَّى (٤) تحفةً أكرمَ من قبولِه لها ، وإصغائِه بقلب فارغ عن ظلماتِ الدنيا إليها .

و إِني أُحذِّره ، إذا مُيِّزتْ عند أرباب القلوب أحرارُ الناس ، أن يكون إلا في زُمْرةِ الكرام الأَكْياس ، فقد قِيل لرسولِ الله عَيِّالَةِ : من أكرمُ الناس ؟

فقال : « أَتْقَاهُمْ » .

فقيل: مَن أَكْيَسُ<sup>(٥)</sup> الناس؟

فقال : « أَكْثَرُ هُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا ، وأَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا » .

وقال عَلَيْكَ : ﴿ الْكُنِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ ٱلْمَوْتِ ، و الْأَحْمَقُ مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وِتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْمَغْفِرَةَ (٦) » .

وأشدُّ النَّاسِ عَبَاوَةً وجهلا ، مَن تُهِمُّه أمورُ دنياه التي (المختطفها عنه) الموت ، ولا يُهمَّه أن يعرف أنه من أهل الجنة أو النار ، وقد عرَّفه الله تعالى ، حيث قال (١٠) : ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ . نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ .

وَقَال (أُ) : ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى لَهُ وَآثَرَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ الآية .

وقال('') : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ الدُّنْيَا وزِينَتَهَا ثُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها ﴾ إلى قوله : ﴿ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة على ما في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٣) في س : « إليه » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٤) في س : « إليه » ، والصواب في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>مَنْ) في المطبوعة : « ألين » ، والصواب في : د ، س .

<sup>(</sup>آ) في س : ﴿ بِالمُغْفِرةِ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « يخلفها عند » ، وفي د : « يختطفها عند » ، والمثبت في : س ·

<sup>(</sup>٨) سورة الانفطار ١٤، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٩) سورة النازعات ٣٨ ، ٣٨ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة هود ۱۶، ۱۹.

وإنى أُوصِيه أن يصرِف إلى هذا المُهِمِّ هِمَّتَه ، وأن يحاسِبَ نفسه قبل أن يُحاسَب ، ويراقبَ سَرِيرته ، وقصْدَه ، وهمَّتَه ، وأفعاله ، وأقواله ، وإصْداره ، وإيراده ، أهى مقصورة على ما يقرِّبه من الله تعالى ويوصِّله إلى سعادةِ الأبد ، أو هي مصروفة إلى ما يعمِّر دنياه ، ويصلِحها له إصلاحا مُنغَّصا ، مَشُوبا بالكُدُورات ، مشحونا بالهمُوم والغموم ، ثم يختِمها بالشَّقاوة ، والعِياذ بالله ؟

فليفْتَحْ عن (١) بصيرته ؛ لتنظُر (٢) نَفْسٌ ما قدَّمت لغَدٍ ، ولْيعلمْ أنه لا (٢ مُشفِق ولا ناظِر لنفسه سواه؟) .

ولْيتدَبُّرْ ما هو بصددِه .

فإن كان مشغولًا بعِمارة ضَيْعة (١) فلينْظُر ، كم من قريةٍ أهلكها الله تعالى وهي ظالمة ، فهي خاوية على عروشها ، بعد عَمارِ ها (١) .

وإن كان مقبِلا على اسْتخراج ماءٍ ، وعِمارة نهر ، فُليُفَكِّر : كم من بئرٍ مُعطَّلة '' وقصرٍ مَشيِد'' بعد عمارتِهما('') .

وإن كان مُهتمًّا بتأْسِيس بناءٍ ، فْليتأمَّل كم من قصورٍ مشيَّدة البُنيان ، محكَمة القواعد والأركان ، أظلمتْ بعد سكانِها .

وإن كان معتنيًا بعمارة الحدائق والبساتين ، فليْعتبر (^) : ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةٍ ﴾ الآية ، وليقْرأ قوله (°) : ﴿ أَفَـرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عين » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) ف س : « ولينظر » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، د: « ناظر لنفسه ، و لا يشفق سواه » والمثبت من: س.

<sup>(</sup>٤) فى س : « ضيعته » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « عمارتها » ، وفي د : « عمالها » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٧) فى س : « عمارها » ، والصواب فى : المطبوعة ، د .

<sup>. (</sup>٨) سورة الدخان ٢٥ ــ ٢٧ .

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء ٢٠٥ ــ ٢٠٧ .

وإن كان مشغوفًا ، والعِياذ بالله ، بخدمة سلطان ،فليذْكُر ما ورد في الخبر : أَنه يُنَادِى مُنادٍ يومَ القيامَةِ ، أين الظَّلَمةُ وأعوانهم ؟ فلا يبقى أحدٌ منهم مَدَّ لهم دواةً ، وَبَرَى (١) لهم قلمًا ، فما فوق ذلك ، إلا أُحضِروا (١) ، فيجمَعون في تابوتٍ من نار ،فيُلْقُوْن في جهنم .

وعلى الجملة ، فالناس كلَّهم إلا من عصَم الله نَسُوا الله فنسِيَهم ، وأعرضوا (٢) عن التَّرَوُّد (١) للآخرة ، وأقبلوا على طلب أمريْن : الجاه ، والمال ، فإن (٥كان هو ٥) في طلَب جاه ورياسة ، فلْيتذَكَّر (٢) ما ورد به الخبر : [ أَنَّ ] (١) الأمراء يُحشَرون يوم القيامة في صُور الذَّرِ ، تحت أقدام الناس ، يطوُّونَهم بأقدامهم . ولْيقْرأ ما قاله تعالى ، في (١) كل متكبِّر جبَّار .

(°وقد قال رسولُ الله عَيْظِيَّةِ: « يُكْتَبُ الرَّجُلُ جَبَّارًا وَما يَمْلِكُ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِهِ » أَى إِذَا طَلَبِ الرياسةَ بينهم ، وتكبَّر عليهم ، وقد قال عليه السلام: « ما ذِئْبَانِ ضَارِيانِ أُرْسِلَا فى زَرِيبَةِ غَنَمٍ بأكثرَ فَسادًا من حُبِّ الشرفِ فى دِينِ الرجلِ المسلم » .

وإن كان في طلب المال وجمْعِه فلْيتأمَّلْ قَوْلَ عيسى أَ عليه السلام: يا معشر الحَوَاريِّين ، العينُ مَسَرَّة في الدنيا ، مَضَرَّة في الآخرة ، بحَقِّ أقول ، لا يدخل الأغْنِيَاءُ مَلَكوت السَّماء .

وقد قال نبيَّنا عَلِيْكُ : « يُحْشَرُ الْأَغْنِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعَ فِرَقٍ : رَجُلٌ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ، وَأَنْفَقَةُ فِى حَرَامٍ ، فَيُقَالُ :اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ . وَرَجُلٌ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ، وَأَنْفَقَةُ فِى حَلَالٍ ، فَيُقَالُ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : « أوبرى » ، والمثبت فى :د ، س .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « حضر » ، وفى د : « حضروا » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٣) في س : « فأعرصوا » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٤) في د : « التردد » ، والصواب في : المطبوعة ، س .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ، د : «كانوا » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة ، د : « فليتذكروا » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>V) ساقط من: س، وهو في: المطبوعة، د.

<sup>(</sup>A) في س: « من » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٩) مكان هذا في المطبوعة ، د : « وقد قال عيسي » ، والمثبت في : س .

('وَرَجُلَّ جَمعَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ ، وأَنْفَقَهُ فِي حَرَامٍ ، فَيُقَالُ : اذْهَبُوا بِه إِلَى النَّارِ' . وَرَجُلَّ جَمعَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ ، وَأَنْفَقَهُ فِي حَلَالٍ ، فَيُقَالُ : قِفُوا هَلْذَا ، وَاسْأَلُوه ، لَعَلَّهُ وَرَجُلَّ جَمعَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ ، وَأَنْفَقَهُ فِي حَلَالٍ ، فَيُقالُ : قِفُوا هَلْذَا ، وَاسْأَلُوه ، لَعَلَّهُ وَرَجُلًا عَلَيْهِ ، أَوْ قَصَرَّ فِي صَلَاتِهِ (' ) ، أَوْ فِي وُضُوئِها ، أَوْ سَيَّعَ شَيْعًا مِنْ [ فَرْض ] (' ) الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ . فَشُوعِها ، أَوْ ضَيَّعَ شَيْعًا مِنْ [ فَرْض ] (' ) الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ .

سُجُودِها ، أَو خُشُوعِهَا ، أَوْ ضَيَّعَ شَيْئًا مِنْ [ فَرْضِ ](٢) الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ . فَيَقُولُ الرَّجُلُ : جَمَعْتُ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ ، وَأَنْفَقْتُهُ فِي حَلَالٍ ، وَ مَا ضَيَّعْتُ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ الْفَرَائِض ، بَلْ أَتَيْتُهَا بِتَمَامِهَا .

فَيُقَالُ (٧) : لَعَلَّكَ بَاهَيْتَ ، وَاخْتَلْتَ (٨) فِي شَيءٍ مِنْ ثِيَابِكَ ؟

فَيَقُولُ : يَارَبِّ ، مَا بَاهَيْتُ بِمَالِي ، وَلَا اخْتَلْتُ فِي ثِيَالِي .

فَيُقَالُ : لَعَلَّكَ فَرَّطْتَ فِيما أَمَرْ نَاكَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَ حَقِّ (١) الْجِيرَانِ ، وَ الْمَسَاكِينِ ، وَ قَصَّرْتَ فِي (١٠ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ ١١) ، وَ التَّفْضِيلِ وَالتَّعْدِيلِ .

َ وَيُحِيطُ هُؤُلَاءِ بِهِ ، ۚ فَيَقُولُونَ ۚ: رَبَّنَا أَغْنَيْتَهُ ۚ ( ۚ ( ) ۚ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وأَحْوَجْتَنَا إِلَيْهِ ، فَقَصَّرَ فِي حَدِّيَا اللَّهِ ، فَقَصَّرَ فِي حَدِّيَا

فَاإِنْ ظَهَرَ تَقْصِيرٌ ذُهِبَ بِهِ إِلَى النَّارِ ، وَإِلَّاقِيلَ لَهُ : قِفْ ، هَاتِ الْآنَ شُكْرَ كُلِّ نِعْمَةٍ ، وَكُلِّ شَرْبَةٍ ، وَكُلِّ أَكُلَةٍ ، وَكُلِّ لَذَّةٍ ، فَلَا يَزَالُ يَسْأَلُ (١٢) وَيُسْأَلُ .

ُ فُهذه حال("١") الأغنياء الصالحين المصلحين ، القائمين بحقوق الله تعالى ، أن يطُول وقوفُهم في العَرَصات ، فكيف حال المفرِّطين المنهمِكين في الحرام والشبُهات ، المكاثرين به

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو فى :المطبوعة ،د .

<sup>(</sup>٢) ساقط من :المطبوعة ،د ،وهوفى :س .

<sup>(</sup>٣) بعدهذا في المطبوعة ، د زيادة : « تهاون » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فرضنا » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٥) في س : « الصلاة » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، د : « فيقول » ، والمثبت فى : س ، ويدل له ما يأتى .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « أو اختلت » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « وجبر » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>١٠) في س : « التقدم والتأخر » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : « أغنته » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>١٢) ضبط الياء بالفتح من: س، ضبط قلم.

<sup>(</sup>١٣) في س : « حالة » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

المُتَنَعِّمين بشهواتهم ، الذين قيل فيهم (١) : ﴿ أَنُّهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ .

فهذه المطالبُ الفاسدة ، هي التي استولَتْ على قلوب الخلق ، فسخَّرها<sup>(٢)</sup> للشيطان ، وجعلها ضُحَكَةً له ، فعليْه وعلى كل مستمرِّ (٣) في عداوة نفسِه ، أن يتعلَّم علاجَ هذا المرض ، الذي حلَّ بالقلوب .

فعلاج مرضِ القلب<sup>(١)</sup> أهمُّ من علاج مرضِ الأَّبدان ، ولا ينجُو إلا من أَتَى اللهُ بقَلْبِ سليم .

وله دُواءان :

أحدُهما ، ملازمةُ (°) ذكر الموت ، وطول التأمل [فيه ] (٢) ، مع الاغتبار بخاتمة الملوك ، وأرباب الدنيا ، أنهم كيف جَمَعوا كثيرا ، وبنَوْا قصورا ، وفرحوا بالدنيا بَطرًا وغُرورا ، فصارت قصورُهم قبورا ، وأصبح جَمْعهم هباءً منثورا : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (٧) ، فصارت قصورُهم قبورا ، وأصبح جَمْعهم هباءً منثورا : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (٤) ، أَوْلَ مَنْ القُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا اللهَ عَلَى مُرافَعُ مَا كَنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا يسمَعون ﴾ (٨) فقصورهم (٩) ، وأملاكهم ، ومساكنهم ، صوامتُ ناطقة ، تشهد بلسان حالها على غُرور عُمَّالها . فانظر الآن في جميعهم ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُرًا ﴾ (١٠) . الدواء الثاني :

تدبُّر (١١) كتابِ الله تعالى ، ففيه شفاء ورحمةٌ للعالمين .

وقد أوصى رَسُولُ الله عَيْظِيَّةٍ بملازمة هـٰذين الواعِظيْـن (١٢) ، فقال : « تَرَكْتُ فِيكُمْ وَاعْظَيْنِ صَامِتًا وَنَاطِقًا ، الصَّامِتُ الْمَوْتُ ، وَالنَّاطِقُ القُرْآنُ » .

<sup>(</sup>١) سورة التكاثر ١،٢٠.

<sup>(</sup>Y) في س : « فنخرها » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « مشمر » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>٤) في س: « القلوب » ، والشبت في: المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>o) في المطبوعة ، د : « ملازمته » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) زيادة من: س ، على ما في المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب ٣٨.

<sup>(</sup>٨) سورة السجد ٢٦.

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة ،د : « قصورهم » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>١٠) آخر سورة مريم .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : « تذكر » ، وفي س : « تدبير » ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة ، د : ﴿ الوعظين ﴾ ، والمثبت في : س .

وقد أصبح أكثرُ الناس أمواتا عن كتاب الله تعالى ، وإن كانوا أحياء في معايشِهم ، [ و ]<sup>(۱)</sup> بُكْمًا عن كتاب الله تعالى ، وإن كانوا يتْلُونه بألسنتهم ، وصُمَّا عن سَماعه ، وإن كانوا يسمعونه بآذانِهم ، وعُمْيًا عن عجائبه ، وإن كانوا ينظرون إليه في [ صحائفهم ، و ]<sup>(۲)</sup> مصاحفهم ، نائمين (۲) عن أسراره ، وإن كانوا يشرحونه في تفاسِيرهم .

فاحذَرْ ('')أن تكون منهم ، وتدبَّر أمرك ، وأمر (° مِن لم يتدبَّر ، كيف يقوم ، ويحشر ! وانظر في أمرك وأمر ( من لم ينظر في أمر نفسه ، كيف خاب عند الموت ، وخسِر ! وانظر في أمرك بآية واحدة من (١) كتاب الله ، ففيه مَقْنَع وبَلاغ ، لكل ذى بصيرة ، قال الله تعالى (٧) : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلِئِكَ هُمُ أَلْوَلِكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلِئِكَ هُمُ أَلْخَاسِرُونَ ﴾ إلى آخرها .

وإيّاك ، ثم إياك ، أن تشتغل بجَمْع المال ، فإن فرحُك به يُنْسيك أمرَ الآخرة ، ويَنزِع حلاوَة الإيمان من قلبك .

قال عَيسى ، صلوات الله عليه وسلامه : لا تنظُروا إلى أموالِ أهلِ الدنيا ، فإن بريق<sup>(^)</sup> أموالهم يذهبُ بحلاوة إيمانكم .

وهذه ثمرةُ مِحرَّدِ (٩) النَّظَر ، فكيف عاقبةُ الجمع، والطغيان ، والنَّظَر (١٠)!

وأما القاضى الجليل الإمام مَرْوان، أكثر [الله ](١٠) في أهل العلم أمثالَه فهو قُرَّة العين، وقد جمَع بين الفضليْن: العلم، والتقوى، ولكن الاسْتِتْمَام بالدَّوام (١١) ولا يتم الدوام إلا بمساعدة

<sup>(</sup>١) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوعة ، على ما في : د ، س .

<sup>(</sup>٣) في د : « وامتنن » ، وفي س : « وأمين » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة ، د : « واحذر » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : د ، س ، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) فى س : « فى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٧) سورة المنافقون ٩ .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « تروا » ، وفي د : « يتربوا » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « حجر » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>١٠) في س : « والمنظر » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١١) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة ، د : « بالتمام » ، والمثبت في : س ، وما بعده يدل له .

من جهتِه ، ومعاونةٍ له عليه فيما (١) يَزيد في رغْبتِه ، ومَن أنعم الله عليه بمثل هذا الولد النَّجيب ، فينبغى أن يَتَّخِذه ذُخْرًا للآخرة وَوَسِيلةً عند الله تعالى ، وأن يسعى في فراغ قلبه لعبادة الله تعالى ، ولا يقطع عليه الطريق إلى الله تعالى .

وأولُ الطريق إلى الله طلبُ الحلال ، والقناعةُ بقَدْر القُوت من المال ، وسلوكُ سبيل التواضع والخمول ، والنزوعُ (٢) عن رُعونات (٣) [ أهل ] (١) الدنيا ، التي هي مصائــــُد الشيطان .

هذامع الهربعن مخالطة الأمراء والسَّلاطين ، ففي الخبر : إن الفقهاءَأُمَناء الله ما لم يدخلوا في الدنيا ، فإذا دخلوها (°) فاتَّهمُوهم على دينكم (٦) .

وهذه أمور قد هداه الله إليها ، ويسَّرها عليه ، فينبغى أن يُمدَّه (٢ ببركة الرضا ويمدَّه ٢٠) بالدعاء ، فدعاءُ الوالد أعظمُ ذخرًا وعُدَّة في الآخرة والأولى .

وينبغي أن تقتدي به فيما يُؤثره من النُّزوع عن الدنيا.

فالولد(^) ، وإن كان فرعا ، فربما صار بمَزِيد العلم أصلا ، ولذلك قال إبراهيم عليه السلام(٩) : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّى قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ .

ولْيُجْتَهِدُ أَنُ<sup>(۱۱</sup> يَجِبُرُ تَقْصِيرَهُ فِي القيامة ۱۱ بَتُوقِيرِهُ ولدَهُ الَّذِي هُو فِلْدَةَ كَبَدُهُ ، فَأَعْظُمُ حَسرةِ أَهْلِ النّارِ فَقْدُهُمْ فِي القيامة (۱۱۱ حَمِيما يشفع لهم ، قال الله تعالى (۱۲۱ : ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) فى س : « بما » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٢) في د : « والشروع » ، والمثبت في : المطبوعة ، س .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « رغبات » ، وفي د : « روعنات » ، والصواب في : س .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة ، د : « دخلوافيها » والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٦) فى س : « دينهم » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : المطبوعة ، وفي د : « ببركة الزهدأو يمده » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « والولد » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>٩) سورة مريم ٤٣ .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « يجتاز لقصده في القيمة » : وفي د : « يجبر تقصيره في القيمة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة ، د : « القيمة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>۱۲) سورة الحاقة ۳۵.

أسأل الله أن يصغِّر في عينه الدنيا ، التي هي صغيرة عند الله ، وأن يعظِّم في عينه الذي هو عظيمٌ ( عند الله ) ، وأن يوفِّقنا وإياه لمرضاته ، ويُحِلَّه الفردوسَ الأعلى من جنَّاته ، بمنَّه [ وفضله ] (٢) وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

( ومن الفتاوَى (٢) عن حُجَّة الإسلام )

غير ماتضمنته « فتاويه » المجموعة [ المشهورة ] (1).

كتب له بعضُ الزائغين:

ما قوله ، متّع الله [ المسلمين ] ( ) ببقائه ، ونفع ( ) الطالبين بمشاهدته ولقائه ، ومنحه [ الله ] ( ) أفضل ما منح به خاصّته من أصفيائه وأوليائه ، في قلب خصّه الحقّ [ سبحانه ] ( ) بأنواع من الطّرف والهدايا ، ومنحه أصنافًا من الأنوار والعَطايا ، يستمرُّ له ذلك في جميع الأوقات والأحوال ، متزايدة مع عدم العوائق والآفات ، مع كون ظاهره معمورا بأحكام الشرع وآدابه ( ) ، منزَّها عن مآثِمه و مخالفاته ، ويجد في الباطن مكاشفات وأنوارًا عجيبة . ثم إنه انكشف له نوع تعريف ( ) أن المقصود من التكاليف الشرعية والرياضات التأديبية ، [هو] ( ) الفِطام عما سوى الحق ، كاقيل لموسى ، عين الله القُرْبة ، ودوام الترقي ( ) أريدأن أنزل فيه فإذا تم الفِطام ، وحصل المقصود بالوصول إلى القُرْبة ، ودوام الترقي ( ) ، من غير فترة عنى إنه لو اشتغل بوظائف الشرع وظواهره ، انقطع عن حِفْظ الباطن ، وتشوَّ شعليه بالالتفات عن أنواع الواردات الباطنة ، إلى مُراعاة أمر الظاهر .

<sup>(</sup>١) في س : « عنده » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) في س : ﴿ الفتيا ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، د ..

<sup>(</sup>٤) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو فى : المطبوعة ، د . آ

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، د : « ومتع » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، د : « وأداته » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « يعرفه » ، وفى د : « يعرف » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٩) زيادة من : المطبوعة ، على ما فى : د ، س .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١١) في س : ﴿ التوق ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

وهذا الرجل لا يَنزِع (١) يدَه من (٢) التكليف الظاهر ، و لا يقصِّر في أحكام الشريعة ، لكن الاعتقادُ الذي كان له في الظواهر و التكاليف ، تناقَص (٦) و تقاصَر عمَّا كان في (١) الابتداء من التَّعْظيم لموقعها (٥) عنده ، و لكنه يباشرُها ، و يو اظب عليها عادةً ، لالأجل الخلق ، و حِفْظِ نظرهم ومراقبة [ إنكارِهم] (٢) بل صارت إلْفًا له ، وإن نقَص اعتقادُه فيها و تعظيمُها (٧) ، ماحُكُمها عمل معافر المعرفة ثم إن عرضَت لهذا شبهة (٨) أن المقصودَ (١ من الدَّاعِي والدعوة ٢) ، حصولُ المعرفة والقُرْبة ، وإذا حصل هذا استُغني عن الدَّاعي (١٠) والواسطة ، كيف معالجته ؟

فإن قلنا : المعرفة لا تتناهَى أبدا ، بل تقبل الزيادة أبدا ، فلا يستغنى عن الداعى أبدا لا محالة ، فربما قال الداعى : قد تبيَّن ما احْتِيج إلى بيانه ، وشرح معالم الطرق وذهب ، فلو احتاج السالكُ إلى مراجعته فى زوائد وارداتٍ ، لم تُمكن المراجعة فى هذه الحالة ، فيقول : ما هو طَبِيبُ علَّتى فى هذه الحالة ، لأنه غاب عن إمكان المراجعة ، فما (١١) علاجه ؟ هو طَبِيبُ علَّتى فى هذه الحالة ، لأنه غاب عن إمكان المراجعة ، فما (١١) علاجه ؟ (١) يُنعِم بالجواب مُسْتوفَى ٢) ، حَسَب ما عوَّد من شافِى بيانه .

الجواب ، وبالله التوفيق :

ينبغى أن يتحقَّق المريدُ هنا(١٣) أن مَن ظنَّ أن المقصودَ من التكاليف والتعبُّد بالفرائض الفِطامُ عما سِوَى الله تعالى، والتجرُّد له، فهو مُصيب في ظنَّه أن ذلك مقصود، ومخطئ في

<sup>(</sup>١) في د ،س : « لو لم ينزع » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ف س : « عن » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣)ف. د : « يناقض » ، وفي س : « تناقض » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في د : « من » ، والمثبت في : المطبوعة ، س .

<sup>(°)</sup> في المطبوعة ، د : « لوقعها » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) مكان هذه الكلمة بياض في : المطبوعة ، د ، وهي في : س .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « فهو يعظمها » ، وفي د : « ويعظمها » ، والصواب في : س .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة ، د : « شبه » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٩) فى س : « الدعوة والداعى » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة ، د : ﴿ الدواعي ﴾ ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>۱۱) في د ، س : « ما » ، والمثبت في : الطبوعة .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة : « نعم فالجواب منسوقا » ، وفي د : « ينعم الجواب منسوقا » ، والصواب في : س .

<sup>(</sup>١٣) في س: « المريديقيناأن » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

ظنّه أنه كلَّ المقصود ، و لا مقصودَ سواه ، بل يِلله تعالى فى الفرائض التي استعْبَد بها الخلقَ أسرارٌ سوى الفِطام ، تقصرُ بضاعةُ العقل عن دَرْكِها .

ومثلُ هذا الرجل المنتخدِ ع بهذا الظنّ مثل رجل بنّى له أبوه قصرًا على رأس جبل ، ووضع [ فيه ] (١) شَدَّةً (٢) من حشِيشِ طيِّب الرائحة ، وأكَّد الوصيةَ على ولدِه مرَّة بعد أخرى ، أن لا يُخْلِى هذا القصر عن هذا الحشيش ، طولَ عمره ، وقال : إيَّاك أن تسكُن هذا القصر ساعةً من ليل أو نهار ، إلا وهذا الحشيشُ فيه .

فزرع الولد حول القصر أنواعا من الريَّاحين ، وجلَب (") من البرِّ والبحر أَوْقارًا (أن من العُود والعَنبر والمسك ، وجمَع في قصره جميعَ ذلك ، مع شدَّات (٥) كثيرة من الريَّاحين الطَّيبة الرائحة ، فانغمرت رائحة الحشيش ، لمَّا فاحت هذه الروائح ، فقال : لاأشكُّ أن والدي ما أَوْصاني بحفظ هذا الحشيش ، إلا لِطيب رائحتِه ، والآن قد اسْتغنيْتُ (١) بهذه الرياحين عن رائحته ، فلا فائدة فيه الآن ، إلا أن يُضيِّق عليَّ المكان ، فرُمِي (٧) من القصر .

فلما خلا القصرُ عن الحشيش ظهرَ من بعض ثُقَب القصر حيَّة هائلة ، وضربتُه ضربةً أشرف بها على الهلاك ، (^ فتفطَّن وتنبَّه^) حيث لم ينفعه التنبُّه ، أن الحشيش كان من خاصيَّتِه (٩) دفعُ هذه الحيَّة المهلِكة .

وكان لأبيه في الوصيَّة بالحشيش غرضان : أحدهما ، انتفاعُ الولد برائحته ، وذلك قد أدركه الولد بعقْله ، والثاني ، انْدفاع الحيَّات المهلِكة (١٠) برائحته ، وذلك مما قصَّر عن دَركه

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « شجرة » ، والمثبت فى : د ، س ، والشدة : المرة من الشد ، وهو التقوية والإيثاق ، وقد استعملت هنا اسما للموثق .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وطلب » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « أوتادا » ، وفي س : « أذكارا » ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « شجرات » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « استغنينا » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « فرماه » ، والمثبت في : د ، س ، وضم الراء من : س .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة ، د : « فتنبه » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٩) فى س : « خاصته » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د ، وما فى س بعد هذا يوافقهما .

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : « المهلكات » ، والمثبت فى : د ، س .

بصيرةُ الولد ، فاغترَّ [ الولد ] (١) بما عنده من العلم ، وظن أنه لاسرَّ وراء معلومه ومعقوله ، كا قال تعالى (٢) : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ . فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ .

والمغرورُ مَن اغترَّ بعقله ، فظن أنَّ ما هو مُنْتَفٍ عن علمه ، فهو منتفٍ في نفسه .

ولقد (١٠) عَرف أهلُ الكمال أن قالب الآدمِي كذلك القصر ، وأنه مُعشَّش حيَّاتٍ وعقارب مهلكات ، وأنما رُقْيتُها وقيدُها بطريق الخاصيَّة (٥) المكتوباتُ المشروعة (١٦) ، بقوله سبحانه (٧) : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ ، وقوله تعالى (٨) : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَّامُ ﴾ .

( فكما أن الكلماتِ الملفوظةَ والمكتوبة في الرُّقية ، تُؤثِّر بالخاصِّيَّة ( ) في استخراج الحيَّات ، بل في استسخار الجن والشياطين ، وبعض الأدعية المنظومة المأثورة تؤثّر في استالةِ الملائكة إلى السعى في إجابة الداعى ، ويقصُر العقل عن إدراك كيفيَّته وخاصِّيته ، وإنما يدرِك ذلك بقوة النُّبُوَّة إذا كُوشِف النبيُّ ( ۱ ) بها من اللوح المحفوظ ، فكذلك صورة الصلاة المشتمِلة على ركوع واحد ، وسجوديْن ، وعدد مخصوص ، وألفاظ معيَّنة من القرآن ، متلوَّة ، مختلفةِ المقادير ، عند طلوع الشمس ، وعند الزوال والغروب ، تؤثّر بالخاصيَّة في تسكين التَّنين المستكِن في قالب الآدمِيّ ، الذي يتشعَّب منه حيَّاتٌ كثيرة ( ۱ ) الرءوس ، بعدد أخلاقِ الآدمي ، يلدغُه وينهشه في القبر ، متمكّن امن جوهر الروح وذاتِه ، أشدُّ إيلاما من لَدْغ متمكّن ( ۱ ) من القالب أوَّلاً .

<sup>(</sup>١) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) فى س : « ولو » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د . .

<sup>(°)</sup> في المطبوعة : « خاصة » ، وفي د : « الخاصة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « المشروعات » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ١٠٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقر ١٨٣ .

<sup>(</sup>٩) فى س : ﴿ فَكَأَنَّمَا ﴾ ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة ، د : « بالخاصة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : « السر » ، وفي د : « الشي » ، والصواب في : س .

<sup>(</sup>۱۲) في المطبوعة ، د : « كبيرة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>١٣) في المطبوعة : « مكن » ، والمثبت في : د ، س .

ثم يسرى أثرُه إلى الروح ، وإليه الإشارة بقوله عَيْضَةٍ : « يُسلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِنِّينٌ لَهُ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ رَأْسًا ، صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا » الحديث .

ويكثُر مثلُ هذا التُّنِّين في خِلقْة الآدميّ ، ولا يقْمَعهُ إلا الفرائضُ المكتوبة ، فهي المنجيات (١) عن المهلكات ، وهي أنواعٌ كثيرة بعدد الأخلاق المذمومة (٢) ﴿ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ .

فإذن في التكليف غرضان ، أدرك هذا المغرورُ أحدهما ، وغفَل عن الآخر .

● وقد وقع لأبى حنيفة مثلُ هذا الظنّ في الفقهيّات ، فقال : أوجب اللهُ في أربعين شاةً شاةً، وقصد به إزالة الفقرِ، والشاةُ آلةٌ في الإزالة، فإذا حصل بمالٍ آخر فقد حصل تمامُ المقصود .

فقال الشافِعي ، رضى الله عنه : صدقت في قولك إن هذا مقصود ، وركبت مَتْنَ الخطر في حُكْمِك بأنه لا مقصود سواه ، فيم (" تأمّن أن") يُقال له يوم القيامة : كان لنا سرٌ في إشراك (أ) الغني (أ) الفقير مع نفسِه في جنس ماله ، كاكان (أ في رَمْي أ) سبعة أحجار في الحجّ (الورمَي المنه خمس لآلٍ ، أو خمسَ سُكّراتٍ (أ) لم يقبله .

وإذا جاز أن يتمحَّض التقييد في الحجّ ، وأن يتمحَّض المعنى المعقول في معامَلات الخلق ، فَلِم يستحيل (٩) أن يُجمَع المعقول والتقييدُ جميعا في الزكاة؟ فتكون إزالة الفقرِ معقولةً ، والسرُّ الآخرُ غيرَ معقول .

● وزاد أبو حنيفة على هذا ، فقال : المقصودُ من كلمة التكبير الثناءُ على الله تعالى بالكبرياء ، فلا فرق بينه وبين ترجمته بكلّ لسان ، وبين قوله : « الله أعظم » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « المنجية » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ٣١ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « تأمره إذا » ، والصواب في : د ، س .

<sup>(</sup>٤) في س : « اشتراك » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « الغير » ، وفي د : « المغنى » ، والصواب في : س .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « من يرمى » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « يؤدي » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « أكراذ » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « يستحل » ، والمثبت في : د ، س .

فقال الشافعيُّ : وبم (۱) علمتَ أنه لا فرقَ (۱ في صفات الله ۱ بين العظمة والكبرياء ، مع أنه تعالى يقول : « الْعَظَمَةُ إِزَارِى وَ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي » ، والرِّداء أشرفُ من الإزار ، وهلَّا استنبطتَ مقصودَ الخضوع من الركوع ، وأقمتَ مُقامه السجود ؛ لأنه أبلغُ منه في الاستكانة !

فإن قلتَ : لعل لله تِعالى سِرَّا في الركوع خاصَّةً ، سوى ما فهمْناه ، فلم يستحيلُ أن يكون له له (٢) سرِّ في كلمة السلام ، فلا يقوم مقامَه الحديثُ ، وكل خطاب للآدميّ ، وأن يكون له سرِّ في القرآن المعجز ، فلا (٤) يقوم مقامه غيره ، وقد أقام الترجمة مُقامه ، وأن يكون له سرِّ في الفرآن أقام مُقامَها سائرَ القرآن ؟

فإن كان يقول: المقصودُ معانى القرآن وتأثُّرُ القلب ، لا حروفُه وأصواتُه ، فإنها آلاتٌ ، فهلّا قال: والمقصودُ من حركة اللسانِ تأثُّر (٥) القلب فْلتَكْفِ (٢) (٧ القراءةُ بالقلب دون اللسان ، والمقصودُ من الصلاة التواضُعُ والتعظيم وملازمةُ ذكْرِ الله ، فْليَكْفِ ٧) الجلوس مع الله تعالى على هيئة الإجلال والذكر (٨ وليترُكُ صورةً ٨) الصلاة .

وجميعُ ما ذكره (٩) أبو حنيفة بُطْلانُه مظْنون غِيرُ مقطوع .

أما إقامة القراءة بالقلب ، مع تَرْك حركةِ اللِّسان ، وملازمة الذكر ، مع تَرْك الركوع والسجود وصورةِ الصلاة ، مقطوعٌ (١٠٠ ببُطْلانها بالإِجماع .

وهذا [ المغرور ](١١) انْجَرَّ به ذلك الخيالُ الضعيف إلى خَرْق الإِجماع ، ومخالفة الشرع القاطع .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ومم » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) فى س : « لى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، د : « ولا » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٥) فى س : « تأثير » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، د : ﴿ فَلَيْكُفَ ﴾ ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة مكان هذا كله : « عن القراءة » ، وفي د : « القراءة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « والسؤال بصورة » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « ذكره » ، والمثبت في . د ، س .

<sup>(</sup>١٠) هكذا . والوجه : « فمقطوعٌ » .

<sup>(</sup>١١) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : د ، س .

فإذًا (١) المبتدئ في المعرفة يجرِّد المعاني عن الصُّور ، ويطرح الصُّورَ فيطفئ نورُ معرفته نورَ ورَعه ، فيثور عليه التُّنِين في قبره ، فيتعجَّب منه ، ويبدو له من الله ما لم يكتسِب ، فإذا أصابتُه ضربةُ التنِّين ، قال : ماهذا؟

فيقال : إنما كان (٢) تِريْاقُ هذا التنين صُورَ الفرائض المكتوبة .

وإليه الإشارة بما يُروَى : « إِنَّ الْمَيِّتَ يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ فَتَأْتِيهِ مَلاَئِكَةُ العَذَابِ مِنْ جَهَةِ وَأُسِهِ ، فَيَدْفَعُهُ الْعُرْآنُ ، فَتَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، فَيَدْفَعُهُ الْحَجُّ » الحديث .

فإن أصرَّ هذا المغرور على جَهالَتِه (٣) ، وقال : من بلَغ رُثْبَةَ الكمال ، كما بلغتُ ، أمِن هذا التُنَّين ، وطُهِّر باطنُه عنه .

فيقال له: أنت (٤) مغرور في أُمنِك ، ﴿ فَلاَيَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا القَوْمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ (٥) ، فبِمَ تأمن أن يكون التّنين مستكِنًا في صميم الفؤاد ، اسْتِكْنانَ الجمرِ تحت الرماد ، و (٢) استكنانَ النارِ في الزِّناد (٧) ، وإن مات فيعود حيًّا ؛ فإن مَنْبِتَه ومنبعَه هذا القالب ، الذي هو مَظِنَّة الشهوات ، والصفات البشرية ، وقَلْعُ الحشيش (من الأرض ٨ لا يُؤمَن عودُه مرَّة أخرى ، بأن يتجدد نباتُه ، مهما كانت الأرض معرَّضة لانصباب الماء إليها من منابعها ، فكذلك القالب مادام مَصَبًّا لواردات المحسوسات والشهوات ، لم يُؤمَن فيها عَوْدُ النبات بعد الانقطاع والانبتات .

ونُنَبُّهُه على هذه المعرفة والتأمُّل(٩) في ثلاثة أمور :

الأول : بداية حالِ إبليس ، وأنه (١٠٠ كيف وُصِف بأنه كان مُعَلِّم الملائكة ، ثم سَقط

<sup>(</sup>١) في المطبوعة بعد هذا زيادة : «كان » ، والمثبتت في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) في س بعد هذا زيادة : « هذا » ، والصواب في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « جهلاته » ، والمثبت في : د ، س .

رُ (٤) في المطبوعة : « إنك » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « أو » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة ، د : « الرماد » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٨) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « بالتأمل » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>١٠) في د، س: « أنه » ، والمثبت في : المطبوعة ، وما يأتي في الثاني يشهد له .

عن (١) درجة الكمال ، بمخالفة أمرٍ واحد ، اغترارًا بما عنده من العلم ، والغفلة (٢) عن أسرار الله تعالى في الاستعباد ، ولم يسقط عن درجته إلا بكياستِه ، وتمسُّكه بمعقوله ، في كونه خيرًا من آدم عليه السلام ، فنَبَّه الخلق بهذا الرمز ، على أن البلاهة أَدْنَى إلى الخلاص من فَطانةٍ بَتْراء ، وكياسة ناقصة .

الثانى ، حالُ آدم عليه السلام ، وأنه لم يخرج من الجنَّة إلا بركوبِه نَهْيًا واحدًا ؛ ليُعلم أن (٣) ركوبَ النهي [في ](١) إبطالِ (° إكْمالٍ كَمُخالفةٍ °) .

الأمرُ النَّالَث ، حالُ رسولِ الله عَلِيَّةِ ، فإنَّ هذا المغرورَ لعله [ لم ] (٢) تسلَمْ له رتبةُ الكمال ، ثم إنه (٢ عَلِيَّةِ ٢) لم يزل يلازمُ الحدودَ ، ويواظِب على المكتوبات إلى آخر أنفاسِه ، بل زيد في فرائضه ، وأُوجِب عليه التهجُّد ، و لم يُوجَب على غيرِه ، وقيل له (٧) : ﴿ يَا أَيُّهَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

وإنما أُوجِبت عليه هذه الزيادةُ ؛ لأن الخزانة كلما ازْداد جوهرُها نفاسةً وشرفًا ، فينْبغى (^) أن يُزاد (<sup>(٩)</sup> حِصْنُها إحكاما وعُلُوًّا ؛ فلذلك قيل له في تعليل إيجاب التهجُّد ((١٠) ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ .

فتبيَّن (١١) له أن هذه الصلوات هي حصنُ الكمال ، فلا يبقَى إلا به .

ولعل هذا المغرورَ المعتوه ، يقول : إنه إنما كان يواظِب عليه ، إشفاقا على الخلق ، لأجْل الاقتداء ، لا لحاجته إليه في جفظُ الكمال .

<sup>(</sup>١) ف د : « ف » ، وف س : « من » ، والمثبت ف : المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وغفلته » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في المطبوعة زيادة : « في » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « الكمال لخالقه » ، وفي د : « الكمال لمخالفة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : د ، س ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) سورة المزمل ١ ــ ٣ .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « ينبغي » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة ، د : ﴿ يزداد ﴾ ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>۱۰) سورة المزمل ٥ 🗕 ٦ .

<sup>(</sup>۱۱) فى س : « فبين » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

فيقال له: فلِم زاد عليه في التهجُّد وجوبًا ، هلَّا قال: إن ( المن بلَغ ا درجة النبوَّة يستغنى عما يحتاج إليه غيرُه ، ولو قال لقُبِل منه ، كا قُبِل منه أنه أُجلَّ له تسعةٌ من النساء ، بل ما شاء ؛ فإنه بقوَّة النبوَّة يَقْوَى على العدل ، مع كثرة النساء ، كا قُبل من المدرس أن يأمرَ تلامذَته بالتَّكرار ، والسهر (١) ليلا ، وهو ينام ويقول: (أإنى قداً بلغتُ درجةً استغنيْتُ عن ذلك ، وليس يترك أحدٌ تَكْراره بهذه الشُبُهة .

ولعل هذا [ المغرور ] (أ) إذا صار (أ) ضُحَكة للشيطان سخِر منه ، وقال [ له ] (أ) : أنت أكملُ من النبِّي والصِّدِيق ، وكلِّ من واظب على الفرائض ، وعند هذا نَقْطَع (١) الطمعَ من صلاحِه (١) ، فهو ممَّن قال فيهم (١) : ﴿ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواإِذًا أَبَدًا ﴾.

# (مسألة)

أما ما ذكره، من أنه لو اشتغل بالتكاليف لشغلَه ذلك عن القُربة التي نالها، والكمالِ الذي بلَغه، فهو كذِب صريح، ومِحال (١٠) فاحِش قبيح ؛ لأن التكاليف قسمان : أمرٌ ، ونهي .

فأما المنهيَّات ، مثل الزِّنا ، والسرقة ، والقتل ، والضرب ، والغِيبة ، والكذب ، والقَذْف ، فَتْرْكُ ذلك كيف يشغَل عن الكمال ، وكيف يحجُب (١١) عن القُربة ، (١٢) وأتى كإل ١٢) يكون موقوفًا على ركوب هذه القاذورات !

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، د : « مبلغ » ، والمثبت في :س .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « والتسهد » ، وفي د : « والشهد » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٣) في س : ﴿ إِنَّ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « اختار » ، والصواب في : د ، س .

<sup>(</sup>٦) زيادة من المطبوعة ، على ما في : د ، س .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة ، د : « يقطع » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة ، د : « صلاته » ، والصواب في : س .

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف٧٥.

<sup>(</sup>١٠) المحال : الكيدوروم الأمر بالحيل . القاموس ( م ح ل ) .

<sup>(</sup>١١) ف.د : « حجب » ، والمثبت في : المطبوعة ، سُ .

<sup>(</sup>١٢) في المطبوعة : « والكمال » ، والصواب في : د ، س .

وأما المأمورات ، فكالزكاة ، والصوم ، والصلاة ، فكيف (') تحجُبه الزكاة ؟ ولو أنفق جميع مالِه فقد دفع الشواغل (') عن نفسه ، ولو صام جميع دهره فهل يفوتُه (") بذلك إلا (ئ) سلطنة الشهوة ، فما الذي يفوت من الكمال بتر ك الأكل ضَحوة النهار في شهر واحد هو رمضان ، وأما الصلاة فتنقسم إلى أفعال ، وأذكار ، وأفعالُه قيامٌ وركوع وسجود ، ولاشك في أنه لا يخرج من القُربة بالأفعال المعتادة ؛ فإنه إن لم يُصل ، فسيكون (٥) إما قائما ، أو قاعدا ، أو مضطجعا ، وغيرُ المعتاد هو السجود ، والركوع ، وكيف يَحْجُب عن القُربة ماهو سبب القُربة ، قال الله تعالى لنبيه عَلَيْكُ (١) : ﴿ وَاسْجُدْ وَ افْتَرَبْ ﴾ .

ومن عشِق ملكا ذَا جمال ، فإذا وضَع [ خَدَّه ] (٢) على التراب بين يديه استكانةً له ، وجد في قلبه مزيدَ رَوْح ، وراحةٍ ، وقربٍ ، ولذلك قال عَيْشَةُ : ﴿ وَ [ جُعِلَتْ ] (^) قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ﴾ .

(أفاستِدامةُ حال القُربة واستزادتها ، في السجود ، وأيسر (()) منه في الاضطجاع والقعود ، ومهما أُلْقِيَ (() قليه أن السجودَ سببُ حرمانِه عن القُرْب ، كان ذلك أغوذجا من حال إبليس ، حيث أُلْقِي (() في نفسه أن السجودَ بحُكْم الأمر سببُ زوال قُربتِه وكاله ، فكل ولي سقط من درجة القُرْبة إلى درجة اللعنة ، فسببُه ترْكُ السجود ، ومُقْتَداه وإمامُه إبليس ، وكل ولي أُسْعِد بالتَّرَقِي إلى درجات القرب ، قيل له : اسجد ، واقترب ، ومُقْتَداه وأمامُه الرسول عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) في د ، س : « وكيف » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « السوء » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٣) فى س : « يقربه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٤) فى س : « إلى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ، د : « فيكون » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) خاتمة سورة العلق .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : المطبوعة ، د ، وهو في : س .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : د ، س ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٩) في س : « فاستدام حالة » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١٠) في س : « أيسر » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : ﴿ أَلْفِي ﴾ ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>١٢) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١٣) في المطبوعة : « ألفي » ، والكلمة في د بغير نقط ، والمثبت في : س .

ولا ينبغى أن يتوهَّم الولَّى الخلاص (١) عن خِداع إبليس ما دام في هذه الحياة ، بل لا ينجو عنه الأنبياء ، حتى أُجْرِى على لسانِه عَلَيْكُ « تلك الغَرانِيقُ العُلا ، وإن شَفاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى » لكِنَّ النبيَّ لا يُقرَّر على الخطأ كما قال تعالى (٢) : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا [ مِنْ قَبْلِكَ] (٣) مِن رَّسُولِ وَلا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَى الشَّيْطَانُ في أُمْنِيَّتِه فَينْسَخُ اللهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ ﴾ الآية .

وأما أذكار (١٠) الصلاة ، فتكبير ، وفاتحة ، وتشهُّد ، لا فريضةَ إلا هذا ، فما وجهُ الضرورة في قوله : « الله أكبر » وفي « الحمد لله » ، والالتجاء إليه ، والاستعانة (٥) ، وطلب الهداية إلى الصراط المستقم ، وهذا مضمون الفاتحة ، وكل ذلك مناجاة مع الله تعالى .

وإن صحَّ ما يقوله مثلا ، فكل (٢) يوم آلاف نفَس ، فليصْرِف هذه الأنفْاس المعدودة إلى الذكر ، والسجود ، ولينقص هذه اللحظات من درجات (٧) كالِه ، ليأمَن بهذه المكتوبات عن ضرَر (٨) التِّنِين ، الذي لا يُعْتَدُّ بشرِّ سواه ، ويتخلَّص من خطر الخطأ في هذا الاعتقاد ، ولا شك في أن الخطأ ممكنٌ فيه ، إن لم يكن مقطوعًا به .

وإن قال : إنَّ صَرَف (٩) القلب إلى حفْظ ترتيب الأفعال والأذكار ، هو الذي يشغلني عن درجةِ (١١) القُرْب ، فهو دعوَى مُحال ؛ لأن المقتَدى (١١) لا يحتاج إلى تكلُّف الحفْظ ، بل المشتَهر (١٢) غيرُه ، إذا حفِظ بيتًا (١٣) مرَّةً يناسب حاله ، لم يعسر (١٤) التَّغنِّي (١٥) به

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الخالص » ، والصواب في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصول .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « أركان » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « واستعانة » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « وفى كل » ، وفى د : « وكل » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٧) في س : « وجه » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « ضر » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « عزف » ، وفي د : « عرف » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>١٠) في س : « وجه » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>۱۱) فى المطبوعة ، د : « الهدى » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>١٢) في س بعد هذا زيادة : « بذكر » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١٣) في المطبوعة : « شيئا » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>١٤) في المطبوعة : « يعتبر » ، والكلمة في د كذلك بدون نقط ، والصواب في : س .

<sup>(</sup>١٥) في المطبوعة : « اليقين » ، والصواب في : د ، س .

مع حفظ طريقِه وألْحانِه (١) ، بل يجد من نفسه في ذلك هِزَّةً ونشاطا ، فكيف لا تكون قُرَّةُ عينِ العبد في مناجاة محبوبه و خدمته التي رسمَها وارْتضاها له !

#### (مسألة)

بل معنى ارتفاع التكليف من الولى أن العبادة تصير قُرَّة عينهِ ، وغذاء روحه ، بحيث لا يصبر عنه ؛ فلا يكُون عليه كُلْفة فيه ، وهو كالصبى يكلَّف حضورَ المكتب ، ويُحمَل على ذلك قهْرا ؛ فإذا أنِس<sup>(٢)</sup> بالعلم ، صار ذلك ألذَّ الأشياء عنده ، و لم يصبر عنه ، فلم يكنْ فيه كُلفة ، وتكليف الجائع تناول (٣) الطعام اللذيذ مُحال ؛ لأنه يأكله بشهوته (٤) ، ويلتذُّ به فأي معنى لتكليفه ؟

فإذًا تكليفُ الولِّي محال ، والتكليف مرتفع عن الولِّي بهذا المعنى ، لا بمعنى أنه لا يصوم ، ولا يصلَّى ، ويزنى .

وكما يستحيل تكليفُ العاشِق النظرَ إلى معشوقه ، وتقبيلَ قدميْه (٥) ، والتواضعَ له ؛ لأن ذلك مُنْتهَى لذَّتِه وشهوته ، فكذلك غذاءُ روح ِ الوليِّ في ملازمة ذكرِه ، وامتثالِ أمره والتواضع ِ له بقلبه ، لا يمكنه إشراكُ القالب مع القلب في الخضوع ، إلا بصورةِ السجود ، فيكون ذلك كاللَّ لِلذَّةِ الخضوع والتعظيم ، حتى يشترك في الالْتذاذ قلبُه وقالبه ، كما قيل (١) :

\* أَلا فَاسْقِنِي خَمْرًا وقلْ لِي هِيَ الْحَمْرُ (٧) \*

أى ليُدرِك سمعِي لذَّهَ اسمه ، كما أدرك ذوقِي طعمَه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وإلحاحه » ، والصواب في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « ألين » ، و فى د : « أيس » ، والصواب فى : س .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، د : « ليتناول » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٤) في س : « بشهوة » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(°)</sup> فى س : « قدمه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) صدر بيت لأبي نواس ، وعجزه :

<sup>»</sup> ولا تَسْقِني سِرًّا إذا أَمْكَنَ الجَهْرُ »

ديوانه ۲۷۳ .

<sup>(</sup>٧) فى د ، س : « ألا اسقنى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والديوان .

بل تنتهى لَذَّةُ الولِّى من القيام لله(١) ، قانِتا ، مناجيا ، إلى أن لا يدرك [ أَلَم ](١) الورَم في القدم ، فيقال له : أَلم يغفِر [ اللهُ ](١) لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر ؟

فيقول : « أَفَلَا<sup>(٤)</sup> أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا » .

### ( مسألة )

أما قولك : « إنه (°) إذا تكلَّف المواظبة عَلَى العبادات المشروعة ، وقد تغيَّر اعتقادهُ فيها ، وسقط وَقْعُها من قلبه ، فهل ينفعُه ذلك ؟ » .

فاعلمْ أنه لو لم يعتقِدْ أنه لا فرقَ بين وجودها وعدمها ، في حفظ در جةِ الكمال والقُرْب أو دفع مهلِكات الباطن (٢) ، وجوَّز أن يكون لله تعالى سِرُّ فيها ، ليس يطَّلع عليه هو (٧) فعبادتُه صحيحة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لربه » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، وفي د : « لك الله » .

<sup>(</sup>٤) في س: « ألا » ، والمثبت في: د ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٥) في س : « اية » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، د : « الباطل » ، والمثبت فى : س ، ويشهدله ما يأتى فى قوله : « أو دفع المهلكات الباطنة التى تلدغ فى القلب » .

<sup>(</sup>V) جاءت هذه الكلمة في المطبوعة بعد: « عليه » الآتية ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « تخيل » ، وفي د : « تحتل » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « سرابعينه » ، والمثبت فى : د ، س ، معرفع « سر » فى : س .

<sup>(</sup>١٠) في س : ﴿ عن ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١١) فى المطبوعة : « وإن يكن » ، وفى د : « وليكن » ، والصواب فى : س .

بالضرورة من الشريعة ، فإنه عَلَيْكُ بلَّغ قولَه تعالى (١) : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ ، وفهم الصحابةُ وأهلُ الإجماع وجوبَ الصلاة على العموم ، من غيرِ استثناء .

فإن شكَّ في إيجاب الرسول ، فليتأمَّل القرآنَ والأخبار ، وإن شكَّ [ أنَّ ] (٢) في قدرة الله تعالى على نفسِه [ سِرًّا ] (٣) في الأعمال والأذكار ، تكون الفريضةُ لأَجْله كالحصن لدرجة (١) الكمال ، وكالحراسة عن (١) المهلكات الباطنة ، فليُرْجع إلى نفسه ، وليطالبها أنها عرفت استحالةً ذلك بضرورة العقل ، أو نظره ، وأنه كيف

| ح | ج  | د |
|---|----|---|
| Í | ھـ | ط |
| و | ز  | ب |

إلى نفسه ، وليطانبها انها عرفت استحاله ذلك بضروره العقل يعتقِد ذلك ويرى في عجائب صنع الله تعالى ما<sup>(۱)</sup> هو أبدعُ منه ، حتى إن هذا الشكل المشتمل<sup>(۸)</sup> كل ضِلَع منه على خمسة عشر عددًا من حساب الجُمَّل ، إذا أثبت<sup>(۹)</sup> رُقومَه على خَزَفٍ ، لم يُصِبه الماءُ<sup>(۱۱)</sup> بشرط مخصوص ، وأُعطِى (۱۱) المرأة التي تعسر (۱۲) عليها الولادة عليها الولادة ، وعُرِف ذلك بالتجربة ، عند الطَّلق سهُلت عليها الولادة ، وعُرِف ذلك بالتجربة ،

وأنه يُؤثّر بخاصّيّةٍ تقصُر عقولُ الأولّين والآخِرين عن إِدْراك وجه مناسبتِه ، ويكثُر مثلُ هذا في عجائب الخواصّ .

<sup>(</sup>۱۲) فى المطبوعة ، د : « تعذرت » ، والمثبت فى : س .

| ) رسم هذا الشكل في المطبوعة . |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| د | ط | ب |
|---|---|---|
| ج | ٩ | ز |
| ح | f | و |

والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة من : س ، على مافى : المطبوعة ،د .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة ، د : « له وجه » ، والصواب فى : س .

<sup>(°)</sup> في س : « على » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) في د : « بما » ، والمثبت في : المطبوعة ، س .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « فرع » ، وفي د : « بدع » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>A) فى س : « المجتمع » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٩) فى س : « ثبت » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : « ألم » ، والمثبت فى د ، س .

<sup>(</sup>١١) فى المطبوعة : « ولو أعطى » ، والمثبت فى : د ، س .

فمِن أين يستحيلُ أن يكون لنَظْم الكلمات الإلهيَّة فى الفاتحة ، مع الجمْع بين أعمال جميع ِ الملائكة ، من القيام ، والركوع ، والسجود ، والقعود ، فإنَّ كلَّ واحدٍ عملُ صنفٍ [ واحدٍ ] (١) من الملائكة ، خاصِّيَّة فى النجاة الأخرويَّة ، أو فى حِفْظ درجةِ الكمال والقُرْب ، أو دَفْع المهلكات الباطنة ، التى تلدغ فى القلب (٢) لدغًا أشدَّ من لَدْغ الحيّات والعقارب ، أو مؤثِّر افى سعادة الآدميِّ بوجهِ آخر من الوجوه ، يقصرُ العقلُ عن إدراكه فمن لم يؤمن بإمكان هذا ، فهو عديم الإيمان والعقل جميعا .

#### (مسألة)

أما قولُه : « المقصود المعرفة والاستواء على طريق السّير إلى الله تعالى ، فقد استوَى هذا السالك على الطريق ، وعرف الله تعالى ، وكان التكليفُ وسيلةَ الوصول [ له ] (٣) إلى هذا المقصود ، وقد وصل ، واستغنَى عن الوسيلة والمرشِد ، وإن احْتاج فقد تُوفِّى المرشد ، وتعذَّر مراجعتُه » .

فهذا أيضا يُفْهَم جوابه مماسبق ، لأن جميع ذلك صادرٌ عن ظنّه أن ماليس حاصلًا في علمِه ، فليس حاصلًا في نفسِه ، وهو كعجُوزٍ ظنّت أن ما تخلو عنه حجرتُها تخلُو عنه خزانةُ الملِك ومملكتُه ، وكنملةٍ (٤) ظنّت أنه ليس في العالم سماءٌ إلا سقفَ بيْتها ، (° ولا أرضٌ ) إلا عَرْصةَ بيتها ، وهذا جهلٌ عظيم ؛ فإن جميعَ ما وصل إليه الأولياء ، بالإضافة إلى مقدوراتِ الله تعالى أقلٌ من قطرةٍ في بحر .

وإن سُلِّم له وصول<sup>(۱)</sup> درجَة الكمال ، فيجوز أن تكون صورةُ الصلوات الخمس بطريقِ الخاصيَّة سببًا للترقِّي إلى درجات الكمال ، التي (۷ نهايةَ لها) ، أو يكون سببًا

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : س ، د .

<sup>(</sup>٢) في س : « القبر » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : س ، على ما في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « كمسلمة » ، وفي د : « وكمسلمه » ، والصواب في : س .

<sup>(</sup>٥) فى س : « وأرض » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « وصوله » ، والمثبت فى : د ، س .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، د : « نالها » ، والمثبت فى : س .

لَبَقاء الكمال ، ودوامِه (١) ، أو يكون [ سببًا ] (١) لرسُوخِه حتى لا يتزَلْزَل في سكرات الموت ؛ فإن لم يواظِبْ عليها ؛ فعساه يُودِّعه الكمالُ عند الموت ، ويقال له : [ إنه ] (١) إنما كان يثبُت هذا ، إذا عصفت رياحُ الموت بالمسامير الخمس ، التي هي المكتوبات ، وكان يستحْكِم بها (١) ، فلما خلا عن المسامير ، تزعْزَع وانقطع ، فقد خِبْتَ ، وخسِرت إذا فرحت بما عندك من العلم ، وسيُقال لكم يوم (٥) القيامة ، معاشر أهلِ الإباحة (١) : ﴿ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ ؟ فسيقولون (٧) : ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ .

فعلاج هذا المغرورِ ، الضعيفِ<sup>(٨)</sup> العقل ، المريضِ القلب ، أن يتأمَّل هذه الأمور ، ويُجوِّز الخطأ على نفسِه .

والسلام.

# ( ومن غرائب المسائل عن حُجَّة الإسلام )

﴿إِذَا قَالَ : مَن ردَّ عبدى فله درهم قِبَله ، بطل ، كما إذا قال : إذا جاء رأسُ الشهر فلفلان على درهم ، لا يصح ؛ لأن التعليق إنما يكون للاستحقاق بعمل مقصود ، هو عِوَض الدرهم ، والموجَبُ لا يتقدَّم على الموجِب (١٠) ، والمتقدّم على العمل زمان ، والزمان لا يصلح لأن يُعلَّق به استحقاقُ المال .

قاله الغَزَّ الِي ، في كتاب « علم (١٠٠ الغَور في دراية الدُّور » .

إذا قالت المطلَّقة: انقضتْ عدَّق . وقبلنا قولَها ، ثم أتتْ بولدٍ لزمانٍ يَحتمِل أن يكون العُلوق به في النكاح ، لحق النسبُ ، إلا إذا تزوَّجت ، واحتمَل أن يكون من الثاني .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَو دُوامِهِ ﴾ ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : د ، س ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) فى س : « فيها » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) فى س : « ف » ، والمثبت ف : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر ٤٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة المدثر ٤٣.

<sup>(</sup>A) في س : « الصغير » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٩) فى س : « الواجب » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١٠) ساقطمن : س ،وهو في :المطبوعة ،د ،وقدتقدم هذا الكتاب باسم « غاية الغور في دراية الدور »في بيان مؤلفات الغزالي . وانظر مؤلفات الغزالي . ٥ .

فلو قالت : نكَحْتُ زوجًا آخر . ولم يظهر لنا ؛ قال الغَزَّالِيّ ، في كتاب «التحصين »(١) : فلا نصَّ فيه ، وفيه احتمال ونظر مذْهَبِيّ . انتهى .

إذا قال الزوجُ لامرأته : أَحْلَلتُ أُختَكِ لى . ونوَى الطلاق . فهل يقع ، ويكون هذا اللفظ كنايةً عن طلاقها ؟ لأن حِلَّ أختها يتضمَّن تحريمَها المُؤْذِن بطلاقها ؟

قال الغَزالِيّ ، في « التحصين » ، في مسألة « أنا منك طالق » : هذه المسألة غيرُ منصوصة ، وإنما ولَّدها الخاطِر<sup>(٢)</sup> .

ثم ذكر ما حاصلُه التردُّد فى أنها هل تلحَق بقوله: ﴿ اعْتدِّى ﴾ ؛ لأن العِدَّة حِلَّ شرعى ، وكذلك حِلَّ الأخت ، وكذلك حِلَّ الأخت ، أو يفرَّق بينهما ؛ بأن دلالَة العدَّة على الطلاق أظهرُ من حِلِّ الأخت ، لغلبته ، وحضوره فى الذهن .

علزم<sup>(۱)</sup> المسافر (<sup>1</sup>أن يشترى <sup>1)</sup> الماء[ للطهارة ]<sup>(۱)</sup> ، بثمن الممثل .

وقيل : ثمنُ المثل [ هو ] (١) مُؤاجَرة (٧) نقْلِه إلى موضع الشِّراء ، أَخْذًا من أَن الماءَ لا يُمْلَك بعد الحَوْز في الإِناء ، وهو بعيد جدا ، لا يعرَف إِلَّا في « النهاية » .

و الغَزَّ الِّى ذهب إليه فى كتبه ، و ادَّعى أنه جارٍ ، و إن<sup>(^)</sup> قلنا : الماءُ مملوك ، فأبعد<sup>(^)</sup> ، و زاد فى البُعْد .

قال(١٠) الرَّافِعِتى : ولم أَرَ مَن رجَّحه غيرَه .

<sup>(</sup>١) أي تحصين المآخذ . انظر مؤلفات الغزالي ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة ، د : « الحاضر » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، د : « ويلزم » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٤) فى س : « شراء » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، س .

<sup>(</sup>V) فى س : « أجرة » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>A) فى س : « وإذا » ، والمثبت فى : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة ، د : « وأبعد » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة ، د : « وقال » ، والمثبت في : س .

# ( صلاةً في جماعة بلاخشوع ، وفي انفراد بخشوع )

سُئل الغَزَّالِي رحمه الله تعالى ، عمَّن يتحقَّق من نفسه أنه يخشَع في صلاته إذا كان منفردًا ، وإن صلَّى في جماعة تَشتَّتُ همَّتُه (۱) ، ولمُ يمكنه (۱) الحشوع ، ما الأولى ؟ فأجاب ، رحمه الله ، بأن الانفراد حينئدٍ أوْلى وأصَح ؛ لحديث : « يُصَلِّى الْعَبْدُ وَلَا يُكتَبُ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عُشْرُهَا » .

قال : وفضّل رسولُ الله عَيِّلَةِ صلاةَ الجماعة "على الانفراد بسبْع وعشرين درجةً ، فكأنه لو خضع فى الانفراد فى سبع فكأنه لو خضع فى صلاةِ الجماعة "فى لحظة (أن كان كا لو خضع فى الانفراد فى سبع وعشرين لحظة ، فإن كانت نسبة خضوعه فى الجماعة إلى خضوعه منفردا أقلَّ من نسبة واحد (أن الى سبعة وعشرين ، فالانفراد أولى ، وإن كان أكثرَ من ذلك فالجماعة أولى . انتهى ملخّصا .

وسلَك الشيخُ عزُّ الدين بن عبد السلام هذا المسلَك ، فأفتى فيمَن [ إذا ](١) حضر الجماعة مُرائيًا ، أن الانفراد له أولى .

و هذان الإمامان إذا عُرِض عليهما حديثُ ابن مسعود: « ولقد رأيّتنا ( ) في عهد رسولِ الله عَلَيْكُ ، وما يتخلّف عنها ، يعنى الجماعة ، إلا مُنافِق ، معلومُ النّفاق ، ولقد كان يُؤْتَى بالرجل يُهادَى ( ) بين اثنين ، حتى يُقامَ في الصفّ » . الحديث . أو شك أن يقولا : إنه لم يكن في السلّف من تُذهب الجماعةُ ( ) حضورَه وخشوعَه وخضوعَه ، بخلاف المسئول عنه ، فما المسألة المسئول عنها بواقعة ( ) في السلف ( ) .

<sup>(</sup>١) فى د ، س : « همه » ، والمثبت فى : المطبوعة .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة ، د : « يكن » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : المطبوعة ، د ، وهو فى : س .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في المطبوعة زيادة : « إذا » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(°)</sup> في المطبوعة ، د : « واحدة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، د : « رأينا » ، والصواب فى : س .

<sup>(</sup>٨) يهادي بين اثنين : يمشي بينهما معتمدا عليهما ، من ضعفه وتمايله . النهاية ٥/٥٥ .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « للجماعة » ، والصواب في : د ، س .

<sup>(</sup>١٠) في س : « للسلف » ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

وأنا أقول مع ذلك: الذي يظهر أن حضورَ الجماعة أفضلُ مطلقا، ( وبركتُها تُربي) على ذَهاب الحشوع، الذي حصل للسائل، والزمان الذي ذكره الغَزَّ الِيّي رحمه الله، لإعْتبار المُوازنة أبعدُ عن الحضور من (٢) زمان الجماعة (٣ فأن يشتغِل بالجماعة ٣ خيرٌ له من أن يشتغل باعْتبار هذه الموازنة، ومجرَّدُ ترددِه في أنه هل يحصل له من الخشوع في الجماعة (١ ما يحصل في الانفراد، نوعٌ من الخشوع ، والجماعة ٢٠ بكلٌ سبيلٍ أَوْلَى.

ثم هذا الذى قاله الغَزَّالِيّ ، مع كونه غير مسلَّم ، فى حقِّ واحدِ من الآحاد ، يَتِفق له ذلك فى بعض الأحايين ، أما جمع كثير يَتَفِقون على ذلك ، أو واحدٌ يترك (٥) الجماعة دائما معتلَّا بهذه العِلَّة ، فلا يُسْمَع منهم ، ولا منه ، ولا تُترك سنة رسولِ الله عَلِيلَة التى افترضَها قومٌ ، وشرَطها آخرون ؛ لصحة الصلاة لمثلِ هذه الحَيالات ، ولا يُفتَح لإبليس هذا الباب ، بل البركة كلّ البركة فى الاتباع ، ومجاهدة النفس على الخشوع ، فإن يأت فبها و يعمَت ، (و إلَّا فترك الخشوع الحاصل مع الانفراد ، فتأمَّل ذلك ، فهو حسن دقيق .

وحاصلُه أن السنَّةَ وإن وقعتْ ناقصةً ، وهي الجماعة بلا خشُوع ، خيرٌ من لا سُنَّة (٧) بالكليّة ، وإن وقع فيها سنَّةٌ أخرى ، وهي الخشوعُ .

وقد أُغْرِيَ (^) بعضُ محبِّي الخَلْوة بترْكِ (٩) الجماعة لمثل ذلك ، وذلك عندنا أمرٌ منكَر ، بل خروجُه إلى الجماعة (١١) وإن كان سنّة ، ساعةً ١٠٠ خيرٌ له من (١١) ألف ساعة مع تُرْك السنة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وتركها يربو » ، وفي د : « وتركها يربي » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٢) في س: « في »، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « فأسفل الجماعة » ، وفي د : « فإن يشتغل فالجماعة » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : س ، وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ، د : « ترك » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « ولا تترك » ، وفى د : « ولا يترك » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة ، د : « سنية » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة ، د : « ادعى » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٩) فالمطبوعة : « ترك » ، والمثبت في : د ، س .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من س ، وهو في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>١١) بعد هذا في سرزيادة : « الجماع » ، والمثبت في المطبوعة ، د .

وإن دقَّق مُدقِّق ، وقال : لانسلِّم ثبوتَ السنَّة [ هنا ] (١) فهو محجُوج بالظَّواهر الدَّالة على طلب الجماعة (٢على الإطلاق<sup>٢)</sup> من غير فرق بين خاشع ومُشتَّت .

#### (السنّة بعد صلاة الجمعة)

قال ابن الصَّلاح: من تفرُّدات (٣) الغَزَّالِيّ : أنه ذكر في « بداية الهداية »
 في سُنَّة الجمعة بعدَها ، أن له أن يصلِّها ركعتين ، وأربعا ، وستًا .

[ قال ]<sup>(ئ)</sup> : فأبعد في سِتٍ<sup>(٥)</sup> : وشَدٌّ .

قَالَ النَّووِيِّ : رَوَى الشَّافَعِيُّ بَإِسِنَادِه في «كتاب عليِّ وابن مسعود » ، عن على على على الله عنه ، أنه قال : مَن كان منكم مصليًّا بعد الجمعة فليصلِّ بعدها سِتَّ ركعات (٢٠) .

قلتُ : وهذا المْرُوِيُّ عن عليٍّ كرَّم الله وجهَه، محكيٌّ عن أبى موسي الأَشْعرِيّ ، وعطاء ، ومجاهد ، وحُمَيد بن عبد الرحمن ، وسفيان النَّوْرِيّ ، وروايةً عن أحمد . وأغرب صاحبُ « الكافى » ، فقال فيه : « الأفضل أن يصلّي بعدها سِتًا ، أَخْذًا بالأكثر ، ركعتْين (٧) ثم أربعا ، بسلام واحد .

انتهى لفظ الخُوارَزْمِيّ في « الكافي » .

( وهذا فصل<sup>(^)</sup> جمعتُ فيه جميعَ مافى كتاب « الإحياء » من الأحاديث التي لم أجدٌ لها إسنادا ) من ( كتاب العلم )

حديث: « أفضلُ الناس المؤمنُ العالِم ، إن احْتِيج إليه نفَع » . الحديث .

<sup>(</sup>١) سَاقط من المطبوعة ، وهو في : د ، س .

<sup>(</sup>٢) ساقط من: س، وهو في: المطبوعة، د.

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، د : « مفردات » ، والمثبت فى : س .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : المطبوعة ، د ، وهو فى : س .

<sup>(</sup>٥) في س: ﴿ لست ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، د .

<sup>(</sup>٦) انظر ما يأتى ص ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة ، د : « فركعتين » ، والمثبت في : س .

<sup>(</sup>٨) لم نجد هذا الفصل كله في النسختين: س، ص، ووجدنا في النسخة: ز، والموجود فيها يبدأ بـ « حديث: أكثروا معرفة الفقراء ... » من كتاب الفقر والزهد. والفصل كله في النسخة: د. =

حديث : ﴿ أُوحَى اللَّهُ إِلَى إِبْرَاهِيمٍ : إِنَّى عَلَيْمٌ أُحَبُّ كُلُّ عَلَيمٍ ﴾ .

حديث : « بابّ من العلم يتعلَّمه الرجل خيرٌ له من الدنيا » .

حدیث : « مَن یُحدِث بابا من العلم لتعَلَّم الناس أُعْطِی ثوابَ سبعین [ نَبیًا ] (١٠) وصِدِّیقا (7) .

حديث: كان رسولُ الله عَلَيْتُ أُمِّيًّا .

حديث : « الإثْم حَزَّازُ القلوب »<sup>(٣)</sup> .

حديث : « ولكن بشيءٍ وقَر في صدرِه » ، يقوله (٤) في فضل الصِّدِّيق ، رضي الله عنه .

حديث : « قليلٌ من التوفيق خيرٌ من كثيرٍ من العِلم » .

حديث : « إياك والسَّجْعَ<sup>(٥)</sup> يا ابن رَواحة » .. الحديث .

حديث : « كلِّموا الناسَ بما يعرفون » . . الحديث .

حديث : « كلمةٌ من الحكمة يتعلَّمها الرجل حيرٌ له من الدنيا » .

حديث : « المتمسِّكون بما أنتمْ عليه »(١) . . الحديث .

حديث : « الغرباءُ ناسٌ قليلون صالحون » . الحديث .

حديث : « إنكم في زمانٍ ( $^{'}$  أَلْهِمْتُمْ فيه العملَ  $^{(')}$  .

حديث : « ما أُوتِي قومٌ المنطقَ إلا مُنِعوا العمل » .

<sup>=</sup> وقد تكلم الحافظ زين الدين العراق على أحاديث الإحياء ، فذكر طرف الحديث ، وصحابيه ، ومخرجه ، وبيان صحته ، أو حسنه ، أو ضعف مخرجه ، في كتاب سماه « المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ، وطبع هذا الكتاب بهامش كثير من طبعات الإحياء .

<sup>(</sup>١) ليس في الإحياء ٩/١ .

<sup>(</sup>٢) ذكر زين الدين العراق ، أن أبا منصور الديلمي رواه في : « مسند الفردوس » من حديث ابن مسعود ، بسند ضعيف . (٣) في الأصول : « الإثم خوان القلب » ، والمثبت في الإحياء ١٧/١ ، وحزاز : فعال من الحز ، ويروى « حواز

القلوب » . انظر النهاية ٢٧٧/١ أ، ٣٧٨

<sup>(</sup>٤) وأوله: « مافضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة و لا بكثرة صيام » . الإحياء ٢١/١ .

<sup>(°)</sup> فى د : « والشح » ، والمثبت فى المطبوعة ، والإحياء ١/١٦ .

<sup>(</sup>٦) في جواب قول الصحابة رضوان الله عليهم: « ومن الغرباء ؟ » الإحياء ٣٤/١ .

<sup>(</sup>V) في الأصول: « الفهم فيه العمد » ، والصواب في الإحياء ٣٧/١ ، وتمام الحديث: « وسيأتي قوم يلهمون الجدل » .

حديث: « المؤمنُ ليس بحَقُود ».

حديث : « إذا تعلم الناسُ العلمَ وتركوا العملَ وتحاتُبُوا بالأَلْسن »(١) . . الحديث .

حديث: ﴿ يُنِيَ الدينُ على النَّظافة ﴾.

حديث: « يُحشَر المَمَزِّقُ لأَعْراض الناس كلبًا ضاريًا (٢) ، والشَّرِه إلى أموالهم ذئبًا [ عاديا ] (٢) والمتكبر [ عليهم ] (١) [ في ] صورة نَمِرٍ ، وطالبُ الرياسة في صورة أسد » .

حديث : « لو وُزِن إيمانُ أبي بكر بإيمانِ العالَمين لرَجَح » .

حديث : « لو مُنِع الناسُ عن فَتِّ البَعْرِ لفَتُّوه وقالوا ما نُهينا عنه إلَّا وفيه شيءٌ »(°).

حديث : « لا يكون المرءُ عالِمًا حتى يكونَ بعلمِه عاملًا » .

حديث : ( مَن ازْ داد علمًا و لم يَزْ دَدْ هُدًى لم يزْ دَدْ من الله إلا بُعْدًا » .

حديث : « إن العالمَ يُعذَّب عذابًا يضِيق به أهلُ النار اسْتعْظامًا لشدَّة عذابه » .

حديث : « إن المرءَ<sup>(١)</sup> ليُنشَر له (٢ من الثَّناء ما يملأ ٢) ما بين المشرِق و المغرب ، و ما يزِن عند الله جَناح بَعُوضةٍ » .

حديث : « هلاكُ أمتى عالمٌ فاجر ، وجاهل عاقل ، وشَرُّ الشِّـرَار [ شِرَار ]<sup>(^)</sup> العلماء وخير الخِيار خِيارُ العلماء » .

حديث مَكْحول ، عن عبد الرحمن بن غَنْم :

حديث (٩) عشرة من الصحابة: كنَّا نتدارَسُ العلْمَ في مسجد قُباء، إذ خرج علينا رسولُ اللهُ عَلِيْكَ ، فقال: « تعلَّموا ما شئتُم أن تَعلَّموا ، فلن يأجُر كم الله حتى تعملوا » .

<sup>(</sup>١) وتمامه : « وتباغضوا بالقلوب ، وتقاطعوا في الأرحام ، لعنهم الله عند ذلك مهاصمهم وأعمى أبصارهم » الإحياء ٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في د : ﴿ ضريا ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤٤/١ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « سر » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ١/٠٥ .

<sup>(</sup>٦) في الإحياء ١/٥٥: « العبد ».

<sup>(</sup>٧) ساقطُ من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : د ، وهو في المطبوعة ، والإحياء ١/١٥ .

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصول . والذي في الإحياء : « عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال : حدثني عشرة من الصحابة . . . » .

حديث : « شِرارُ العلماء الذين يأتون الأمراء ، وخِيار الأمراء الذين يأتون العلماء » . في ابن ماجَه (١) ، وشَطره الأول بلفظِ آخر .

جديث : « مَن عمِل بما عَلِم ورَّثه اللهُ عِلْمَ ما لم يعلَم » .

حديث : « تعلُّموا اليَقِين » .

حديث : « مِن أقلّ (٢) ما (٢) أوتيتم اليقينُ وعزيمةُ الصبر » .. الحديث .

حديث : قِيل : يارسولَ الله ، أيُّ الأعمال أفضل ؟

قال : « اجْتنابُ المحارِم ، ولا يزال فُوكَ رَطْبًا من ذكْر الله » . . الحديث .

حديث : « إن أكثر الناس أمانًا (٤) يومَ القيامة أكثرُ هم خوفًا (٥) في الدنيا » .

حديث : كنَّا أصحابَ رسولِ الله عَيْلِيَّة ، أُوتينا الإيمان قبلَ القرآن . . الحديث (١) .

حديث: سُئل حُذَيْفَة: نَراك تتكلّم بكلام لا نسمعُه (٧) من غيرك من الصحابة. الحديث (٨) في عِلْمه (٩) بالمنافقين.

حديث ابنِ مسعود ، مرفوعا ، موقوفا : ﴿ إِنَّمَا هُمَ اثَّنْتَانَ (١٠) الكلامُ والهُدَى » .

لانعرف المرفوع ، ورَوَى الطَّبَرانِيّ الموقوفَ .

حديث : كان يتوكُّأ في خُطبة [ العِيد ](١١) والاسْتسقاء على قوس أو عصا .

<sup>(</sup>۱) قال زين الدين العراق ، في المغنى ٢٠/١ : « ابن ماجه بالشطر الأول نحوه من حديث أبى هريرة بسند ضعيف » . والذى في ابن ماجه « باب الانتفاع بالعلم والعمل به ، من المقدمة ، ٩٦/١ : « من تعلم العلم ليباهي به العلماء ، ويجارى به السفهاء ، ويصرف به وجوه الناس إليه ، أدخله الله جهنم » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « أمن » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٦٤/١ ، وفي المغنى : « أولى » .

<sup>(</sup>٣) في د : «من » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٤) في : د ، والمغنى : « أمنا » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٦٧/١ .

<sup>(</sup>٥) في الإحياء : « فكرا » ، وما هنا يوافق ما في المغنى .

 <sup>(</sup>٦) وتمامه : « وسيأتى بعد كم قوم يؤتون القرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه ، ويضيعون حدوده وحقوقه ، يقولون : قرأنا فمن أقرأ منا ! فذلك حظهم » . الإحياء ١٨/١

<sup>(</sup>V) في الإحياء ١/٩٦: « يسمع ».

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « حديث » ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « علم » ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصول : « اثنان » ، والمثبت فى : الإحياء ٧١/١ .

<sup>(</sup>١١) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٧١/١ .

حديث: « مَن غَشَّ أمتى فعليه لعنةُ الله ». الحديث في الابتداع (١٠٠٠.

حديث : ﴿ إِن لِللهِ مَلَكًا ينادى كُلُّ يوم ٍ : مَن خالَف السنة لم تنلُّه الشفاعة ﴾ .

حديث : « عليكم بالنَّمَط الأوْسط » . . الحديث .

رواه أبو عُبَيد في « الغريب »(٢) موقوفا ، عن على .

#### ( الباب السابع في العقل )

« إِن رُوح القُدُس نفَث في رُوعِي : أَحِبَّ مَنْ أَحبَبْتَ » .. الحديث (٢) . ( كتاب قو اعد العقائد )

#### الفصل الثاني منه:

حديث : « إن لله سبعين حِجَابًا من نور » . . الحديث .

حديث : « إن المسجدَ ليَنْزُوي من النُّخامةِ » . . الحديث .

حديث : « إنى لَأَجِدُ نَفَسَ الرحملن من جانب اليَمَن » .

#### الفصل الثالث:

حديث : إن الله أخبر نبيَّه بأن أبا جهل لا يصدِّقه ، ثم أمرَه ( عُ بأن يأمرَه بأن عُ يصدِّقه .

حديث : كان رسولُ الله عَلَيْكُ يسمع كلاَم جبريل ، ويشاهده ، ومَن حولَه لا يسمعونه ، ولا يَرَوْنَه .

#### الفصل الرابع:

حديث : سُئل مرَّة عن الإيمان ، فأجاب بهذه الخمس ، يعنى الخمس التي هي مَباني الإسلام .

<sup>(</sup>١) ذلك أن تمامه : « والملائكة والناس أجمعين ، قيل : يارسول الله ، وما غش أمتك ؟ قال : أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها » الإحياء ٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الجزء الثالث ، صفحة ٤٨٢ ، ونصه : ﴿ خير هذه الأمة النمط الأوسط ، يلحق بهم التالي ، ويرجع إليهم الغالي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « فإنك مفارقه ، وعش ما شئت فإنك ميت ، واعمل ما شئت فإنك مجزى به » الإحياء ٧٨/١ .

<sup>(</sup>٤) مكان هذا في د : « أن » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٩٩/١ .

حديث : سُئل : أَيُّ الأعمال أفضل ؟ فقال : « الإسلام » . . الحديث (١) .

حديث : « لا يكفرُ أحدٌ إلا ( مُجودِه بما أقرَّ به ٢٠ » .

حديث حُذَيْفَة : المنافقون اليومَ أكثرُ منهم على عهدِ رسول الله عَيْضَا . . الحديث .

حديث : كان يقول في دعائه : « اللهم الى أستغفرك لما علمت وما لم أعلم » . . الحديث .

حديث : « مَن قال أنا مؤمنٌ فهو كافِرٌ (٣) » . . الحديث .

## (كتاب أسرار الطهارة)

حديث: « بُنِيَ الدِّينُ على النَّظافة »(1).

حديث أبي هُريرة ، وغيرِه من أهل الصُّفَّة : كنا نأكلُ الشِّواء فتُقام الصلاةُ . الحديث (°) .

حديث عمر: ما كنَّا نعرِف الأُشْنان (٦) على عهد رسولِ الله عَيْكُ.

حديث : إدخالِ الأصبُع في محاجِر العينيْن وموضع القَذَى .

حدِيث : « مَسْحُ الرقبةِ أمانٌ من الغُلِّ يومَ القيامة » .

حديث : « مِن<sup>(٧)</sup> وَهْنِ علمِ الرجل وَلُوعُهُ بالماء في الطُّهور » .

حديث : « الوُضوءُ على الوضوءِ نورٌ على نورٍ » .

حديث : « الطاهرُ كالصائم » .

<sup>(</sup>١) وتمامه : « فقال : أي الإسلام أفضل ؟

فقال عَلَيْكُ : الإيمان » . الإحياء ١٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء ١٠٤/١ : « بعد جحوده لما أقربه » ، وفي المغنى رواية الحديث : « لا تكفروا أحدا إلا بجحوده بما أقربه » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « كاذب » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ١١١/١ ، وتمام الحديث : « ومن قال أناعا لم فهو جاهل » .

<sup>(</sup>٤) تقدم في كتاب العلم .

<sup>(</sup>o) وتمامه : « فندخل أصابعنا في الحصى ، ثم نفر كها بالتراب ، ونكبر » . الإحياء ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٦) الأشنان : جَلَّاءٌ مُنَقِّ مُنَظِّفٌ .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « ومن » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ١١٩/١ .

حديث : ﴿ ادَّهِنُوا غِبًّا ﴾ .

حديث : كان يُسَرِّح لحيتَه في كلِّ يوم مِرَّتَيْن .

حديث: كان كَتُّ اللَّحْيَة.

حديث : تَنْظيفِ الرَّواجب (١) .

قصة يحليي بن أكثم حين (٢ سئل كم سِنٌّ٢) القاضى ؟

وفيها حديثان :

حديث : « لا يحلُّ للرجل أن يُدخِل حَليلتَه الحَمَّام » .

حديث : « حَرامٌ على الرجالِ دخولُ الحَمَّامِ إِلَّا بَمِثْزُرٍ » . . الحديث .

حديث : « يا أبا هُريرة ، قلِّم أظفارَك (٣) ، فإن الشيطانَ يقعُد (٤) على ما طال منها » .

حديث : أنه لم يأمُر (٥) مَن تحت أظْفارِه وَسَخّ بإعادة الصلاة .

حديث: قَصِّ الأَظْفار (٦).

#### ( كتاب أسرار الصلاة )

حديث : « مَن لَقِيَ الله مُضَيِّعًا للصلاة لم يعْبَإالله بشيء من عملِه » .

حديث : « ما افْترض اللهُ على خَلْقِه بعد التوحيدِ شيئًا أحبَّ إليه من الصلاة » . . الحديث .

حديث : « يا أبا هُرَيرة ، مُرْ أهلَك بالصلاة ؛ فإن الله يأتيك (٢) بالـرِّزْقِ » . . الحديث .

<sup>(</sup>١) وهي رءوس الأنامل ، وما تحت الأظفار من الوسخ : الإحياء ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في د: «سدى بين»، والمثبت في: المطبوعة، ولم يرد في هذا ألموضع من الإحياء ١٢٤/١، ١٢٤ ذكر ليحيي بن أكثم.

<sup>(</sup>٣) في د : « ظفرك » ، وهي رواية موافقة لما في : المغنى ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) في د : « يعقد » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء

<sup>(</sup>o) في د: « يأمن » ، والمثبت في : المطبوعة ، ومعناه في الإحياء ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٦) يعني البداءة في قلم الأظفار بمسبحة اليمني الخ. انظر الإحياء ١/٥١١ ، وانظر أيضا المغني ١٢٩/١ هامش (٢) .

<sup>(</sup>٧) في دتكرار : « يأتيك » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٣١/١ ، وتمام الحديث : « من حيث لا تحتسب » .

حديث يزيد الرَّفَاشِيّ : كانت صلاةُ رسولِ الله عَيْظِيَّهُ مُسْتَوِيةً (١) ، كأنها موزونةٌ . حديث : « إن الرجليْن من أُمَّتى ليَقُومان إلى الصلاةِ ، وركوعُهما وسجودُهما واحدٌ ، وإن ما بين صلائيْهما ما بين السماء والأرض » .

حديث : « أَمَا يَخْشَى (٢) الذي يُحَوِّل وجهَه في الصلاة » . . الحديث (٣) .

حديث : « مَن صلَّى صلاةً في جماعةٍ ( عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ نَحْرَه ( ° ) عبادةً » .

حديث : ﴿ مَا تَقُرُّ بِ العِبْدُ إِلَى اللهِ بشيءٍ أَفْضَلَ مِن سَجُودٍ خَفْي ﴾ .

رواه ابن المبارك ، في الزهد والرَّقائق (١٦) ، مرسلا .

حديث عائشة : كان رسولُ الله عَلَيْكُم ، يحدِّثنا ونحدِّثه ، فإذا حضرتِ الصلاةُ كأنه لم يعرفْناو لم نعرفْه .

حديث : « لا ينظُر الله ألى صلاة لا يُحضِر الرجلُ فيها قلبَه مع بدنِه » .

حديث: « مَن أَلِف المسجدَ أَلِفَه (٧) اللهُ تعالى ».

حديث : « الحديثُ في المسجد يأكلُ الحسناتِ كما تأكلُ البهيمةُ الحشيشَ » .

حديث: « سبعةُ أشياءَ من الشياطين (^) في الصلاة »(٩).

حديث: « ليس للعبدِ من صلاتِه إلا ما عقل ».

حديث : أنه احْتَذَى نعلًا ، فأعجبته ، فسَجَد .

حديث : « إذا قام العبدُ إلى صلاتِه و كان وجهُه وهواهُ إلى الله انصرفَ كيوم ولدتُه أمُّه ».

<sup>(</sup>١) في د : « مسنونة » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء ١٣٢/١ : « يخاف » .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « أن يحول الله وجهه وجه حمار » .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء ١٣٢/ : « فقد ملأ » .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول: « بحره » ، والمثبت فى : الإحياء .

<sup>(</sup>٦) كتاب الزهد والرقائق ٥٠ .

<sup>(</sup>V) في د : « ألف » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٣٥/١ .

<sup>(</sup>A) في الإحياء ١٤٠/١ : « الشيطان » ، والرواية فيه : « في الصلاة من الشيطان » .

<sup>(</sup>٩) وتمام الحديث : « الرعاف ، والنعاس ، والوسوسة ، والتثاؤب ، والحكاك ، والالتفات ، والعبث بالشيء » .

قولُ أبي هريرة : كيف الحياءُ من الله ؟

قال : « تستحيى (١) منه كما تَسْتحيى من الرجل الصَّالح » .

حديث : « اللهمَّ أصْلِحِ الرَّاعِي والرَّعيَّة » .

حديث : « إن العبدَ إذا قام إلى الصلاةِ رفَع اللهُ الحجابَ بينه وبين عبدِه » . . الحديث بطُوله (٢) .

حديث : « لا ينجُو منِّي عبدِي إلا بأداء ما افترضْتُ عليه » .

حديث : « الإمام أمينٌ فإذا ركع فارْكَعوا » .

حديث : « مَن أذَّن في مسجدٍ سبعَ سِنين وجبَتْ له الجنَّة ، ومَن أذَّن أربعين عاما دخل الجنَّة بغيرِ حساب » .

عن التَّرمِذيّ<sup>(٣)</sup> ، وابن ماجه<sup>(١)</sup> : « مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحتَسِبًا كُتِبَتْ له بَرَاءَةٌ مِن النَّار » .

حديث : « فضلُ أولِ الوقت على آخره كفَضلِ الآخرةِ على الدنيا » .

حديث : « إن العبدَ<sup>(°</sup> لَيصلِّي الصلاةَ في أول وَقتِها<sup>°)</sup> ولَمَا فاتَه من أول وقتها خيرٌ له من الدنيا وما فيها » .

هو عند الدَّارَ قُطْنِيِّي ، من حديث أبي هريرة ، بلفظ : « خَيْرٌ لَهُ منْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ » .

حدیث : أنه قرأ [ بعض ]<sup>(۱)</sup> سورة یونس ، فلما انتهی إلی ذکر موسی وفرعون قطّع ورکع<sup>(۷)</sup> .

<sup>(</sup>١) فى د : « يستحيي » ، في الموضعين ، وفي الإحياء ١٤٩/١ : « تستحي » في الموضعين أيضا ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ، بشرح ابن العربي ( باب ما جاء في فضل الأذان من كتاب الصلاة ) ٧/٢ ، و الرواية فيه تو افق ما هنا .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ( باب فضل الأذان وثواب المؤذنين ، من كتاب الأذان والسنة فيها ) ٢٤٠/١ ، ولفظه :

<sup>«</sup> مَن أُذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِينَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ » .

<sup>(</sup>٥) كذا جاء فى الأصول ، فى الإحياء ١٥٦/١ : « ليصلى الصلاة فى آخر وقتها و لم تفته » ، و فى المغنى: « ليصلى الصلاة فى أول وقتها و لم تفته » .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>٧) في الإحياء : ﴿ فَرَكُع ﴾ .

المعروف قراءةُ سورة المؤمنون ، وليس فيها ذكْر فرعون ، وإنما هو موسى وهارون .

حديث : أنهم كانوا يسبِّحون وراءَ رسولِ الله عَيْلِيَّهُ ، في السجود والركوع عَشْرًا .

حديث : الدعاء في آخر الصلاة ، وإذا أردْتَ بقَوْم مِ فتنةً فاقبضْنا غيرَ مَفْتونِين .

حديث : رَفْعَ اليديْن في القُنوت .

حديث : « مَن ترك الجمعة ثلاثًا من غير عُذْرِ فقد نَبذَ الإسلامَ وراء ظَهْرِه » .

حديث : « لَأَن يكونَ الرجلُ رَمادًا تَذْرُوه الرياحُ خيرٌ له من أن يمُرَّ بين يَدَي المصلِّي » .

حديث : « لو يعلم المارُّ بين يَدَي المصلِّى (١) ما عليه في ذلك ، لكان أن يقفَ أربعين سنةً خيرٌ (٢) له من أن يمُرَّ بين يديْه » .

حديث : ادْنُ (٣) واسْتَمِع (١) .

حديث : « [ إنَّ ] (°) هذه الأمَّةَ مرحومةٌ منظورٌ إليها بين الأُمَم ، وإن الله إذا نظر لعَبْدٍ في الصلاةِ غفر له ، ولمن وراءَه من الناس » .

حديث على ، وعبدالله ، في الصلاة بعد الجمعة سِتًّا (٢) .

هو عندالبَيْهَقِيّ ، موقوفٌ على علمٍّ .

حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، في قراءة سورةِ الكهف ليلةَ الجمعة ، ويومَ الجمعة .

حديث : « وَيْلُ (٧) للعالم مِن الجاهل من حيثُ لا يعلمُه (^) » .

حديث : إن بلالًا كان يسوِّي الصفوفَ ويضربُ عَراقِيبَهم بالدُّرَّة .

حديث : « مَن صلَّى أربعَ ركعاتٍ بعد زوال الشمس يُحسِن قراءتَهُنَّ وركوعَهُنَّ »

<sup>(</sup>١) في دبعدهذا زيادة : « والمصلي » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء: « خيرا » بالنصب .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : « أذن » ، والمثبت فى : الإحياء ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٤) في د : « فاستمع » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، والإحياء ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « ست » ، والمثبت في : د ، والإحياء ١٦٦/١ . وانظر ما سبق في ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « وسبيل » ، وفي د : « وسبيل » ، والمثبت في : الإحياء ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « يعلم » ، والمثبت في : د ، والإحياء .

وسجودَهُنَّ ، صلَّى معه سبعون ألفَ مَلكٍ ، يستغفرون له حتى الليل » .

حديث أنس: في الوتر ثلاث ركعات.

حديث: كان إذا أراد أن يدخلَ فِراشَه زَحَف إليه ، وصلَّى (١) ركعَتَيْن.

حديث : « الْوَتْرُ<sup>(۲</sup> سبعَ عشْرة<sup>۲)</sup> ركعة » .

قال المصنِّف : إنه حديثٌ شاذٌّ (٢) ، رواه الصفَّار في ( كتاب الصلاة » .

حديث: كان يصلِّي الضُّحي سِتَّ ركعات.

حديث : « مَن عكَف نفسَه فيما (٤) بين المغرب والعشاء في مسجدِ جماعةٍ ، لم يتكلَّم إلا بصلاةٍ أو قرآن (٥) » . . الحديث .

### ( أحاديث صلوات يوم الجمعة وليلتها )(١)

قول سُفْيان : من السنَّة أن يصلِّي بعد الفطر اثنتي عشرة ركعة ، وبعد الأُضْحي سِتَّ ركعات .

حديث: « فَضْلُ صلاةِ التطوُّعِ في بيتِه على صلاتِه في المسجد ، كفضلِ صلاةِ (١٠) المكتوبةِ في المسجدِ على صلاتِه (٨) في البَيْت » .

حديث (٩): « صلاةً في المسجدِ الحرام أفضلُ من ألفِ صلاةٍ في مسجدِي ، وأفضلُ من هذا كلِّه رجلٌ يصلِّي (١٠ ركعتيْن في زاويةِ بيتهِ ١٠) ». الحديث .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الإحياء ١٧٦/١ زيادة : « فوقه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « سبعة عشر » ، والصواب في : الإحياء ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ذكر الغزالي شذوذه قبل إيراده .

<sup>(</sup>٤) في د : ﴿ مَا ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٥) فى الإحياء : « بقرآن » ، وتمام الحديث : « كان حقا على الله أن يبنى له قصرين فى الجنة ، مسيرة كل قصر منهما مائة عام ، ويغرس له بينهما غراسا لو طافه أهل الأرض لوسعهم » .

<sup>(</sup>٦) في د : « ولياليها » ، والمثبت في : المطبوعة ، والمصنف يعني أن كل ما جاء في هذا الباب لم يجدله إسنادا ، وهو في الإحياء . ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « صلاته » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ١٨١/١

 <sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « صلاتها » ، والمثبت فى : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٩) قبل هذا قوله : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد » ، وانظر الإحياء ١٨١/١ . (١٠) في الإحياء : « في زاوية بيته ركعتين ، لا يعلمها إلا الله عز وجل » .

رواه أبو الوليد الصفَّار في «كتاب الصلاة ».

حديث: صلاةِ الرَّغائب في رجب (١).

وقد تكلَّم فيه ابنُ عبد السلام<sup>(٢)</sup> ، وابنُ الصَّلاح أيضا ، فله أصلَّ على الجملة ، ولكنه موضوع .

حديث: صلاة ليلةِ النِّصْف من شعبان (٢) .

حديث : « مَن عبَد الله تعالى عبادةً ، ثم تركَها مَلاًلا مَقَتهُ الله » .

حدیث أبی سَلَمة ، عن أبی هریرة : « إذا خرجْتَ من منزِلك فصلٌ ركعتیْن ، یمنعانِك مَدْخَلَ السوء » . یمنعانِك مَدْخَلَ السوء » .

حديث : فعلِه ركعتيْن عند ابْتداء السُّفُر .

حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة : اثنتَيْ (١) عَشْرة ركعة .

## (كتاب أسرار الزكاة)

حديث : « أَدُّوا صدقةَ الفِطْر عمَّن تَمُونون » .

حديث : « لايقبلُ الله من مُسْمِع (٥) ولامُراءِ ولا منَّان » .

حديث : « لايقبل الله صدقة منَّان » .

حديث: « لاتأكل ( إلَّا طَعامَ تَقِيِّ ) .

حديث : « <sup>(۷</sup>أنه بَعث<sup>۷)</sup> معروفا إلى بعض الفقراء ، وقال<sup>(۸)</sup> للرَّسول : احْفَظْ مايقول ، فلما أخذ ، قال : الحمد لله الذي لاينْسَى من ذكره » .. الحديث .

<sup>(</sup>١) وردت كيفيتها في الإحياء ١ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما يأتى في ٢٥١/٨ .

<sup>(</sup>٣) الإحياء ١ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء ١ / ١٨٦ : ﴿ أَن يصلي العبد ثنتي عشرة ركعة ... ﴾

<sup>(°)</sup> فى د : « مستمع » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ١ / ١٩٣ . ويريد : الذى يعمل عملا ليسمعه الناس ويروه .النهاية ٢ / ٢ . ٤ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : « الطعام معى » ، والتصويب من الإحياء ١ / ١٩٦ ، وتمام الحديث : « ولا يأكل طعامك إلا تقى » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ إنهما بعثتا ﴾ ، وفي د : ﴿ إنهما بعث ﴾ ، والصواب في : الإحياء ١ / ١٩٧ .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « وقالتا » ، والصواب في : د ، والإحياء .

حديث : كان يُعْطِى العطاءَ على مِقْدار العَيْلَة .

حديث : « أفضلُ ما أهْدَى الرجلُ إلى أخيه وَرِقًا أو يُطعمُه (١) خبرًا » .

## (كتاب أسرار الصيام)

حدیث : « یاملائکتی ،انظرُواإلی عبدِی ،تركشهوتَه ،ولذَّتَه ،وطعامَه ،وشرابَه ، مِنأَجْلی » .

حديث : ﴿ إِن الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ٱبْنِ آدَمَ مَجْرَى ٱلدُّم ﴾ .

ف « الصحيحين »(٢) لكن زاد فيه : « فضِّيقوا مَجارِيَه بالجوع » ، وذلك لا يُعرَف .

حديث : « داوِمي قرْعَ باب الجنَّة بالجوع » ، يقوله لعائشة .

حديث : كان لا يخرُج إلا لحاجتِه ، ولا يَسأَل عن المريض إلا مَارًّا .

ف « السنّن »<sup>(٣)</sup>و « الصحيح »<sup>(¹)</sup> [ مُلفَّقًا ]<sup>(٥)</sup>مع اختلاف .

حديث : « المُغتاب والمستمع شريكان في الإثم » .

حديث : « إنما (٢) الصومُ أمانةً ، فلْيَحْفَظْ (٢) أحدُكم أمانته » .

حديث ، لما تَلا<sup>(٨)</sup> : ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ ثُوَّدُوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ وضَع يدَه على سمْعِه وبصرِه .

<sup>(</sup>١) فى د : « ويطعمه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ( باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ، من كتاب الاعتكاف ) ٦٤/٣ ، وصحيح مسلم ( باب بيان أنه يستحب لمن رئى خاليا بامرأة ، وكانت زوجته ، أو محرما له ، أن يقول : هذه فلانة ؛ ليدفع سوء الظن به ، من كتاب السلام ) ١٧١٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) يعنى سنن أبى داود ، كما جَاء فى المغنى ٢١٠/١ ، وذكر أن فيه الشطر الثانى ، وهو فى سنن أبى داود ( باب المعتكف يعود المريض ، من كتاب الاعتكاف ) ٢٤٥/١ ، ( باب المعتكف يخرج لحاجة أم لامن كتاب الصوم ) . ا

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ، في الموضع السابق ذكره في الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : د .

<sup>(</sup>٦) فى الإحياء ٢١٢/١ : ﴿ إِنَّ ﴾ ، وما هنا يوافق ما فى المغنى .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « فليخفف » ، والمثبت فى : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ٥٨ .

حدیث: کان یصِل صیام شعبان ، حتی کان یُظَنُّ أنه من رمضان . قوله: « حتی کان »(۱) غریب لا یُعرَف ، ولعله حتی کان یصِله برمضان ، وأصل الحدیث [ فی ](۱) الصحیح(۳) .

حديث : « صَوْمُ يَوْمٍ من شهرٍ حَرامٍ أفضلُ من صومِ ثلاثين من غيرِه » .. لحديث .

حديث : وصلَ شعبانَ برمضان مرَّة ، وفصلَه مِرارا .

حديث : فضل العمل في أيام العشر ، وفيه : « إِلَّا مَن عُقِر جوادُه ، وأَهَريق (٤) دَمُه » .

## ( كتاب أسرار الحج )

حديث جعفر بن محمد ، أسنَده : « مِن الذنوب ذنوبٌ لا يكفِّرها إلا الوقوفُ بعَرَفة » حديث : « الحُجّاجُ والعُمَّار وَفْدُ الله ، إن سألوا أعْطاهم ، وإن شفَعوا شُفِّعوا » . حديث أهلِ البيت ، مسنَدًا : « أعظمُ الناسِ ذنبًا من وقف بِعَرفة ، ( فظنَّ أن اللهَ لم يغفر له » .

(أحديث: « اسْتكثرُوا من الطَّوافِ بالبيْت؛ فإنه (٧) ».

حديث : « مَن طاف أسبوعًا حاسِرًا حافِيا ، كان كعِتْقِ رقبة ، ومَن طاف أسبوعًا في المطر غُفِر له أن ما تقدَّم (^) من ذنبه » .

حديث: «إن الله قد وعد هذا البيتَ أنَ يحُجُّه في كلّ سنةٍ ستُّمائة ألفٍ». [ الحديث ] (٩).

<sup>(</sup>١) بعد هذا في د زيادة : « إنه » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ( باب صوم شعبان من كتاب الصيام ) ، ٥٠/٣ ، وصحيح مسلم ( باب صيام النبي عليه الله و ٥٠/٣ . وصحيح مسلم ( باب صيام النبي عليه في غير رمضان ، من كتاب الصيام ) ٨١٠ ، ٨٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) فى الأصول: « وهريق » ، والمثبت فى : الإحياء ٢١٣/١ ، وهذا الاستثناء يأتى فى نهاية الحديث ، والحديث : « ما من أيام ، العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذى الحجة ، إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة ، وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر ، قيل : ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى ؛ قال : ولا الجهاد فى سبيل الله عز وجل ، إلا . . . » .

<sup>(</sup>٥) في د : « يظن » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د .

<sup>(</sup>٧) هكذا في : د ، وتمام الحديث في الإحياء ٢١٦/١ : « من أجل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة ، وأغبط عمل تجدونه » .

<sup>(</sup>A) في الإحياء ٢١٦/١ : « سلف » .

<sup>(</sup>٩) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : د .

حديث :كان يقبِّل الحجَرَ كثيرا .

حدیث علی مرفوعا ، عن الله : « إذا أردتُ [ أن  $]^{(1)}$  أُخْرِب الدنیا بدأتُ بِبَیْتی [ فخربْتُه  $]^{(7)}$  ثم أخرب $^{(7)}$  الدنیا علی أثره » .

حديث ابن عباس : « صَلاةً في مسجدِ المدينة بعشْرةِ آلافِ صلاةٍ » .

حديث : « البلادُ بلادُ اللهِ ، ( والعبادُ عبادُه ) ، فأَى مُوضعٍ رأيتَ [ فيه ] ( ) وَفُقًا فَأَقِمْ ، واحمَدِ الله » .

حديث : السنة أن يتناوَب الرُّفقة في الحراسة .

حديث: كان إذا أعجبه شيءٌ ، قال: « لبَيْكَ ، إن العيشَ عيشُ الآخرة » . في « المستدرك » نحوُه .

حديث: « مَن وِجَد سَعةً ولم يغْذُ إليَّ فقد جَفانِي ».

حديث (٢): « كُلُّ قَطْرةٍ من دَمها حسنةً ، وإنها لتُوضَع في الميزان ، فأبْشِروا » . حديث : أنه يُعتَق بكل جُزْء من الأضْحِية جزءً من المُضحِّى ، من النار .

## ( كتاب آداب تلاوة القرآن )

حديث : « ما من شفيع أعظمَ عند الله منزلةً من القرآن » .

حديث الدعاءِ عند خَتْم القرآن : « اللهمَّ ارْحمني بالقرآنِ ، واجعلْه لي إمامًا » .. الحديث .

حديث : « إذا عظَّمتْ أمتى الدينارَ والدرهمَ نُزِع منها هَيْبةُ الإسلام ، وإذا تركوا الأَمرَ بالمعروف ، حُرموا بركةَ الوَحْي » .

حديث: ﴿ لَا يُسمَعُ القرآنُ مَن أحدٍ أَشْهَى ممَّن يخشى الله ﴾ .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٣) في د : ﴿ أَخْرَبُت ﴾ والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٤) فى الإحياء ٢١٩/١ : « والخلق عباده » ، وفى المغنى : « والعباد ، عباد الله » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٦) أول الحديث ، كما جاء في الإحياء ٢٣٨/١ : « لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل ... » .

حديث: « لَتَفْترِقَنَّ أَمتى على أصلِ دينها وجماعتِها ، على اثنتيْن وسبعين فرقةً ، كلها ضَالَّةً مُضِلَّة ، يدعون إلى النار ، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله » . . الحديث . حديث : النَّهْي عن تفسير القرآن بالرَّأَى (١١) .

## ( كتاب الأذكار والدعوات )

حديث: « المجلسُ الصالح يكفِّر عن المؤمنِ ألفَ ألفِ مجلسِ من مجالس السُّوءِ ». حديث: « يا أبا هريرة ، كلَّ حسنةٍ تعملُها تُوزَن يَومَ القيامة ، إلا شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لا تُوضَع في مِيزانِ<sup>(٢)</sup> » .. الحديث .

حديث : « لو جاء قائلُ لا إله إلا الله صادقًا بِقُرابِ الأرض ذنوبًا ، لغُفِر له » . حديث : « يا أبا هريرة ، لَقُنِ الموتى لا إله إلا الله ، لأنها تهدم الذنوب » . . الحديث .

حديث : « لا إله إلا الله كلمة التوحيد ، وكلمة (١) الإخلاص ، وكلمة التقوى ، والكلمة الطيّبة ، ودعوة الحقّ ، والعُرْوة الوُثْقي ، وهي (١) [ ثمَنُ ] (٥) الجنة » .

حديث: « إن العبدَ إذا قال لا إله إلا الله ، أتَتْ على (١) صحيفتِه (٧) ، فلا تمُرُّ على خطيئةٍ إلا مَحَتْها ، حتى تجدَ حسنةً مثلَها (٨تجلِس إليها ٨) .

حديث : إن رجلا ، قال : تولُّتْ عنى الدنيا ، وقُلُّت ذاتُ يدى .

قال: « فأين أنتَ من (٩) صلاةِ الملائكة ، وتسبيع الخلائق ، وبها يُرْزَقُون » . . الحديث .

حديث : « إذا قال العبدُ : الحمدُ لله ، ملأتْ ما بين السماء والأرض ، وإذا قال الثانية ،

<sup>(</sup>١) وهو: « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . الإحياء ٢٦٠/١ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ الميزان ﴾ ، والمثبت في : د ، والإحياء ٢٦٧/١ .

 <sup>(</sup>٣) في الإحياء ٢٦٨/١ : « وهي كلمة » ، وكذلك في كل عطف تال .

<sup>(</sup>٤) في د : « وإن » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : د ، وهو في المطبوعة ، والإحياء .

ر ) (٦) في الإحياء ٢٦٨/١ : « إلى » .

<sup>(</sup>V) في د : « صفحته » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٨) في الإحياء: « فتجلس إلى جنبها » .

<sup>(</sup>٩) فى د : « عن » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٢٦٩/١ .

ملأتْ ما بين السماء [ السابعة ] (١) إلى الأرض [ السُّفلَى ] (١) ، فإذا قال الثالثة ، قال الله : سَلْ تُعْطَ (١) » .

حديث أبى ذرٍّ ، فى أهل الدُّنُور ، وفيه : ﴿ وَتُكَبِّرُ أَرْبِعًا وَثِلاثِينِ ﴾ .

حديث : ﴿ إِن رُوحَ القُدُس نَفَتْ فِي رُوعِي ، أَحْبِبْ مَن أَحْبَبْتُ ﴾(٣) .

حديث : « إِياكُمُ والسَّجْعَ في الدعاء ، بحَسْب (٤) أُحَدِكُمُ أَن يقول » .. الحديث (٥) . حديث : « إذا سألتُم الله حاجةً فابْدَأُوا بالصلاةِ عَلَى » .

قول عمر ، بعد وفاة أرسول الله عَلِيْكَ : كنتَ كذا ، كنتَ كذا ، فذكر كلامًا طويلا نحوَ ورقة<sup>(١)</sup> .

حدیث: «إن رجلًا لم يعمَلْ حيرًا قَطُّ نظَر إلى السماء، فقال: إن لى رَبَّا(٬٬)» .. الحدیث . حدیث دُعاءِ الخلیل ، علیه السلام: «اللَّهُمَّ [إن] (٬٬) هذا خَلْقُ جدید (٬٬)» .. الحدیث . دعاءُ عیسی : «اللَّهمَّ إنى لا أِستطیعُ دَفْعَ ما أَكْرَه ﴾ .. الحدیث .

حديث : ﴿ إِنَاللَّهُ يُمجِّدُ نَفْسَهُ كُلَّ يُومٍ ۚ ، وَيُقُولَ : إِنَّى أَنَااللَّهُ لَا إِلَهُ إِلا أَنَاالحُتَّى القَيُّومِ ﴾ . .

الحديث ، بطُوله .

حديث : ﴿ اللهم لا تُؤمِّني مكرك ، ولا تُولِّني غيرك » .. الحديث .

حديث : « اللهمَّ امْلَأُ وُجوهَنا منك حياءً ، وقلوبَنا بك فرِّحا » .

حديث : « اللهمُّ اجعلْ أُولَ يومِنا رحمةً ، وأُوسطُه نعمةً ، وآخرَه مَكْرُمةً » .

حديث : « اللهم صل على محمدٍ ، عبدك ، ونبيّك ، ورسولِك ، النبيّ النبيّ الأمّيّ » . . الحديث .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « تعطه » ، والمثبت في : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الباب السابع في العقل من كتاب العلم .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « يحسب » ، والكلمة في د بدون نقط تحت الباء ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وفي الإحياء ٢٧٥/١ : « حسب » .

 <sup>(</sup>٥) وتمامه : « اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، وأعوذ بك من النار ، وما قرب إليها من قول وعمل » .

<sup>(</sup>٦) في الإحياء ٢٨٩/١ ، ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : « يوم » ، والمثبت في الإحياء ٢٨٢/١ ، وتمامه : « يارب فاغفر لي ، فقال الله عز وجل : قد غفرت لك » .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٢٨٥/١ .

<sup>(</sup>٩) تمامه : فافتحه على بطاعتك ... ، الخ .

حديث : « اللهمَّ اجعلْنا من أوليائِك المتَّقين ، وحِزْبِك المفلِحين » .. الحديث .

حديث : « نسألُك جَوامِعَ الخيْر ، ( وفواتِحَهُ وخواتِمَه ) » .. الحديث .

حديث: « اللهم بقدرتك على ( أتُب على " إنك أنت التّواب الرحيم » . . الحديث .

حديث : « يامَن لا تضرُّه الذنوبُ ، ولا تَنْقصُه المغفِرة (٢٠) » .. الحديث .

حديث : « وأعوذُ بك من أن أموتَ (الطلَب دُنيا ») .

حديث : « اللهم إنى أسألُك حير هذا الشهر ، وحير القدر ، وأعوذ بك من شرّ يوم الحشر » .

حديث ، يقول عند الصدقة (٥٠ : ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . وعند الخُسْران (١٠ : ﴿ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مُّنْهَا ﴾ .

وعند ابْتداء الأمُور ('') : ﴿ رَبُّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّي ۚ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ (^^﴾ رَبِّ آشُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرٌ لِي أَمْرِي ﴾ .

وَعند النَّظَرَ فَى السماءُ (°): ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَاطِلًا سُبْحَانَك فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (°) ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴾ (°) .

حديث : « سبحانَ مَن يسبِّح الرعد بحمْدِه والملائكةُ من خِيفَتِه » يقوله عند صوت الرعد .

حديث : إذا أصابَه وجعٌ وضعَ عليه يدَه ، وقال : « بسم الله » . ثلاثًا .

حديث : « اللهمَّ أَيْقِظْني في أحبِّ الساعاتِ إليك » .

حديث : « اللهمُّ إنا نسألُك أن تَبْعثنا في هذا اليوم إلى كلِّ خير » .

<sup>(</sup>١) كلمة: «وفواتحه» ساقطة من: المطبوعة ، وكلمة: « وخواتمه » ساقطة من : د ، والمثبت في: الإحياء ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصول ، وهو في الإحياء ٢٨٩/١ .

<sup>(</sup>٣) تمامه : « هب لي مالا يضرك ، وأعطني مالا ينقصك » . الإحياء ٢٩٠/١ .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء ٢٩١/١ : « في تطلب الدنيا » في دعاء طويل . الإحياء ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة القلم ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف ١٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة طه ٢٥ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران ١٩١.

<sup>(</sup>١٠)سورة الفرقان ٦١ .

حديث: « اللهمَّ ، فالِقَ الإصباح ، وجاعِلَ الليلِ سَكَنًا »(') .. الحديث . حديث ('') : ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ، يقولها عند الصَّباح .

حديث: «أعوذُ بكلِماتِ الله التَّامَّات وأسمائِه كلِّها، من شرِّ ماذَرَأُ وبَرَأَ». [ الحديث] (").

# (كتاب الأوراد)

حديث أنس ، مرفوعا ، في صلاة الصبح : « من توضاً ، ثم توجَّه إلى السجد ، ليصلى أن فيه الصلاة ، كان (أن له بكلِّ خطوةٍ حسنة ، ومُجِي عنه سيّعة ، والحسنة بعَشْر أمثالها ، فإذا صلَّى ، ثم انصرف عند طلوع الشمس ، كتب له بكلِّ شعْرةٍ في جسدِه حسنة ، وانقلب بحِجَّةٍ مبْرورة ، فإن جلس حتى يركع [ الضُّحَى ] (أ) ، كتب له بكلِّ ركعة ألفُ (٧) ألفِ حسنةٍ ، ومن صلَّى العَتَمة فله مثلُ ذلك ، وانقلب بحِجَّةٍ (٨) مبرورة » .

قُوْل أَبِى هريرة ، في الجلوس في المسجد ، قبل طلوع الشمس : إنا كنَّا نعُدُّ خروجَنا وقعودَنا في المسجد ، في هذه الساعة ، بمنزلةِ غزوةٍ في سبيل الله ، أو قال : مع رسولِ الله عَمْلِيَةٍ .

حدِيث الحسن ، مرفوعا ، فيما يذكُر من رحمة ربّه ، أنه قال : « ياابنَ آدَم ، اذكُرْني من بعد صلاة الفجر ساعة ، أكْفِك (٩) ما بينهما » .

<sup>(</sup>١) وتمامه : « والشمس والقمر حسبانا ، أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه » الإحياء ٢٩٧/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة ٤ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : د .

وتمام الحديث : « ومن شركل ذى شر ، ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربى على صراط مستقيم » الإحياء ٢٩٧/١ ، ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) فى د : « مسجد يصلى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٥) فى د : ﴿ بَانَ ﴾ ، والمثبت فى : المطبوعة والإحياء .

<sup>(</sup>٦) تكملة من الإحياء .

<sup>(</sup>٧) فى الإحياءِ : ﴿ أَلْفَا ﴾ .

<sup>(</sup>A) في الإحياء : « بعمرة » ، وفي المغنى مثل ما في الطبقات .

<sup>(</sup>٩) فى المُطبوعة : « أكفيك » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ٣٠٢/١ .

حدیث : كلماتٍ ورَد فی تَكْرارها فضائل ، وهی عشر : الأولى ، لا إلـٰه إلا الله ، وحدَه لا شريك له ، إلى آخره .

الثانية ، سبحان الله ، والحمد لله ، إلى آخره .

الثالثة ، سُبُّوح قُدُّوس ، ربُّ الملائكة والروح .

الرابعة ، سبحان الله العظيم ، وبحمدِه .

الخامسة ، أستغفرُ الله العظيم ، الذي لا إله إلا هو ، الحبُّى القيُّوم ، وأسأله التوبَة . السادسة ، اللهم لا مانِعَ لما أعطيْتَ . إلى آخره .

السابعة ، لا إله إلا الله ، الملك ، الحقُّ المبين .

الثامنة ، بسم الله الذي لا يضُرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء . إلى آخه ه .

التاسعة، اللهمَّ صلِّ على محمدٍ ، عبدكِ ونبيِّك، ورسولِك، النبيِّ الأُمِّيّ ، وعلى آل محمدٍ . العاشرة ، أعوذ بالله السميع العلم ، من الشيطان الرجيم .

الوارد في فضل قراءة:

(')﴿ لَقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾ ، إلى آخر السورة .

وفى فَضْل قراءة (٢): ﴿ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ﴾ ، إلى آخر السورة .

وفى قراءة أوَّلْ الحديد<sup>(٣)</sup> .

حديث (١) : أن النبيُّ عَلَيْكُ كان يُكثِرُ قراءةَ سورة يَس ، وسورةَ الدُّخان ، والواقعة .

حديث: أنه عَيِّكُ يحبُّ ﴿ سَبِّحِ آسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ (٥) .

حديث النُّهي عن نَقْض الوَتْر (1) .

حديث : « إذا نامَ العبدُ على الطهارةِ رُفِع برُوحِه إلى العرش » .

<sup>(</sup>١) سورةالفتح ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) آخر سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) أي خمس آيات من أولها ، كما جاء في الإحياء ٣٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وحديث » ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>٥) أي سورة الأعلى .

<sup>(</sup>٦) وهو حديث : ﴿ لا وتران في ليلة ﴾ . الإحياء ٣١١/١ .

رواه البَيْهَقيّ في « شُعَب الإيمان » ، موقوفا ، على عبد الله بن عمرو بن العاص . حديث : « نَوْمُ العالِمِ (١) عبادةٌ ، ونَفَسُه تسْبِيح » .

حدیث : « مَن أَوَى إِلَى فِراشِه لا يَنْوِى ظُلْمَ أُحدٍ ، ولا يحقِد على أُحدٍ غُفِر له ما أُجْرَم » .

حديث: « لا تُكابدُوا<sup>(۱)</sup> اللَّيْلَ ».

حديث : « اهْتزازُ العرشِ ، وانْتشار الرِّيَاحِ من جَنَّات (٣) عَدْنٍ في آخر الليل » .

حديث : « صلاة المغرب أوْتَرتْ صلاة النهار ، فأوْتِروا صلاة الليل » .

حديث أبى ذَرِّ : « حضُورُ مجلسِ العلمِ أفضلُ من صلاةِ ألفِ رَكعةٍ ، وشُهودِ ألف جنازةٍ ، وعِيادةِ ألفِ مريض » .

حديث : « إن مَن جَمع في يوم بين صَوْمٍ ، وصدقةٍ ، وعِيادة مريضٍ ، وشُهود جنازة ، غُفِر له » ، وفي رواية : « دخل الجنة » .

حديث عائشة: « أفضلُ (٤) الصلاةِ عند الله صلاةُ المغرب »(٥) ، وفيه: « من صلَّى بعدها أربعَ ركعات ، غَفَر صلَّى بعدها أربعَ ركعات ، غَفَر له اللهُ ذنوبَ عشرين » أو قال: « أربعين سنة » .

حديث أم سلَمة ، عن أبى هريرة ، مرفوعا : « مَن صلَّى سِتَّ ركَعات بعد المغربِ عَدَلتْ له عبادة سنة » أو « كأنه صلَّى ليلةَ القَدْر » .

حديث سعيد بن جُبير ، عن ثَوْبان ، مرفوعا : « مَن عكَف نفسه ما بين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة ، لم يتكلَّم إلا بصلاةٍ أو قرآنٍ ، كان حقًّا على اللهِ أن يبْنى له قصريْن فى الجنة ، مَسِيرَةُ كلِّ قصرٍ منهما مائةُ عام ، ويغرِس له بينهما غِراسًا ، لو طافه أهلُ الدنيا لَوسِعهم » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « العابد » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « تكايدوا » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣١٢/١ ، والمكابدة : مغالبة النوم للعبادة .

<sup>(</sup>٣) في د : « جنان » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣١٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء ٣١٩/١ : « إن أفضل الصلوات » ، وفي المغنى : « إن أفضل الصلاة » .

<sup>(</sup>٥) تكملة الحديث : ٥ لم يحطها عن مسافر ولاعن مقيم ، فتح بها صلاة الليل ، وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب ، وصلى بعدها ... » .

## ( كتاب آداب الأكل)

حديث أنس ، أن النبيُّ عَلَيْكُ كان لا يأكلُ وحده .

حديث : « مَن أكل ما يسقُط من المائدة عاش في سَعَةٍ ، وعُوفِي في وَلِده » .

حديث: « إن الإخوانَ إذا رفعوا أيديَهم عن الطعامِ (الا يحاسَب مَن أكلَ مِن فَضْل ) ذلك الطعام » .

حديث : « لا حساب (٢) على ما يأكلُه مع إخوانِه » .

حديث جابر: ﴿ لُولا أَنَّنا نُهينا عن التكلُّف لتكلُّف لكم ﴾ .

حديث جَرير ، مرفوعا : « مَن لَذَّذَ أخاه بما يَشْتهى كتب الله له ألفَ ألفِ حسنةٍ ، ومَحا عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ ، ورفع له ألفَ ألفِ درجةٍ ، وأطْعَمه من ثلاثِ جنَّاتٍ : جنةِ الفردوس ، وجنةِ عَدْن ، وجنةِ الخُلْد » .

حديث : « لا تتكلَّفوا للضَّيَّف ، فتُبْغِضُوه ، مَن أبغَض الضَيفَ ، فقد أبغَض الله ، ومن أبغَض الله أبغَضَه الله » .

حديث : مَرَّ رسولُ الله عَلَيْكَ برجل له إبلٌ وبقَرِّ كثيرة ، فلم يُضِفْه ، ومَرَّ بامرأةٍ لها شُوَيْهات ، ("فذبحَتْ له") ، فقال عَلَيْكَ : « انْظُروا إليهما ، إنما هذه الأخلاق بيدِ الله ، فمن شاء أن يمنحَه خُلُقًا حَسنًا فعَل » .

حديث أبى رافع ، مولى رسولِ الله عَلَيْكَ : أنه نزَل برسولِ الله عَلَيْكَ ضيفٌ ، فقال : « قُل لفلانٍ اليهوديّ ، نزل بى ضيفٌ ، فأَسْلِفْنى شيئًا من الدقيق » . . الحديث (١٠) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ لَا يَحَاسَبُ عَلَى فَصْلَ ﴾ ، وفي الإحياء ٨/٢ : ﴿ لَمْ يَحَاسَبُ مِنْ أَكُلُ فَصْلَ ﴾ ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء ٨/٢ : ﴿ لَا يَحَاسَبُ الْعَبْدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : ﴿ فدعته ﴾ ، وفي د : ﴿ فدعت له ﴾ ، والمثبت في الإحياء ١١/٢ .

<sup>(</sup>٤) تمامه : ﴿ إِلَى رَجِّبِ . فقال اليهودي : والله ما أسلفه إلا برهن .

فأخبرته ، فقال : والله إنى لأمين فى السماء ، أمين فى الأرض ، ولو أسلفنى لأديته . فاذهب بدرعى وارهنه عنده » . الإحياء ١١/٢ .

حديث: ما الإيمان ؟

قال : « إطْعامُ الطعامِ ، وبَذْل السلام » .

حديث: ليس من السُّنَّة إجابة من يطعِم الطعام مباهاةً وتكلُّفا .

حديث قَصْرِه عَلِيْكُ حين بلغ كُراع العَمِيمُ (١) .

حَدَيث حَاتِمُ الأَصَمِّ: العَجَلَة مَنَ الشَيطَانِ إِلا فِي خَمْسَة ، فإنها (٢) سنةُ رسولِ الله عَلِيْكِ : « إطعامُ الضيف ، وتَجْهيزُ الميِّت ، وتَزْويج البِكْر ، وقَضَاء الدَّيْن » .. [ الحديث ] (٣) .

وفى الخبر : أن المائدة التى أُنْزِلَتْ على بنى إسرائيل ، كان فيها كلَّ البُقُول ، إلا الكُرَّاث ، وكان عليها الخبز .

حديث ابن مسعود: نُهينا أن نُجيب مَن يُباهِي بطعامه .

هديث : « قَطْعُ العروقِ مَسْقَمَة ، وتَرْكُ العَشاء مَهْرَمة » .

## ( کتاب آداب النکاح )

حديث : « تناكَحُوا تكثُروا ، فإنى أُباهِى بكم الأُم يومَ القيامة حتى بالسِّقْط » . حديث : « مَن ترك التَّزْويجَ<sup>(٤)</sup> مَخافَة العَيْلَةِ فليس منَّا » .

حديث : « مَن نكَح لله مَ وأنْكَح لله ، فقد استحقَّ ولاية الله » .

حديث: « الحَصيرُ في ناحية البيت خيرٌ من امزأة لا تلد » .

حديث : « الطفلُ يجُرُّ بأبَوَيْه إلى الجنة » .

حديث: « إن الأطفال يُجمَعون في موقفِ القيامة ، عند عَرْضِ الخلائق للحساب ، فيُقال للملائكة : اذهبُوا بهؤلاء إلى الجنة » .. الحديث .

<sup>(</sup>١) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز، بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال. معجم البلدان ٢٤٧/٤. وفي الإحياء ١٣/٢ أنه موضع على أميال من المدينة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وإنها » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من: د، وهو في : المطبوعة ، وتمام الحديث : « والتوبة من الذنب » . الإحياء ١٥/٢ .

ر:) في المطبوعة : « التزوج » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٢٠/٢ .

حديث : « إن العبد لَيُوقَف عند الميزان ، وله من الحسنات أمثال الجبال ، فيُسأل عن رِعاية عِياله » .. الحديث .

حديث : « لا يَلْقَى الله سبحانه أحدٌ بذَنْب أعظمَ من جَهالةِ أَهْلِه » .

حديث : « مَن نكَح المرأة (١) لِمَالِها ، وجَمالِها ، حُرِم مالَها وجَمالَها ، ومن نكَح لدينها ، رزقه الله مالَها وجَمالَها » .

حديث : « إن الله يُبْغِضُ ( الثُّرْثارينَ المُتشدِّقين ) .

حديث : « خيرُ النساء أحسنُهنَّ وجوهًا ، وأرخَصُهُنَّ مُهورا » .

حديث: النَّهي عن المُغالاة في المهر.

حديث : أنه عَيِّ اللهِ أُوْلَمَ على بعض نسائِه بمُدَّىْ تَمْرٍ ، ومُدَّىْ سَوِيق .

حديث : « تخيَّروا لنُطَفِكم ، فإن العِرقَ دَسَّاس » . وقيل : « نزَّاع » .

حديث : « لا تنكَحوا القرابةَ القريبة ؛ فإن الولدَ يُخلَق ضاويًا » .

حديث : « النُّكاح رِقُّ ، فلْينظر أحدُكم أين يضَع كَرِيمَته » .

حدیث : « مَن صبَر علی سوءِ خُلُقِ امْرأَتِه ، أعطاه الله من الأَجر مثلَ ما أعْطَی أَيُوبَ علی بلائِه ، ومن صبرتْ علی [ سوءِ ] (٢) خُلُق زوجها ، أعطاها الله مثلَ ثواب آسِيةَ ، امرأةِ فِرْعون » .

حديث : أن بعض أزواج النبي عَلَيْكُ ، دفَعَت (٤) في صدره ، فزَبَرَتْها (٥) أُمُّها ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « دَعِيها ، فإنهُنَّ يَصْنَعْنَ أَكثرَ من ذلك » .

حديث: أن عائشة ، قالت للنبي عَلَيْكَ : وأنتَ الذي تزعُم أنك رسولُ الله ! فتبسَّم عَلِيْكَ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « امرأة » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ﴿ الثرارين المسرفين ﴾ ، والصواب في : الإحياء ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) ساقط من: د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) في د : ﴿ وَقَعْتَ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣٩/٢ .

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ( فزجرتها » ، والمثبت في : د ، والإحياء . والزبر : هو الدفع .

حديث : « [ تَعِسَ ]<sup>(۱)</sup> عَبْدُ الزَّوجة » .

حديث: « إني لَغَيُور ، وما مِن امْري لا يغار إلا مَنْكوسُ القلب » .

حديث : « لا يقعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تقع البهيمةُ ، ليكُنْ بينهما رسولٌ » .

قيل: وما الرسول ؟

فقال رسولُ الله عَلِيُّكُم : « القُبْلَة ، والكلام » .

حدیث : « إِن الرجلَ لَیُجامِع أَهلَه ، فیُکْتَب له من جِماعِه أَجْرُ ولِدٍ (٢) ذَكَرِ ، قاتلَ (٣) في سبيل الله [ فَقُتِل  $]^{(1)}$  » .

حديث أنس ، مرفوعا : « مَن خرج إلى سوقٍ من أسواق المسلمين ، فاشترى لَحْمًا ، فحمله إلى بيتِه ، فَخَصَّ به الإناث دون الذكور ، نظر الله إليه ، ومَن نظر الله إليه ، لم يُعَذَّبُه » .

حديث : سُمِّي رجُّل أبا عيسي ، فقال النبيُّ عَلَيْكُ : « إنَّ عيسي لا أبِّ له » .

## ( كتاب آداب الكسب والمعاش )

حديث : « مَن طَلَب الدنيا حَلالًا تعفُّفًا عن المسألة ، وسَعْيًا على عِياله ، وتعطُّفًا على جارِه ، لَقِيَ الله ووجهُه كالقمر ليلةَ البدر » .

حديث: « إن الله بحبُّ العبدَ يتَّخِذ المِهْنَة ، يَسْتغنى (٥) بها عن الناس ، ويُبغِض العبدَ ، يتعلَّم العلمَ ، فيَتَّخِذه مِهْنةً » .

حديث : « عليكم بالتجارة ، فإن فيها تِسْعَةَ أَعْشار الرزق » .

حديث : « الأسواقُ موائدُ الله ، فمن أتاها أصابَ منها » .

<sup>(</sup>١) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : د ، والإحياء ٤١/٢ .

<sup>(</sup>٢) في د بعد هذا زيادة : ﴿ له ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في د : ( يقاتل ) ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٥) في د : ﴿ استغنى ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والمغنى ، وفي الإحياء : ﴿ ليستغنى ﴾ .

حديث : « ما أَوْحَى اللهُ إِلَى أَن آجْمَعِ المَالَ وَكُن من السَّاجِدِينَ ، ولكن أَوْحَى إِلَى اللهُ إِلَى أَن أَلسَّاجِدِينَ ﴾ » .

رواه أبو نُعَم ، في « الحِلْية »(٣) ، ( وأبو الشيخ ابن حَيَّان ) ، والخطيب في الجزء الخامس من « المتَّفق » ، من حديث حُذَيفة بن أُويس .

حديث : « مَن احْتَكُر الطعامَ أربعين يوما ، ثم تصدَّق به ، لم تكن صدقتُه كَفَّارةً للاحْتِكار » .

حدیث : « مَن جَلَب طعامًا ، فباعه بسعرِ یومِه ، فکأنما تصدَّق به » ، وفی لفظِ آخر : « وکأنما أعتق رقبةً » .

حديث: « نُحذ حقَّك عن (٥) عفافٍ وَافٍ ، أو غير وَافٍ ، (١) .

حدیث : « مَن ادَّان دَیْنًا وهو یَنْوی قضاءَه ، وُکِّلَ به ملائکة یحفظونه ، ویَدْعُون له ، حتی یَقْضیَهُ » .

حدیث : « خیرُ تجارتِکم البَرُّ ، وخیرُ صنائِعکم (۱) الخَرْزُ (۱) » .

حديث : « شَرُّ البِقاع الأسواق ، وشَرُّ أهلها أولهم دخولا ، وآخرهم خروجًا منها » .

حديث : أنه عَلِيْكُ كان لا يسأل عن كلِّ ما يُحمل إليه .

حديث : « مَن دَعا لظالم بطُول البقاء ، فقد أحبُّ أن يُعصَى اللهُ في أرْضِهِ »(١) .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٥٨/٢ : ( التاجرين ) ، وسيأتي بهذه الرواية في الحلية .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) حَلَيْوَ الْوَلِيَاءُ ١٣١/٢ ، وروايته فيه : « مَا أُوْحَى اللَّهُ إِلَى أَن أَجْمَعَ الْمَالَ وأكون من التاجرين ، ولكنْ أُوْحَى إِلَى أَن أُجْمَعَ اللَّهُ إِلَى أَن أُوْمَى إِلَى أَن ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى ٰ وَلَكُنْ أَوْمَى السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى ٰ وَلَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى ٰ وَلَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى ٰ وَلَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ \* وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى ٰ وَلَيْنَ اللَّهُ الْمَقِينُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « وأبو الشيخ وابن حبان » ، والتصويب من : د ، وأبو الشيخ هو ابن حيان . انظر تذكرة الحفاظ . ٩٤٦/٣

<sup>(</sup>٥) في د : « من » ، والمثبت في : المطبوعة ، وفي الإحياء ٧٤/٢ : « في كفاف وعفاف » .

<sup>(</sup>٦) تمامه : « يحاسبك الله حسابا يسيرا » .

<sup>(</sup>V) في الإحياء ٧٦/٢ : « صناعتكم » .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : « الحرث » ، وفي د : « الجرى » ، والمثبت في الإحياء .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « الأرض » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٧٨/٢ .

حديث: « مَن أكرمَ فاسقًا ، فقد أعانَ على هَدْمِ الإسلام » .

## (كتاب الحلال والحرام)

حديث : « مَن سَعَى على عِياله من حِلِّه ، فهو كالمجاهد في سبيل الله ، ومن طلب الدنيا [ حَلاًلا ] (١) من (٢) عفافٍ ، كان في درجة الشُّهَداء » .

حدیث ابن عباس ، مرفوعا : « إن الله مَلَكا على بیت المَقْدِس ، ینادی كلَّ لیلة : مَن أكل حرامًا لم يُقْبَل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ » .

حديث: «مَن لم يُبالِ من أين اكتسب المال ، لم يُبالِ الله من أين أدْ خَله (٢) النارَ» .

حديث: « العبادة عشرة أجزاء ، تسعة منها في طلَب الحلال » .

حديث: « مَن أَمْسَى واقفًا في طلب الحلال ، باتَ مغفورًا له وأصبح والله عنه راض » .

حديث : « مَن أصاب مالًا من مَأْثُمٍ ، فوصل به رَحِمًا ، أو تصدَّق به ، أو أَنْفَقَه في سبيل الله ، جمع اللهُ ذلك جميعًا ، ثم قَذَفه (٤) في النار » .

حديث : ﴿ مَن لَقِي اللهَ سبحانه وَرعًا ، أعطاه ثوابَ الإسلام كلُّه ﴾ .

حديث : أن أبا بكر تقيًّأ طعامًا فيه شُبهة ، فأُخبِر النبيُّ عَيِّلِكُ بذلك ، فقال : « أَوَ مَا عَلْمَةً أَن الصِّدِّيقِ لا يدخُل جوفَه إلا طيِّبٌ » .

حديث : « كُلُ ما أَصْمَيْتَ  $(^{\circ})$  ، ودَعْ ما أَنْمَيْتَ  $(^{(7)})$  .

حدیث : أنه عَلَیْکُ سُئِل أن یَکحَل<sup>(۷)</sup> المسجد ، فقال : « لا ، <sup>(^</sup>عَرِیشٌ کعریش<sup>^)</sup> موسی » .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، وهو في المطبوعة ، والإحياء ٢ / ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء: « في » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يدخله » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٨١/٢ .

<sup>(</sup>٤) في د : ﴿ قَذْفَ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٢/١٨ .

<sup>(</sup>٥) الإصماء: أن يقتل الصيد مكانه. النهاية ٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) الإنماء: أن ترمى الصيد، فيغيب عنك، فيموت، ولا تراه. النهاية ١٢١/٥.

<sup>(</sup>٧) مكان هذه الكلمة بياض فى : د ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٨٧/٢ ، وفسر الغزالى هذا بقوله : « وإنما هو شىء مثل الكحل يطلى به ، فلم يرخص فيه رسول الله عليه .

<sup>(</sup>A) في د : « عرش كعرش » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

حديث عائشة ، أن رجلا أَتَى النبيُّ عَيِّلِكُ ، بأَرْنَب ، فقال : رَمِيَّتي ، عرفتُ فيها يَهُمي .

فقال : « أَصْمَيْتَ أُو أَنْمَيْتَ ؟ » .

فقال: بل أَنْمَيْت.

قال : « إِنَّ الليلَ خَلْقٌ من [ خَلْق ] (١) الله ، لا يقدُرُ قدرَه إلا الذي خلَقَه ، لعلَّه (١) أعان على قَتْلهِ شيءٌ » .

حديث المغيرة ، مرفوعا : « لعن الله اليهود ، حُرِّمت عليهم الخمور ، فباعوها » . حديث : « المسلم يَذبح على اسمِ الله ، سَمَّى أو لم يُسَمِّ » .

حديث : « يامعشر المهاجرين ، لا تدخُلوا على أهلِ الدنيا ، فإنها مَسْخَطَةً (٣) للرزق » .

حدیث حمَّاد بن سَلَمَة ، مرفوعا : « إن العالِمَ إذا أراد بعِلْمِه وَجْهَ الله هابَه كُلُّ شيء ، وإن أراد أن يكنِز به الكنوزَ هاب كلَّ شيء » .

حديث أبي ذَرٌّ ، مرفوعا : « إن الرجلَ إذا وُلِّي ولايةً تباعد اللهُ عزَّ وجل عنه » .

حديث: « اللهمَّ لا تجعلْ لفاجرٍ عليَّ يدًا فيُحِبُّه قلبي » .

حديث : «آكِلُ الرِّبا ومُوكِله ، وشاهدُه ، وكاتبه ، ملعونَّ على لسانِ محمدٍ مَاللهِ عُلِّلُهِ » .

حديث : « يُقال للشُّرْطِيّ : دَعْ سوطَك (٤) ، وادخل النار » .

حدیث ابن مسعود ، مرفوعا : « لعن الله علماء بنی إسرائیل ، ( و خالطُوا ، ف معایشهم » .

حديث : « يأتى على الناسِ زمانٌ يُسْتَحَلَّ فيه السُّحْتُ بالهديَّة ، والقتلُ بالمَوْعِظة ، يُقتَل البرىءُ ، لِتُوعَظَ به العامَّة » .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، وهو ف : المطبوعة ، والإجياء ٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء : ﴿ فلعله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: و سخطه ، والمثبت في : الإحياء ١٢٧/٢ ، والمغنى أيضا .

<sup>(</sup>٤) في د : ( صوتك ) ، والصواب في : المطبوعة ، والإحياء ١٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) فى د : ﴿ إِذَا خَالُطُوا ﴾ ، وفى المطبوعة : ﴿ إِذْ خَلَطُوا ﴾ ، والمثبت في : الإحياء ١٣٣/٢ .

# ( كتاب آداب الصُّحبة )

حديث: « مَن أراد الله به خيرًا رزقه الله (۱) أخًا صالحا، إن نَسِىَ ذكَّره ، وإن ذكر أعانَه » . حديث : « مَثَلِ الأَخَوَيْن إذا الْتَقَيا مَثَلُ اليديْن ، يغسِل إحداهُما الأخرى ، وماالْتَقَى المؤمنان قَطَّ إلَّا أفاد الله أحدَهما من صاحبِه خيرًا » .

روَى الشَّطرَ الأُولَ منه السُّلَمِيّ ، في «آداب الصُّحبة » ، من حديث أنس ، بإسناد ضعيف .

حديث: « مَن آخَى أَخًا في اللهِ رفعَه اللهُ درجةً في الجنة ، لا ينالها بشيءٍ من عملِه »(٢) .

حديث أبى هريرة ، مرفوعا : « إنّ حولَ العرشِ منابرَ من نورٍ ، عليها قومٌ لباسُهم » .. الحديث (٣) .

حديث : « إن الله حَرَّم من المؤمنِ دَمَه ، ومالَه ، وعِرضَه ، وأن يُظَنَّ به السُّوءُ » . رواه ابن المبَّارك .

حديث : « المؤمنُ سِريعُ الغضب ، سريعُ الرِّضا » .

حديث : « إن اللهِ مَلَكا نصفُه من نارِ (١٤) ، ونصفُه من ثلج (٥) » .. الحديث (١) .

حديث : « يُسْتَجاب للرجل في أخيه ، ما لَا يُستَجاب له في (٧) نفسيه » .

حديث : « إذا مات العبدُ ، قال الناسُ : ما خلَّف ؟ وقالت اللائكةُ : ما قَدُّم ؟ »

حديث : أن النبئ عَيِّلْتُهُ اجتبى سِواكَيْن (٨) ، فدفع المستقيمَ لصاحبه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأُصول بتكرير لفظ الجلالة ولم يرد هذا التكرير في الإحياء .

<sup>(</sup>٢) في د : « علمه » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « نور ، ووجوههم نور ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء ، فقالوا : يارسول الله ، صفهم لنا . فقال : هم المتحابون في الله ، والمتجالسون في الله ، والمتزاورون في الله » .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء ١٤١/٢ : « النار » .

<sup>(</sup>٥) في الإحياء: ﴿ النَّلْجِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) وتمامه : « يقول : اللهم كما ألفت بين الثلج والنار ، كذلك ألف بين قلوب عبادك الصالحين » .

 <sup>(</sup>٧) ف د : « من » ، والمثبت ف : المطبوعة ، والإحياء ١٦٤/٢ ، ولم يتبع المصنف ترتيب الإحياء في هذا الحديث والذي يليه ، فإنهما في الحق السادس من حقوق الإحوة .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : « سؤالين » ، وفي د : « سوالين » ، والصواب في : الإحياء ٢٥٤/٢ .

حديث : « أَلا وَإِن للله أُوانِيَ في أرضِه ، وهي القلوبُ » .

حديث: « مَثَلُ الميِّت في قبرِه مثلُ الغَريق ، يتعلَّق بكلِّ شيءٍ ، ينتظِر دعوةً من ولدٍ ، أو والدٍ ، أو أخٍ ، أو قريب ، وأنه ليدخُل على قبورِ الأموات من الأحياء مِن الأنوار أمثالُ الجبال » .

حديث : « إذا صنَع الرجلُ في بيتِ أخيهِ أَربِعَ خِصال فقد تمَّ أُنْسُه به ؛ إذا أكل عنده ، ودخل الخَلاء ، ونام ، وصلَّى » .

حديث مُعاذ ، قال لى رسول الله عَلَيْكَ : « أُوصِيك بتَقْوَى الله ، وصِدْقِ الحديث ، ووفاءِ العهد ، وأداءِ الأمانة ، وتَرْكِ الخِيانة ، وحِفْظ الجار ، ورحمةِ اليتيم ، ولِين الكلام ، وبَذْل السلام ، وخَفْض الجَناح » .

حديث : « ياأبا الدَّرْداء ، أحسِنْ مُجاورةً مَن جاوَرَك تكُنْ مؤمنا ، وأحبَّ للناسِ ما تحبُّ لنفسِك تكنْ مسلما » .

حديث : « أفضلُ الصدقةِ إصْلاحُ ذاتِ البَيْن » .

حديث : أنه عَلِيْكُ رُبُّما نزَع وسادتُه فأكرمَ بها من يأتيه .

حديث أبى سعيد ، مرفوعا : « لا يرَى امرُؤٌ فى أخيه عَوْرَةً ويستُرها عليه ، إلا دخلَ الجنة » .

حديث : « إن سلَّم المسلمُ على المسلمِ ، فرَدَّ عليه ، صلَّت عليه الملائكةُ سبعين رَّة » .

حديث: « الملائكةُ تعجَب من مسلمٍ يمُرُّ على المسلم فلا يسلمٌ عليه » .

حديث أنس ، مرفوعا : « إذا الْتَقَى المسلمان فتصافَحا قُسِّمت بينهما مائةُ رحمة ، تسعة وتسعون لأحْسَنِهما بشرًا » .

حديث : ﴿ إِيَّاكُمْ وَمِجَالُسَةُ الْمُوتَى ﴾ .

قيل: وما الموتى ؟

قال: « الأغنياء ».

حديث: « المؤمنُ يحبُّ للمؤمن ما يحبُّ لنفسه ».

حديث : « مَن أقرَّ عَيْنَ مؤمن أقرَّ الله عينه يومَ القيامة »(١) .

« خَصْلتان ليس فوقهما شيءٌ من الشَّر : الشِّركُ بالله ، ( والضُّرُ لعبادِ الله ) ؛ وخَصْلتان ليس فوقهما شيءٌ من الخير : الإيمانُ بالله ، والنَّفْعُ لعباد الله » .

حديث زيد بن أَسْلَم ، لما خرج رسولُ الله عَيْقِيَّهِ إلى مكَّة ، عرَض له رجلٌ ، فقال : إن كنت تريدُ النِّساء البيض ، والنُّوق الأُدْم ، فعليك ببَنِي مُدْلِج .

فقال رسولُ الله عَلِيْسَةِ : ﴿ إِنَّ اللهَ مَنَعَنَى (٢) من بني مُدْلِجٍ ، لصِلَتِهِم الرَّحِمَ ﴾ .

حديث: « بِرُّ الوالدين أفضلُ من الصلاةِ ، والصومِ ، والحج ، والعمرة ، والجهاد في سبيل الله » .

حديث: « إن الجنّة يُوجَد ربيحُها من [ مَسِيرةِ ](١) خمسِمائة عام . ولا يجد (٥) ربحها عاقٌ ، ولا قاطعُ رَحِم » .

حديث : « بِرُّ ( الوالدة على الولد ) ضِعْفان » .

حديث: ( الوالدةُ أسرعُ إجابةً » .

قيل: ولِمَ يارسول الله ؟

قال: « هي أرحمُ من الأب ، ودعوةُ الرَّحِم لا تسقُط » .

حديث : سأل رجل النبيُّ عَلِيلًا ، فقال : يا رسول الله ، مَن أَبُرُ ؟

قال : « والديك » .

قال: ليس لي والدان.

فقال : « بَرَّ ولدَك ، فكما أن لوالديْك عليك حقًّا ، كذلك لولدِك عليك حقٌّ » .

<sup>(</sup>١) الكلام في الأصول متصل كأنه حديث واحد ، وما هنا من الإحياء ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « والإضرار بالناس » ، وفي د : «والضر بعباد الله» . والمثبت في : الإحياء ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) في د : ﴿ منع ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٩٢/٢ ، وفيه : ﴿ قد منعني ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تكملة من الإحياء ٢ / ١٩٢

<sup>(</sup>٥) في د : ﴿ لَا يَجِد ﴾ بدون واو العطف ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٦) في د : « الوالدين على الوالد » ، والصواب في : المطبوعة ، والإحياء ١٩٣/٢ . وحد عد المراه في المراه

حديث : « رَحِمَ اللهُ والدًا أعان ولدَه على برِّه » .

حديث أنس ، مرفوعا : ( الغلامُ يُعَقَّ عنه يومَ السابع ، ويسمَّى ويُماط عنه الأذَى ، فإذا بلغ ستَّ سِنين أُدِّب ، فإذا بلغ تسعَ (١) سِنِين عُزِل فراشُه ، فإذا بلغ ثلاثَ عشرةً ، فإذا بلغ ستَّ عشرةَ زوَّجه أبوه ، ثم أخذ بيدِه ، وقال : ضُرِب على الصلاة والصوم ، فإذا بلغ ستَّ عشرةَ زوَّجه أبوه ، ثم أخذ بيدِه ، وقال : أَدَّبَتُك ، وعلَّمْتُك ، وأنكَحْتُك ، أعوذ بالله من فِتْنَتك في الدنيا ، وعذابِك في الآخرة » .

حديث : أنه عَلِيْكُ ، قالِ لعلي ، وهو مريض : « قل : اللهم إنى أسألك تَعْجيلَ عافيتك » .

را حدیث : « ألا أخبرُك بأمرٍ هو حقَّ ، من تكلَّم به فى أول مَضْجَعِه ، من مَن تكلَّم به فى أول مَضْجَعِه ، من مرضِه ، نجَّاه الله من النار » .

قال : بلي ، يا رسول الله .

قال : « تقول : لا إله إلا الله ، يُحيى ويُميت ، وهو حتَّى لا يموت » .. الحديث . حديث : « ما من ليلةٍ إلا ينادِي منّادٍ : يا أهلَ القُبور ، مَن تَغبطون ؟ »

فيقولون : « أَهلَ المساجد ، إنهم يصلُّون ولا نصلًى ، ويصومون ولا نصوم ، ويذكرون الله ولا نذكرُه » .

حديث : ﴿إِذَا أَنت رَمِيْت كُلِّبَ جَارِكَ فَقَد آذَيْتُه ﴾ .

حديث: « اليُمْن والشُّوم في المرأة ، والمَسْكَن ، والفَرَس ، فيُمن المرأة خِقَّةُ مهرها(٣) ، وشُوْمها غَلاء مَهْرها » .. الحديث .

حديث عائشة ، مرفوعا : « اغْسِلِي (١٠) وَجْهَ أُسامة » .

<sup>(</sup>١) في د : ( سبع ) ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) فى د بعد هذا زيادة : « ومن نكاحها ، وحسن خلقها » ، والمثبت فى المطبوعة ، ولم نجد هذا الحديث فى هذا الموضع من الإحياء ، وهو حقوق الوالدين والوالد ، من الباب الثالث من كتاب الألفة ١٩٣/٣ – ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) فى الأَصُول : ﴿ اغسل ﴾ ، والصواب فى الإحياء ١٩٤/٢ ، والحديث : ﴿ قالت عائشة رضى الله عنها : قال لى رسول الله عَلِيْكُ يوما : اغسلى وجه أسامة . فجعلت أغسله وأنا آنفة ، فضرب يدى ، ثم أخذه فغسل وجهه ، ثم قبله ، ثم قال : قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية ﴾ .

حديث : « إذا استصعَبَتْ على أحدِكم دابَّتُه ، أو ساء خُلُق زوجتِه ، أو أَحَدٍ من أهل بيته ، فليُؤذِّن في أُذُنِه » .

حديث مُعاذ: « إذا ابْتاع أحدُكم الخادم ، فليكُن من أول شيء يطعمُه الحلو » .. الحديث (١) .

حديث فَضالة بن عُبَيد: « ثلاثةً(١) لأيُسأَل عنهم: رجلٌ فارق الجماعة » .. الحديث .

#### ( كتاب العُزلة )

حديث: « مَن هجَر أخاه ستةَ أيامٍ فهو كسافِكِ دمِه » ، كذا وقع في « الإحياء » ، ولم يوجَد فيه لفظُ « أيامٍ » ، ولا يُدرَى هل هو بالتاء ، أو « سنة » بالنون .

حديث : هَجَر (٣) عائشة ذا الحجة والمحرّم وبعضَ صفر .

حديث عائشة : « لا يحِلَّ لمسلم أن يهجُر أخاه فوق ثلاثةٍ ، إلا أن يكون ممن ( لا تُوْمَن بوائقُه أ ) .

حديث : لما طاف بالبيت عدَل إلى زمزم ، فشرب منها ، فإذا التمرُ مُنتقِع في حياض من الأَدْم ، (°وقد مَغَثَه°) الناسُ بأيديهم .. الحديث .

حديث الأعْمَش : « مَن سُلِب كريمتيه عُوِّض عنهما ما هو خيرٌ منهما » .

حديث: «آفةُ العلمِ الخُيلاء ».

<sup>(</sup>١) وتمامه : ﴿ فإنه أطيب لنفسه ﴾ ، الإحياء ١٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ فيمن ﴾ مكان : ﴿ ثلاثة ﴾ ، والصواب في : د ، والإحياء ١٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الإحياء ١٩٩/٢ : ﴿ أَنِ النَّبِي عَلَيْكُ هجرها .. . .

<sup>(</sup>٤) مكان هذا بياض في : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) في د : « فدمعته » ، والصواب في : المطبوعة ، والإحياء ٢٠٠٠/ .

### ( كتاب آداب السفر )

حديث الثلاثة(١).

حدیث أنس: أن رجلًا قال: أرید سفرًا، وقد كتبتُ وصیَّتی، فإلی أیّ الثلاثة أدفعُها، إلى ( ابنی، أم أخی، أم أبی ) ؟

فقال عَلِيْكُ : « ما استخلَف عبدٌ في أهلِه من خليفةٍ أحبَّ إلى الله من أربع ركَعاتِ » .. الحديث (٣) .

حديث جابر ، في الخروج لتُبُوك يومَ الخميس (٤) .

حديث صُهيب: «عليكم بالإثمِد عند مَضْجَعِكم ؛ فإنه ( ) يَزيد في البصر ، ويُنبت (٢٠) الشَّعر »، وفي رواية : كان يكتحِل لليمني ثلاثا ، ولليُسرى ثِنْتَيْن (٧) .

### ( كتاب السماع والوَّجْد )

حديث : « إن داود كان حسن الصوتِ في النّياحة على نفسه ، وفي تِلاوةِ الزُّبُور » .. الحديث (^) .

حديث المنع من الملاهي ، والأوتار ، والمزامير .

حديث عائشة ، في لَعِب الحبشة ، ونَهْى عمر لهم ، وقول النبيِّ عَلَيْكُ : « أُمنًا يابني أَرْفَدَة » .

<sup>(</sup>١) وهو : « الثلاثة نفر » . انظر الإحياء ٢٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) في د : ﴿ أَبِي أُم إِلَى أَحِي أُم ﴾ ،والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « يصليهن فى بيته إذا شد عليه ثياب سفره ، يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، ثم يقول : اللهم إنى أتقرب بهن إليك ، فاخلفنى بهن فى أهلى ومالى ، فهى خليفته فى أهله وماله ، وحرز حول داره ، حتى يرجع إلى أهله » .

<sup>(</sup>٤) وتمامه : ﴿ وَهُو يُرِيدُ تَبُوكُ ، وَبَكُر ، وقال : اللَّهُمْ بَارَكُ لَأُمْتَى فَى بَكُورِهَا ﴾ . الإحياء ٢٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الإحياء ٢٢٧/٢ بعد هذا زيادة: « مما ».

<sup>(</sup>٦) في د : ﴿ وَيُثْبَتُ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « اثنتين » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٢٢٧/٢ .

 <sup>(</sup>٨) وتمامه : « حتى كان يجتمع الإنس والجن والوحوش والطير ، لسماع صوته ، وكان يحمل في مجلسه أربعمائة جنازة ، وما يقرب منها في الأوقات » . الإحياء ٢٣٩/٢ .

وهو فى « مسلم »(١) ، من حديث أبى هريرة ، دون قوله : « أُمْنًا يابَنى أَرْفِكَة » . حديث : « كان إبليسُ أوَّلَ من ناحَ ، وأوْلَ مَن نَعَى » .

حديث أبى أمامة: « مارفَع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين على مَنْكِبيه » .. الحديث (٢) .

حديث : أنه قال لعائشة : « أتْحِبيِّنَ أن تَنْظُرى لِدُفِّ الحبَشة ؟ » .

# ( كتاب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر )

حديث عائشة ، رضى الله عنها : « عُذَّب أهلُ قريةٍ فيها ثمانية عشر ألْفًا عَمَلُهم عَملُ الأنبياء » .. الحديث (٢) .

حديث أبي ذُرٌّ ، قال(1)أبو بكر : هل من جهادٍ غير قِتال المشركين ؟

قال : « نعَم ، يا أبا بكر ، إن لله مجاهِدين في الأرض أفضلَ من الشُّهداء » .. الحديث ، بطُوله في الأمر بالمعروف .

حديث أبي عُبَيدة بن الجَرَّاح: أيُّ الشهداءِ أكرمُ على الله ؟

قال : « رجلّ قام إلى والٍ جائر » <sup>(°</sup> .. الحديث<sup>(۲)</sup> .

حديث الحسن البصريّ : « أفضلُ شهداءِ أمتى رجلٌ قام إلى والِ  $(^{\vee})$  جائر  $^{\circ}$  ، فأمره بالمعروفِ  $^{(\wedge)}$  » . . الحديث .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ( باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ، في أيام العيد ، من كتاب صلاة العيدين ) ٢١٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : ( يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك » . الإحياء ٢٥١/٢ .

 <sup>(</sup>٣) وتمامه : « قالوا : يارسنول الله كيف ؟ لم يكونوا يغضبون لله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر » . الإحياء
 ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ وقال ﴾ ، والمثبت في : د ، والإحياء ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : د ، وهو فى المطبوعة .

 <sup>(</sup>٦) وتمامه : ( فأمره بالمعروف ، ونهاه عن المنكر ، فقتله ، فإن لم يقتله فإن القلم لا يجرى عليه بعد ذلك ، وإن
 عاش ما عاش ) ، الإحياء ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) في الإحياء ٢٧٣/٢ : ( إمام » .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : ﴿ بمعروف ﴾ ، والمثبت فى : د ، والإحياء ، وتمام الحديث فيه : ﴿ ونهاه عن المنكر ، فقتله على ذلك ، فذلك الشهيد ، منزلته فى الجنة بين حمزة وجعفر ﴾ .

حديث وَصْفِه (١) عُمر : ﴿ قُرْنٌ (٢) من حديد لا تأخذه في الله لومةُ لاعم ، تَركه (٣) الحقُّ ومالَه من صديق ﴾ .

## ( كتاب آداب المعيشة ، وأخلاق النبوّة )

حديث مُعاذ: ﴿ حُفَّ الإِسلام بمكارِمِ الأخلاق ، ومحاسنِ الأعمال ﴾ . . الحديث ، بطوله (١٠) . حديث أنس: لم يدَعْ رسولُ الله عَيِّكَ نصيحةً جميلة ، إلا وقد دعانا إليها . . الحديث (٥٠) . وفيه : يكفى من ذلك : (٦) ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وِ الْإِحْسَانِ ﴾ .

حديث: كان أحكم الناس ، وأعدلَ الناس ، وأعفُّ الناس.

حديث : كان يُؤثِر مما ادَّخر لعياله من قوتِ السنة .

حديث: كان لا يُثبت بصره في وجهِ أحدٍ.

حديث : كان يقبل الهديَّة ، ولو أنها جَرعة لَبَن ، أو فَخِذ أَرْنب .

حديث : كان يأكلُ ما حضَر ، ولا يرُدُّ ما وجَد .. الحديث ، بتفاصيله<sup>(٧)</sup> .

حديث : كان مِنْدِيلُه باطنَ قدِمِه .

حديث: كان يُجيب (٨) الوَلِيمة .

حديث : كان أشدَّ الناس تواضعًا ، وأسكتَهم (١) من غير تكبُّر ، وأبلعَهم من غيرِ تطُويل .. [ الحديث ] (١٠) .

حديث: لُسه الشَّملة.

<sup>(</sup>١) في د : « وصية » ، والصواب في : المطبوعة ، والإحياء ٣٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) القرن هنا: الحصن . انظر النهاية ٤/٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : ﴿ تَرَكَ ﴾ ، وفي الإحياء ٢٠٠/٢ : ﴿ وَتَرَكُهُ قُولُهُ الْحَقِّ ﴾ ، والمثبت في المغنى .

<sup>(</sup>٤) انظر الإحياء ٣١٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) وتكمُّلته : « وأمرنا بها ، ولم يدع غشا ، أو قال : عيبا، أو قال : شينا ، إلا حذرناه ونهانا عنه ، ويكفى... » . الإحياء ٣١٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٢/٣١٧ .

<sup>(</sup>٨) فى د : ﴿ يحب ﴾ ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٣١٧/٢ .

<sup>(</sup>٩) في الإحياء ٣١٧/٢ : ﴿ وأُسكنهم ﴾ ، ورواية المغنى مثل الطبقات .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : د .

حديث: لُبسه الخاتم في خِنْصَره الأيمن.

حديث: كان يَرْفِد (١) عبده.

حديث: كان يكرَه الروائحَ الكريهة.

حديث : كان يُجالِس الفقراء ، ويُوَّاكِل المساكين ، ويُكرِم أهل الفضل ( في في الحديث . الحديث .

حديث : كان يَصِل رَحِمَه ، من غير أن يُؤْثِرهم على من هو أفضلُ منهم .

حديث : كان لا يجْفُو على أُحدٍ .

حديث: تُرفَع الأصوات عنده، فيصبر.

حديث : كان له لِقاحٌ وغَنَم ، يتَقَوَّت هو وأهلُه من ألْبانها .

حديث : كان له عَبيد وإماء ، فلا يرتفعُ عليهم في مأكِّل ولا ملبَس .

حديث: كان لا يحتقر مسكينًا لفقرِه وزَمانتهِ ، ولا يَهاب مَلِكًا لِمُلْكه .. الحديث (٢) .

حديث: قد جَمع الله له السِّيرة الفاضلة، والسياسة التامَّة.. الحديث، بطوله (٥٠ حديث: ما لعَنَ امرأةً قَطُ ، ولا خادمًا (٥٠ ، يعنى النبيُّ عَيْقِهُ .

حدیث : ماعاب مَضْجَعًا ، إن فرَشوا له اضْطَجَع ، وإن لم يفرِشوا له اضْطَجَع على الأَرض .

حديث: كان إذا لَقِيَ أحدًا من أصحابه، بدأه بالمُصافحة، ثم أخذ <sup>(1</sup>بيدِه فَشَابَكَهُ<sup>1)</sup>، ثم <sup>(۷</sup>شَدَّ قَبْضَتَهُ عليها<sup>۷)</sup>.

حديث : كان لا يجلس إليه أحدّ وهو يصلّى ، إلا خفَّف صلاته .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٣١٨/٢ : ويردف ، .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : المطبوعة ، وهو في : د ، الإحياء ٣١٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : ﴿ يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا ﴾ ، الإحياء ٢ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الإحياء ٢٠/٢ ، ٣٢١ .

<sup>(</sup>٥) في الإحياء ٣٢١/٢ زيادة : ﴿ بلعنة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « يده فسأله ؛ ، وفي د : « يده فساءله ؛ ، والمثبت في : الإحياء ٣٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ يَبْعُدُ ﴾ ، وفي د : ﴿ يَبْعُدُ ﴾ ، والمثبت في : الإحياء .

حديث: ما رُوِّى مادًّا رجليْه بين أصحابه (١) ، إلا أن يكون المكانُ واسعًا .. الحديث (٢) .

لم أجد في هذا الحديث هذا الاستثناء.

حديث: كان أكثر ما يجلس مُسْتقبلَ القبلة.

حديث : كان مجلسُه ، وسمعُه ، وحديثُه ، ولُطْفُ مجلسِه ، وتوجُّهه للمُجالس إليه .

حديث: كان أبعدَ الناس غَضبًا ، وأسرعَهم رضًا .

حديث : كان أرَّأِفَ الناسِ وخيرَ الناسِ للناسُ ، وأنفع الناسِ للناس ، هو حتُّ .

حديث: ﴿ أَنَا أَفْصَحُ العربِ ﴾ .

حديث : كان نَزْرَ الكلام ، سَمْحَ المَقالة .

حديث عائشة : كان كلامُه نَزْرًا ، وأنتم تنْثُرونه (٣) نَثْرًا .

حديث : كان أَوْجَزَ الناسِ كلاما ، وبذلك جاءه (١) جبريل .

حديث: [كان] (٥) كلامه يَتْبَع بعضُه بعضًا ، بين كلامِه توقُفُ ؛ ليحفظَه سامعُه ، ويَعِيه .

حديث : كان جَهيرَ الصوت ، أحسنَ الناس نَعْمَةً .

حديث: [كان] (١) لا يقول المنكر ، ولا يقول في الرِّضا والخضب إلا الحقَّ ، يُعْرِض عَمَّن تكلَّم بغير جميل .

حديث : كان ضَحِكُ أصحابه عنده التَّبسُّم ؛ اقتداءً به ، وتوقيرًا له .

حديث الأغرابي الذي قال: بلغنا أن المسِيخ الدجَّال يأتي الناسَ بالثَّريد، وقد هلكوا جوعًا، أَفْتَرَى أَن أَكُفَّ عن ثَرِيده ؟ .. الحديث، في تبسُّم النبيِّ عَلَيْكُ (٧) .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الإحياء زيادة : « حتى لا يضيق بهما على أحد » . الإحياء ٣٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) وتمامه: ( لا ضيق فيه ) .

<sup>(</sup>٣) في الإحياء ٣٢٤/٢ : ﴿ تنترون الكلام ﴾ . وانظر النهاية ﴿ نتر ، نثر ) ١٢/٥ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٤) في د : ( حياه ) ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣٢٤/٢ .

<sup>(°)</sup> ساقط من : د ، وهو فى : المطبوعة ، وأصل الحديث فى الإحياء ٣٢٤/٢ : « وكان يتكلم بجوامع الكلم لا . فضول ولا تقصير ، كأنه يتبع .. » .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : د ، وهو في المطبوعة ، وفي الإحياء ٣٢٤/٢ : ﴿ وَلَا يَقُولُ .. ﴾ عطفا على سابقه .

 <sup>(</sup>٧) وكان متغير اللون فى ذلك اليوم ، فأراد الأعرابي أن يتبسم الرسول عَلَيْكُ ، فضحك حتى بدت نواجذه ، وقال :
 « لا ، بل يغنيك الله بما يغنى به المؤمنين » . الإحياء ٣٢٥/٢ .

حدیث : کان إذا ('سُرَّ ورَضِيَ') فهو أحسنُ الناس رِضًا ، وإن وعَظ وعَظ بِجِدِّ (') ، كذلك كان في أمورِه كلِّها .

حديث : « اللهمَّ أُرِني الحَقَّ حقًّا فأتَّبِعَه » .. الحديث ، بطوله (٣) .

حديث: أحبُّ الطعام إليه ما كان عليه ضَيْف.

حديث: كان إذا وُضِعَت المائدةُ ، قال: « بسم الله ، اللهمَّ اجْعَلْها نعمةً مشكورة ، تَصِل (٤) بها نعيمَ الجنة » .

حديث : كان إذا أكل يجْمَع بين ركبتيْه ، وبين يديه ، كما يجلس المصلِّى إلا أن الركبة تكون فوق الركبة ، والقدم فوق القدم .

حديث  $^{(\circ)}$ : كان يقول فى الطعام الحار : ﴿ إِنَّهُ غَيْرُ ذِى بَرَكَةٍ  $^{(7)}$  وربما اسْتعان بالأصبع الرابعة فى الأكل .

حديث : أن عثمان جاءَ إلى النبيُّ عَلَيْكُ بِفَالُوذَجٍ .

قلتُ : المعروف الخَبِيص(٧) ، كذا رواه البَيْهَقِيّ في « شُعب الإيمان » .

حديث : كان أحبُّ الفواكهِ إليه البِطِّيخِ والعِنَبِ .

لم أجد فيه ذكرَ العنب .

حديث : كان يأكلُ البِطّيخ بالخبز والسُّكّر .

حديث : أكلَ رُطَبا في يمينه ، وكان يحفظ النَّوَى في يَساره ، فمرَّتْ (^) شاةٌ ، فأَشار إليها ، فجعلتْ تأكل النَّوَى في يساره (٩) .. الحديث .

<sup>(</sup>١) مكان هذا في المطبوعة ، د بياض مكان كلمتين ، ثم كلمة : « وأرضى » ، والمثبت في : الإحياء ٣٢٥/٢ . (٢) في د : « يحد » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٢٥ ، وفيه بعد هذا : « وإن غضب ، وليس يغضب إلا لله ، لم يقم لغضبه شيء ، وكذلك .. » .

<sup>(</sup>٣) الإحياء ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فصل » ، وفي د : « نصل » ، والمثبت في : الإحياء ٣٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : «لحديث » ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>٦) بعد هذا فى الإحياء ٢/ ٣٢٧ : « وإن الله لم يطعمنا نارا ، فأبردوه ، وكان يأكل مما يليه ، ويأكل بأصابعه الثلاث ، وربما .. » .

<sup>(</sup>٧) الخبيص : طعام من تمر وسمن . القاموس ( خ ب ص ) .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : « فحضرت » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٢/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٩) في الإحياء ٢/ ٣٢٨ : « فجعلت تأكل النوى من كفّه الأيسر ، وهو يأكل بيمينه حتى فرغ ، وانصرفت الشاة » .

حدیث : أكل العِنَبَ خرطا ('یرمی دَقْلَه') حتى إنه يتحدَّر على لِحْيته ، كَتَحَدُّر اللؤلؤ .

لم أجد ما بعد قوله: « خرطا ».

حديث : كان أحبُّ الطعام إليه اللحم ، ويقول : « هو يَزِيد في السَّمع ، ولو سألتُ ربِّي أن يُطعِمَنِيه كلَّ يوم ِ لفَعَل » .

حديث: كان يحبُّ القَرْعَ.

حديث عائشة : « إذا طبخْتُم قِدْرًا فأكثروا فيها من الدُّبَّاء ؛ فإنها تشُدُّ قلبَ الحزين » .

حدیث : کان یأکُل لحمَ الطیر الذی یُصاد<sup>(۲)</sup> ، وکان لا یُتْبَعُه ولا یَصِیده ، ویجب أن یُصاد<sup>(۲)</sup> له ، ویُوْتَی<sup>(۳)</sup> به ، فیأکلُه .

حديث : كان إذا أكلَ اللحمَ لم يُطأَطِئُ رأسَه إليه ، ويرفعُه إلى فِيهِ رَفْعًا ، ثم ينتهشُه انْتِهاشا .

حديث: دعا في العَجْوَة بالبركة.

حديث : كان يحبُّ من البُقُول الهِنْدَبا ، والباذَرُوج (١) والبَقْلَة [ الحَمْقاء ] (٥) التي يقال لها الرِّجْلة .

حديث: كان لا يأكلُ التُّومَ، ولا البصلَ، ولا الكُرَّاث.

حديث : كان يَعاف الطُّحال ، ولا يحرِّمه .

حديث: كان يَلْعَق الصَّحْفَة.

حديث : كان يَلْعَق أصابعَه ، حتى تحْمَر .

حديث : كان إذا أكل الخبر ، واللحم خاصَّة ، غسل يديُّه غسلًا ، ثم يمسحُ بفضِل الماء على وجهه .

<sup>(</sup>١) فى د : « يرمى وقاله » ، وفى الإحياء ٢/ ٣٢٨ : « يرى زؤانه على لحيته كخرز اللؤلؤ » . ودقله : أردأه . انظر القاموس ( د ق ل ) .

<sup>(</sup>٢) في د : « يصطاد » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣٢٨/٢

<sup>(</sup>٣) فى د : « فيؤتى » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء.

<sup>(</sup>٤) الباذروج: بقلة تقوى القلب. القاموس (ب ذ رج).

<sup>(</sup>٥) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٢٩ .

حديث : كان يمصُّ الماءَ مَصًّا ، ولا (ايَعُبُّ عَبًّا) .

لم أجدٌ قولَه : ﴿ وَلا يَعْبُ عَبَّا ﴾ ، ولكن هو لازمٌ له .

حديث : ربما شَرِب فى نَفَسٍ واحد ، حتى يَفْرُغ .

لم أجدُه ، إلا من قوله .

حديث: كان لا يتنفُّس في الإناء حتى (٢) يَنْحَرف عنه.

لم أجدُه إلا من قوله .

حديث: أَتِى بإناءِ فيه لَبَن وعسل، فأبى أن يشربَه، وقال: « شَرْبَتَان فى شربة، وإدامانِ<sup>(٣)</sup> فى إناء واحد! »، ثم قال: « لا أُحَرِّمه، ولكنِّى أكره الفَخْرَ والحسابَ بفُضولُ<sup>(٤)</sup> الدنيا ».. الحديث<sup>(٥)</sup>.

حديث : كان في بيته أشدَّ حياءً من العاتِق ، لا يسألهم طعامًا ، ولا يتَشَهَّاه عليهم ، إن أَطْعَموه أكل ، (أوما أِعْطُوه قَبِل أَن ، وما سَقَوْه شَرِب .

حديث: ربما قام، فأخذ ما يأكل، أو يشرب بنفسه.

حديث: كان أكثر لباسيه البياض.

حديث : كان يلبس القِباءَ المَحْشُوُّ<sup>(٧)</sup> للحَرْب ، وغير الحرب .

حديث : كان له قِباءُ سُنْدُس ، فيلبسُه ، فتحسُن خُضْرَتُه على بيَاضِ لَوْنِهِ .

لم أجدُ قولَه : « فتحسن خضرته على بياض لونه » .

حديث: كان قميصُه مشدودَ الأزرار.

حديث : ربما يصلِّي بالناس في مِلْحَفَةٍ مصبوغة بالزَّعْفران وحدها ، <sup>(^</sup>أو كساءٍ وحده <sup>^)</sup> .

<sup>(</sup>١) في د : ﴿ يَغْبُهُ عَبَّا ﴾ في الموضعين ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء ٢/ ٣٣٠ : ﴿ بل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ وأدمان ﴾ ، والمثبت في : د ، والإحياء ٢/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في د : ( لفضول ) ، والمثبت في : المطبوعة والإحياء .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « غدا ، وأحب التواضع ، فإن من تواضع لله رفعه الله » .

<sup>(</sup>٦) في د : ﴿ مَا أَطْعُمُوهُ قَيْلٍ ﴾ ، والصواب في : المطبوعة ، والإحياء ٣٣٠/٢ .

 <sup>(</sup>٧) فى د : ( المحشو ) ، والصواب فى : المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٨) في الإحياء ٢/ ٣٣٢: ﴿ رَبُّمَا لَبُسُ الْكُسَاءُ وَحَدُهُ مَا عَلَيْهُ غَيْرُهُ ﴾ .

حديث : كان له كِساءٌ مُلَبَّد ، يلبسه ، ويقول : « إنما أنا عبدٌ ألبس كما يلبَس العَبيد » .

حديث : كان له ثوبان لجُمْعَتِه خاصَّة .

حديث : ربما أمَّ الناسَ في الجنائز في الإزار الواحد ، ليس عليه غيرُه ، يعقِد طرَفَه بين كتفيه .

حدیث : ربما صلَّی فی بیته فی إزارٍ واحد ، مُلتحفا<sup>۱۱)</sup> به ، قد جامَع فیه یومئذ .

حدیث : ربما صلَّی باللیل<sup>(۲)</sup> فی الإزار ، ویرتدِی<sup>(۳)</sup> ببعض الثَّوْب ممَّا یَلِی هُدْبَه ، وبعضُه (۱) علی بعض نسائه (۱۰) .

لم أَجِدْ قُولُه : « مما يلي هُدْبَه » .

حديث : كان له كِساءٌ أَسُود ، فوهبه ، فقالت له أم سَلَمَة (١) : ما فعل الكساء .. الحديث .

حديث أنس: ربما رأيتُه يصلِّي [ بنا ] (٢) الظهرَ في شَمْلَةٍ ، عاقدًا بين طرَفيْها .

حديث: ﴿ الْحَاتُمُ عَلَى الْكَتَابِ خِيرٌ مِنِ التُّهُمَّةِ ﴾ .

حديث: كان يلبَس القَلانِس تحت العمائم، وبغير عِمامة.

لم أجد فيه ذكر العمائم .

حديث: ربما نزَع قَلَنْسُوَّتُه فجعلها سُتُرَّةً بين يديه ، ثم يصلِّي إليها .

حديث : شدّ العصابة على رأسه وعلى جبهته  $^{(\Lambda)}$  .

حديث : كانت له عمامةٌ تُسمَّى السَّحاب ، فوهَبها من عليٍّ ، فكان يقول : « أَتَاكُم عليٌّ في السَّحاب » .

<sup>(</sup>١) فى د : « ملتحف » ، والصواب فى : المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) فى د : ﴿ بالبيت ﴾ ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٣٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) في د : ﴿ ويتردى ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء: ﴿ وَيَلْقِي البَّقِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) وتمامه: « فيصلي كذلك » .

<sup>(</sup>٦) في د : ﴿ أَم سَلُّم ﴾ والصواب في : المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٣٣ .

 <sup>(</sup>٧) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٨) هو ما جاء في الإحياء ٢/ ٣٣٣ : ٩ وربمًا لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته » .

حديث: كان إذا نزَع ثوبَه أخرجَه من مَياسِره.

حدیث : کان إذا لبس جدیدًا أعطَى خَلَق ثیابِه مسْکینا ، ثم یقول : « ما مِن مُسلم یکسُو مسلمًا مِن سَمَل (۱) ثیابه » . . الحدیث .

حديث : كان طولُ فِراشِه ذراعيْن ، وعرضُه ذراعٌ وشبْر ، أو نحوه .

حديث: كان له سَيْفٌ يُسمَّى (٢) المِخْذَم (٣) ، وَآخَر ، يُقال له الرَّسُوب ، وآخر ، يُقال له الرَّسُوب ، وآخر ، يُقال له القَضِيب (٢) .

حديث : كان اسمُ قوسِه الكَتُوم<sup>(٥)</sup> ، وجُعْبتِه الكافور .

حديث : كان اسم شاتِه التي يشرب لبنها عِينَة .

حديث : كان له مِطْهَرة من فَخّار ، ويرسل الناسُ أولادَهم ، فيدخلون ، فيشربون منها ، ويمْسَحون وجوهَهم وأجسادَهم للبركة .

حديث : كان رقيقَ البَشَرة ، لطيف الظاهر والباطن ، يُعرَف في وجهِه غضبُه ورضاه .

حديث: كان إذا أمر الناسَ بالقتال تشمّر.

حديث: كان قوئ البَطْش.

حديث : ربما جعل(١) شعَره على أُذُنيه ، فتبْدو سَوالِفُه تتلأّلاً .

حديث : كان أحسنَ الناسِ وجهًا ، وأَنْوَرَهم ، لم يصِفْه واصفٌ إلا شبَّهه بالقمرِ ليلةَ البدر .

حديث: شعر الصِّدِّيق فيه عَلِيْكِ : أُمِينٌ مصطفى للخيرِ يدعُو كضوءِ البدرِ زايلَه الظلامُ

حديثٌ طويل<sup>(٧)</sup> ، في صِفَتِه عَلِيْكُ .

<sup>(</sup>١) فى د : ﴿ ثُمَل ﴾ ، والصواب فى : المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء ٢/ ٣٣٤: ويقال له ، .

<sup>(</sup>٣) في دُ : ﴿ الْمُحذَبِ ﴾ ، وفي الإحياء ٢/ ٣٣٤ : ﴿ الْمُخدَم ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والمغني .

<sup>(</sup>٤) في د : ﴿ العصب ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « الكتوب » ، وفي د : « السكبوه » ، والمثبت في : الإحياء ٣٣٥/٢ ، والنهاية ١٥١/٤ . .

<sup>(</sup>٦) في د : « سرب على » ، والمثبت في المطبوعة ، والإحياء ٢/ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر الإحياء ٢/ ٣٤٠ .

حدیث : وأنا قُثَم<sup>(۱)</sup> .

حديث: أطعَم مرَّة ثمانين من أربعة أمْدادِ شعيرٍ ، وعَناق (٢) .

حديث: أطعم أهل الجيش (٢) من تمرٍ يَسِير، سأقنه بنتُ بَشِير (١) في يدَيها (٥).. الحديث .

حديث : إخباره بمَقْتل الأسْود العَنْسِيّ ، ليلةَ قُتل ، ومَن قتله .

حديث : أنه خرَج على مائةٍ من قريش ، فوضع الترابَ على رؤوسِهم ، ولم يَروْه . لم أر فيه أنهم كانوا مائةً .

حديث: قال لنفر من أصحابه: «أحدُكم ضِرْسُه في النارِ مِثْلُ أُحُد».. الحديث (١)..

ذكره الدَّارَقُطِنَى فى « المؤتلف والمختلف » ، من حديث أبى هريرة ، تعليقًا . حديث : مُسَح يدَ طَلْحة يوم أُحُد ، لمَّا رأى بها دَمًا من شَلَلِ أصابَها (٧) . حديث : خطب امرأةً ، فقال أبوها : إن بها بَرَصًا ، ولم يكن .

فقال : « فَلْتَكُنْ كَذْلِكَ » فبرصتْ ، وهي أم شَبِيب الذي يُعرَف بابن البَرصَاءِ الشاعر . والله أعلم .

# (كتاب شرح عجائب القلب)

حديث : « يُقال يومَ القيامة : يا راعِمَى السُّوءِ أكلتَ اللحمَ ، وشربْتَ اللبنّ ، ولم تُردَّ (^) الضَّالَّة » .. الحديث (٩) .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٢/ ٣٤٠ : والقثم : الكامل الجامع .

<sup>(</sup>٢) العناق ، من أولاد المعز : فوق العتود . الإحياء ٢/ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) في د : « الحبش » ، والمثبت في : المطبوعة ، والاحياء ٢/ ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ بشمر ﴾ ، والكلمة غير واضحة في : د ، والمثبت في : الإحياء ٣٤١/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الإحياء: ﴿ في يدها ، فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهُم ﴾ ﴿

<sup>(</sup>٦) وتمامهُ : « فماتوا كلهم على استقامة ، وارتد منهم واحد ، فقتل مرتدا » ، الإحياء ٤٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) لهذا الحديث ذكر في تُخريج زين الدين العراق لأحاديث الإحياء ، ولم يرد في النسخ المطبوعة ، ولا في شرح الزبيدي للإحياء . انظر حاشية الإحياء ٢/ ٣٤٤ .

 <sup>(</sup>٨) في الإحياء ٣/ ٦ : « تأو » .

<sup>(</sup>٩) وتمامه : ﴿ وَلَمْ تَجْبُرُ الْكُسِيرُ ، اليُّومُ أَنْتُقُمْ مَنْكُ ﴾ .

حدیث: یقول الله تعالى: « لقد طال شوق الأبرار إلى لِقائى » . الحدیث (۱). حدیث: « إذا أراد الله بعبْدِ (۲) خیرًا جعل له واعِظًا من قلیه »(۳) . ذكره فى « الفردوس » من حدیث أم سَلَمة .

حديث: « مَن كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ ».

حديث: « مَن ( عَارَف دَنبًا ) فارَقه عقلٌ ( ) ، لا يعودُ إليه أبدا » .

حديث ابن عمر قيل: يا رسول الله ، أَين الله ؟

قال : « في قلوب عبادِه المؤمنين » .

حدیث: « لم تسعینی أرضیی [ ولا ] (۱) سمائی، ووَسِعنی قلب عبدی المؤمن، البر (۷)، الوادع».

حديث : « إذا تقرَّب الناسُ إلى الله ِ بأنواع البِرّ ، فتقَرَّبْ أنت بعقلِك » ؛ (القوله تعالى^) .

حديث: « سَبق المُفَرِّدون »(٩).

وفى آخره: « وضع الذكرُ أوْزارَهم فوَردُوا(١٠) القيامة خِفافًا ».

ثم قال فی وصْفِهم : « أُقبِلُ عليهم بوجهِی » .. الحديث<sup>(١١)</sup> .

حديث : « أُخْرِجُوا مِن النارِ مَن كانِ فَى قلبِه رُبْعُ مِثْقالِ من إيمان » .

حديث : « إذا بَلَغ الرجلُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، و لم يَتُبْ مَسَح الشيطانُ بيدِه وجهَه ، فقال : يا وَجْهُ ، لا تفلح » .

<sup>(</sup>١) وتمامه: « وأنا إلى لقائهم أشد شوقا » . الإحياء ٣ / ٨ .

<sup>(</sup>٢) في د : « بعبده » ، وهو موافق لما في المغنى ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣ / ١٠ .

<sup>(</sup>٣) في د : « قبليه » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣ /١٠ .

<sup>(</sup>٤) في د : « فارق دينا » ، والمثبت في : المطبُّوعة ، والإحياء ٣ / ١١ .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « عقله » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣ / ١١ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ١٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) في الإحياء: « اللين » .

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصول ، وليس له موضع في الإحياء . انظر الإحياء ٣ / ١٤ .

<sup>(</sup>٩) بعده فى الإحياء ٣ / ١٨ : « قيل : ومن هُم المفردون يا رَسول الله ؟ قال : المتنزهون بذكر الله تعالى ، وضع ... » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصول : « فيردوا » ، وأثبتنا الصواب من الإحياء . .

<sup>(</sup>١١) وتمامه : أترى من واجهته بوجهى يعلم أحد أى شيء أريد أن أعطيه ، ثم قال تعالى : أول ما أعطيهم أن أقذف النور فى وجوههم ، فيخبرون عنى كما أخبر عنهم » . الإحياء ٣ / ١٨ .

حديث : « اتَّقُوا مَواضِعَ ٱلتُّهْمَة »(¹) .

حدیث عثمان بن مَظْعُون : "یا رسولَ الله ، نفسی تحدِّثنی أن أطلِّق خَوْلة . قال : « مَهْلًا ؛ إن من سنَّتی النكاح » .. الحدیث (۲) .

حديث : « مَا من عبدٍ إلا وله أربعةُ أَعْيُن : عيْنان فى رأسِه يُبْصِر بهما أمرَ دنياه ، وعينان فى قلبه يبُصِر بهما أمرَ دِينِه » .

#### ( كتاب رياضة النفس)

حديث: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ ، من بين يدَيْه ، فقال: ما الدِّين ؟ قال : « حُسْنُ الحُلُق » .. الحديث .

حديث أبى الدَّرْداء: « أُولُ ما يُوضَع في الميزان حسنُ الخلُق ، والسخاءُ ، ولَمَّا خلَق اللهُ الإيمانَ ، قال: اللهمَّ قَوِّني فَقَوَّاه ( أبحُسْن الخلُق والسَّخاء ) ، ولمَّا خلَق اللهُ الكفرَ » . الحديث ( ) .

حديث : « سوءُ الخلُّق ذنبٌ لا يُغفَر ، وسوءُ الظنِّ<sup>(١)</sup> خطيئةٌ تنُوح »<sup>(٧)</sup> .

في حديث الفَرْغاني" (^) ، من حديث عائشة ، مرفوعا : « ما من ذَنْبٍ (^) إلا وله (١٠) توبةٌ (١١] لا سوءُ (١) الحلق » .. الحديث (١٢) .

حديث : « حسِّنوا أخلاقَكم » .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٣/ ٣١: « التهم » .

<sup>(</sup>٢) الحديث بطوله في : الإحياء ٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) فى د : ﴿ فقال ﴾ ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٣/ ٤٣ ، والحديث بطوله فيه .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ بالسخاء وحسن الخلق ﴾ ، والمبت في : د ، والإحياء ٣/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « قال : اللهم قونى . فقواه بالبخل وسوء الخلق » .

 <sup>(</sup>٦) ف د : « الخلق » ، والمثبت ف : المطبوعة ، والإحياء ٣/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) في د : ﴿ لَا تَنُوح ﴾ ، وفي الإحياء : ﴿ تَفُوح ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٨) لعله يعنى به أبا عبد الرحمن القاسم بن محمد بن عبد الله ، المتوفى سنة إحدى وستين ومائة ، وكان يضع الحديث وضعا فاحشا . اللباب ٢/ ٢٠٦ . والحديث في المغنى تعقيبا على الحديث السابق ، ورمزه فيه « طص » ، قال : وإسناده ضعيف . الإحياء ٣/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٩) في المغنى : ﴿ شيءٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في المغنى : ﴿ لَهِ ﴾ دون واو العطف .

<sup>(</sup>١١) في المغنى : ﴿ إِلَّا صَاحِبُ سُوءَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) تمامه : ﴿ فَإِنَّهُ لَا يَتُوبُ مِن ذَنِّبِ إِلَّا عَادٌ فَي شَرَّ مَنَّهُ ﴾ .

حديث: « المؤمن بين [ خَمْس ] (١) شدائد: مؤمنٌ يحسده ، ومنافقٌ يُغضُه » .. الحديث (٢) .

حديث : « كُفَّ أذاك عن نفسِك ، ولا تُتابعُ هواها في معصيةِ الله ، إذ تخاصمُك يومَ القيامة ، فيلعنُ بعضُك بعضًا ، إلا أن يغفرَ الله ويستُر » .

حديث : « إذا رأيتم المؤمنَ صَمُوتًا وقورًا ، فادْنُوا منه ، فإنه يُلَقَّن (٢) الحكمة » . هو عند ابن ماجه (١) ، بلفظ آخر .

حديث: سُئِل عن علامة المؤمنِ والمنافق، فقال: ﴿ إِنَّ المؤمنَ هِمَّتُهُ ﴿ ) فَي الطُّعامِ والشَّرابِ ، كالبَّهيمة » . الصلاة ، والصيام ، والعبادة ؛ والمنافق هِمَّتُه (١) في الطُّعام والشَّراب ، كالبّهيمة » .

حديث: « عليكم بدِين العجائز » .

قال ابن طاهر(٧): لم أقِفْ له على أصل .

# ( كتاب كسر الشهوتين )

حديث: «جاهدوا أنفسكم بالجُوع والعطَش » .. الحديث (^) . . حديث ابن عباس: « لا يدخُلُ مَلَكوتَ السماء مَن مَلَأ بطنَه » . حديث : أَيُّ الأعمال أفضلُ ؟

قال : ﴿ مَن قُلُّ طُعْمُه (٩) وَضَحِكُه ، ورضِيَى بما يستُر عورتَه ﴾ .

<sup>(</sup>١) تكملة من الإحياء ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) تمامه : ﴿ وَكَافِر يَقَاتُلُهُ ، وَشَيْطَانَ يَضَلُّهُ ، وَنَفْسَ تَنَازِعُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في د : ﴿ يلقى ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه ( باب الزهد في الدنيا ، من كتّاب الزهد ) ٢/ ١٣٧٣ ، ولفظه : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الرُّجُلَ قَدْ أُعْطِنَى زُهْدًا فِي الدُّنيَا ، وَقِلَّةً مَنْطِقِ ، فَاقْتَرَبُوا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يُلْقِى الْجِكْمَةَ » .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : ﴿ هُمَّهُ ﴾ ، والمثبت في : الإحياء ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ همه ﴾ ، والمثبت في : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٧) في د : ﴿ ظاهر ﴾ ، والصواب في المطبوعة ، والمغنى ٣/ ٦٧ ، وهو أبو الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسي . انظر ميزان الاعتدال ٣/ ٥٨٧ ، وفيات الأعيان ٣/ ٤١٥ .

<sup>(</sup>٨) تمامه : « فإن الأجر فى ذلك كأَجر المجاهد فى سبيل الله ، وإنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش » الإحياء ٣/ ٦٩ .

<sup>(</sup>٩) في الإحياء ٣/ ٦٩ : ﴿ مطعمه ﴾ ، وفي المغنى مثل ما في الطبقات .

حديث: « سيِّد الأعمال الجوع ، وذُلُّ النَّفْس لباسُ الصوف » . حديث أبي سعيد الخُدْرِى : البَسُوا ، واشربوا ، وكُلوا في أنْصاف البطون ، فإنه جزءٌ من النبوَّة » .

حديث الحسن: «أفضلُكم عند الله عزَّ وجل، أطولكم جوعًا ('في تفكُّرِ') » .. الحديث (') .. الحديث (') ..

[ حديث ] ("): « لا تُميتُوا القلبَ بكثرة الطعام والشراب » .. الحديث (أ) . حديث أبي هريرة : أقربُ الناسِ مِن اللهِ يومَ القيامة مَن طال جوعُه ، وعطَشُه ، وحزنُه (٥) في الدنيا (الأتقياء الأنْحفِياء ) » .. الحديث ، بطوله .

حديث الحسن ، عن أبي هريرة : « الْبَسُوا الصوف ، وشمَّروا ، وكُلوا في أَنْصاف البطون ، تدخلوا في مَلكوت السماء » .

حديث طاؤس: « أَجِيعُوا أَكْبادُكُم ، واعرُوا أَجْسادُكُم ، لعل قلوبَكم ترَى اللهُ».

حديث : « الأَكْلُ على الشُّبُع يُورِث البَّرَصُ » .

حديث عائشة : « أَدِيمُوا قَرْعَ باب الجنة بالجُوعِ » .

حدیث عائشة : لم یمتلِی قط شِبَعًا ، وربما بکیت رحمه له مما أرى به من الجوع .. الحدیث (۷) .

حديث: «إن أهلَ الجوع في الدنيا هم أهلُ الشُّبُعِ في الآخرة»..

حديث : « أَحْيُوا قلوبَكم بقِلَّة الضحك ، وطهِّروها بالجوع ، تصْفُو وتَرِقّ » . حديث : « مَن أجاع بطنَه عظمتْ فكرتُه ، وفطُن قلبُه » .

حديث : « مَن شبع ونام ، قسا قلبُه » .

<sup>(</sup>١) ف الإحياء ٣/ ٦٩ : « وتفكرا » .

<sup>(</sup>٢) تمامه : ( في الله سبحانه ، وأبغضكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل نؤوم أكولُ شروب » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د .

<sup>(</sup>٤) تمامه : « فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء » . الإحياء ٣ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « وحز » ، والصواب في : د ، والإحياء ٣/ ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) في د : « الأخفياء » ، وفي الإحياء : « الأحفياء اَلأتقياء » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>V) الحديث بطوله في الإحياء ٣/ ٧١ .

<sup>(</sup>٨) تمامه : « وإنَّ أبغضُ الناس إلى الله المتخمون الملأى ، وما ترك عبد أكلة يشتهيها إلا كانت له درجة في الجنة » . الإحياء ٣ / ٧١ .

حديث : « إن لكلِّ شيء زكاةً ، وزكاةُ الجسد الجوع »

حديث : « نُورُ إِلَحْكُمَةُ الْجُوعُ ، وَالنَّبَاعُد(١) من الله الشَّبَع » .. الحِديث(١) .

حديث : « البِّطْنةُ أصلُ الداء ، والْحِمْيَة رأسُ الدواء ، وعوِّدُوا كلُّ بدَنٍ ما اعْتاد ».

حديث أبي ذَرٍّ : نُخل لكم الشعير ولم يكن يُنْخَل ، وخبزْتُم المُرقَّق ، وجمعتُم بين إداميْن ، إلى آخره<sup>(٣)</sup> .

حدیث أبی سعید الجُدْرِی : كان إذا تغدّی لم يتعَشّ ، وإذا تعشّی لم يتغَدّ<sup>(؛)</sup> . حديث عاصِم بن كُلَيب ، عن أبيه ، عن أبى هريرة : ما قام رسولُ الله عَلَيْكُ قيامَكم هذا قَطُّ ، وإن كان لَيقومُ (٥) حتى تَورَّم (١) [ قدماه ] (٧) .. الحديث (٨) . هو عند النَّسائي \* (٩) مختصرًا .

حديث عائشة : كان رسولُ الله عَلِيْلَةِ يواصِل إلى السَّحر .

حديث : « شِرارُ أُمتِي الذين يأكلون مُخَّ الحِنْطة » .

حديث ابن عمر : ﴿ أَيُّمَا امْرَى ۚ اشْتَهِى شَهُوةً ، فَردُّ شَهُوتُه ، وآثَر بها على نفسِه ، غفر الله له ».

ذكره ابن حِبَّان ، في « الضعفاء » في ترجمة عمرو بن خالد ، غيرَ موصولٍ الإسناد .

حديث : « لا يستّديرُ الرغيفُ ، ويُوضَع بين يديُّك ، حتى يعمل فيه ثلثاثة وستون صانعًا » .. الحديث .

أَثَرُ عمر : عُرِض عليه ماءٌ ممزوجٌ بعسَل(١٠) ، فتركه ، وفي أوله حديثُ حبِّه عَلِيْكُ العسلَ ، المرفوع منه ، في « الصحيح »(١١) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَالْمِبَاعِدِ ﴾ ، والمثبت في :د ، والإحياء ٣/ ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : ﴿ وَالْقُرِبَةُ إِلَى اللهُ عَزِ وَجُلَّ حَبِ الْمُسَاكِينَ ، وَالْدَنُومَنِهُمْ ، لا تشبعوا فتطفئوا نور الحكمة من قلوبكم ، ومن بات في خفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح ، .

<sup>(</sup>٣) الحديث بطوله في الإحياء ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في د : « يتغذ » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصول : ﴿ يقوم ﴾ ، والمثبت في : الإحياء ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) ف الأصول : « يركع » والمثبت ف الإحياء

<sup>(</sup>٧) تكملة من : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٨) وتمامه : ﴿ وَمَا وَاصُلُ وَصَالَكُمْ هَذَا قُطُّ ، غَيْرُ أَنَّهُ قَدَ أُخَرُ الْفَطْرُ إِلَى السحر ﴾ .

<sup>(</sup>٩) لم نجده بهذا اللفظ في سنن النسائي . (١٠) في الإحياء ٣/ ٨٤: ﴿ عَرَضَتَ عَلَيْهِ أَشْرِبُهُ بَارِدَةٌ مُمْزُوجَةٌ بَعْسُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري ( باب شراب الحلواء والعسل ، من كتاب الأشربة ) ٧/ ١٤٣ .

حدیث تفسیر : ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ (۱) ، هو الذَّکر إذا دخل . حدیث : کان یضرِب فَخِذ عائشةَ أُحیانا ، ویقول : « کلّمینی یا عائشة » (۲) . حدیث : « مَن عشق ، فعَفَّ ، فکَتم ، فمات ، فهو شهید » .

ذكره ابن حِبَّان في ﴿ الضعفاء ﴾ ، في ترجمة سُوَيد بن سعيد .

#### (كتاب آفات اللسان)

حديث : ﴿ مَن وُقِيَ شُرَّ قَبْقَبه وذَبْذبه ولَقْلَقِه فقد وُقِيَ ﴾(٣) .

وفي حديث ابن مسعود: « الناسُ ثلاثة : غانم ، وسالم ، وشاحب »(٤) الحديث (٥) .

حديث : « إن لسانَ المؤمن وَراء قلبِه ؛ فإذا أراد أن يتكلَّم بشيءٍ تدبَّره » .. الحديث (١) ..

حديث: « مَن كثر سَقَطُه » .. الحديث (٧) .

يُكتَب من « الميزان »(^) من ترجمة إبراهيم بن الأَشْعَث ، وأَظنُّه في « معجم الطبرانِي » .

حَدَيث : « المؤمن لا يكون صَمْتُه إلا فكرًا ، ونظرُه إلا عِبْرةً ، ونطقُه إلا ذكرا » .

حديث: « ما أُوتِي رجلٌ شُرًّا من فضلٍ في لسان ».

ذكره ابن أبى الدُّنيا، في الصمت ، منقطِع الإِسناد من وسطه، غير موصول (٩٠).

حديث : ﴿ ذَرُوا المِراءَ ؛ فإنه لاتُفهَم حكمتُه ، ولا تؤمَن فتنتُه » .

لم أُجدُ قُولُه : « لاَتفهم حُكمته » ، إلامن قولُ ابن مسعود ، وقال : « لا تقبل »(١٠) بدل « لا تفهم » .

<sup>(</sup>١) سورة الفلق ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تعليل أبي حامد لهذا القول ، في الإحياء ٣ / ٧٨ .

<sup>(</sup>٣)القبقب :البطن ،والذبذب :الفرج ،واللقلق :اللسان .الإحياء٣ /٩٣ ،والنهاية ٢ /١٥٤ ، ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في د : ﴿ وصاحب ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « فالغانم الذى يذكر الله تعالى ، والسالم الساكت ، والشاحب الذى يخوض فى الباطل » . (٦)وتمامه : « نقلمه ،ثمرأمضاه بلسانه ، وإن لسان المنافة قلمه ، فإذا هم بشرع أمضاه بلسانه و لم يتدبر ه بقلبه » . الإح

<sup>(</sup>٦) وتمامه : « بقلبه ،ثم أمضاه بلسانه ، وإن لسان المنافق قلبه ، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه و لم يتدبره بقلبه » . الإحياء ٣ / ٥ و .

<sup>(</sup>٧) وتمامه : « ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به » الإحياء ٣ / ٩٥ .

<sup>(</sup>۸) ميزان الاعتدال ۱ / ۲۰ ، ۲۱ . (۹) في د : « موصل » ، والمثبت في المطبوعة .

<sup>(</sup>١٠) في د : ﴿ لا يعقل ﴾ ، والمثبت في المطبوعة ، وانظر المغنى ٣ / ١٠٠ .

حديث: « سِتُّ مَن كُنَّ فيه بِلَغ حقيقةَ الإيمان ؛ الصيام في الصيف ، وضربُ أعده الله عزَّ وجلَّ بالسيف ، وتعجيل الصلاة في يوم الدَّجْن<sup>(۱)</sup> ، والصبر على المُصِيبات ، وإسْباغُ الوضوء على المكارِه ، وترْك المِراء وهو صادِق » .

وحديث : « تكفيرُ كُلِّ<sup>(٢)</sup> لَحَّاء ركعتان » .

حديث : « يُمكِّنكم من الجنة اطِيبُ الكلام ، وإطْعامُ الطعام » .

لم أرَه بهذا اللفظ، إلا من قول ابن المُنْكَدِر .

حدیث : « ما شَهِد رجلٌ علی رجلِ بالکفر إلّا ("باء به") أحدُهما » .. الحدیث (۱۰ عنظر فی « الأدب » (۱۰ للبُخاری .

حديث مُعاذ : « أَنْهاك أَن تشتُّم مسلمًا ، أو تعصبي إمامًا عادلا » .

رواه أبو نُعَيم ، في « الحلية »<sup>(٦)</sup> .

حدیث : « أیها الناس ، احفظونی فی أصْحابی ، وإخوانی ، وأصْهاری ، ولا تسبُّوهم ، أیها الناس ، إذا مات المیِّت فاذکروا منه خیرًا » .

حديث : « إن المظلومَ ليدعُو على الظالم ، حتى يكافِئه ، ثم يبْقَى للظالم عنده فضلٌ يومَ القيامة » .

حديث عائشة ، في تمثُّلها في صفة النبيِّ عَيِّلِيِّهُ بشِعْر أبي كَبير (٢) الهُذَلِيّ (٠): \* ومُبَرَّأً من كلّ غُبَّر (٩) \*

إلى آخره(١٠).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الزحف » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣ / ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « لكل » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ٣ / ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) فى د ، والمغنى : « أتى » ، والمثبت فى المطبوعة ، والإحياء ٣ / ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) وتمامه : « إن كان كافرا فهو كما قال ، وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه » .

<sup>(°)</sup> صحيح البخارى ( باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، من كتاب الأدب ) ٨ / ٣٢ . وكتاب الأدب المفرد ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء ١ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « بكر » ، والصواب في : لا ، والإحياء ٣ / ١٠٩ . ١١٠ .

<sup>(</sup>٨) ديوان الهذليين ٢ / ٩٣ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٩) فى د : « عيب » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٣ / ١١٠ ، وديوان الهذليين .والغبر : البقية .

<sup>(</sup>١٠) ورد حديث عائشة رضى الله عنها في الإحياء هكذا : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُمْ يَحْصَفَ نَعْلُهُ ، وكنت =

حديث : شِعْر عباس بن مِرْدَاس ، وما كان ، [ و ] (١) فيه أن النبيَّ عَلَيْكُ ، قال : « اقطَعوا عنِّى لسانَه » ، وذكر ما في الحديث(٢) .

وفيه: ﴿ لَا تَدَعُ العربُ الشَّعَرَ حتى تَدَعَ الْإِبْلُ الْحَنِينَ ﴾ .

أصل الحديث عند « مسلم »(٣) ، مختصرا .

حدیث عطاء ، عن ابن عباس : کسا ذات یوم امراهٔ من نسائه ثوبا واسعًا ، فقال لها : « الْبَسِیه (٤) ، واحْمَدِی ، وجُرِّی منه ذیلًا کذیْل العَرُوس » .

حديث عائشة : خرجْنا مع رسولِ الله عَلَيْكُ ، في غزوة بدر ، فقال : « تعالَى حتى أسابقَك » .. الحديث (٥٠) .

وفيه : فقال : « هذه مكان ذِي المَجَازِ » .

حديث عائشة : أنها لطَختْ وجهَ سَوْدة بحَرِيرة (١) ، في حضْرة النبيّ عَلَيْكُ (٢) . حديث : إن الضَّحَّاك بن سفيان الكِلابِيّ ، قال للنبيّ عَلِيْكُ : عندى امرأتان ، أحسنُ من هذه الحُمَيْراء ، أفلا أنزِل لك عن إحداهما ؟ الحديث (٨) .

<sup>=</sup> جالسة أغزل ، فنظرت إليه ، فجعل جبينه يعرق ، وجعل عرقه يتولد نورا ، قالت : فبهت ، فنظر إلى ، فقال : مالك بهت ، فقلت : يا رسول الله ، نظرت إليك ، فجعل جبينك يعرق ، وجعل عرقه يتولد نورا ، ولو رآك أبو كبير الهذلى لعلم أنك أحق بشعره ، قال : وما يقول يا عائشة ، أبو كبير الهذلى ؟ قلت : يقول هذين البيتين :

و مُبرَّأً من كل غُبِّرِ حَسَيْضَةٍ وفسادِ مُرْضِعَهِ وداءِ مُغْيِهِ لِ وَمُبرَّأً من كل غُبِّرِ حَسَيْضَةٍ وفسادِ مُرْضِعَهِ وداءِ مُغْيِهِ لِ وإذا نظررت إلى أُمِرَّة وجهِهِ برَقَتْ كَبَرْقِ العارض المُتَهَلِّلِ قالت: فوضع عَلِيَّةٍ ما كان بيده ، وقام إلى وقبل ما بين عينى ، وقال : جزاك الله خيرا عائشة ، ما سررت منى كسرورى منك ) .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د .

<sup>(</sup>٢) الإحياء ٣/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد بهذا اللفظ ولا بلفظ قريب منه عند مسلم .

<sup>(</sup>٤) في د : ﴿ البسي ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣/ ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) الحديث بطوله في الإحياء ٣/ ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) الحريرة : دقيق يطبخ بلبن أودسم . القاموس ( ح ر ر ) .

<sup>(</sup>V) الحديث بطوله في الإحياء ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٨) وتمامه : « فتتزوجهاً ، وعائشة جالسة تسمع ، فقالت : أهى أحسن أم أنت ؟ فقال : بل أنا أحسن منها وأكرم . فضحك رسول الله عليه من سؤالها إياه ؛ لأنه كان دميما » الإحياء ٣/ ١١٢ .

حديث أبى سَلَمة ، عن أبى هريرة ، أن عُيَيْنة بن بدر الفَرَارِيّ ، قال : والله ليكونَنَّ لى الابنُ قد تزوَّج ، وبقَل وجهُه (١) ما قبَّلْته قَطُّ .. الحديث (٢) .

حديث : كان إذا وعَد وعدًا ، قال : « عسَى » .

حدیث : وعَد أبا الهَیثُمَ<sup>(۱)</sup> خادمًا ، فأتنه فاطمة تسألهُ خادما ، فقال : « کیف بمَوْعِدی لأبی الهیثم » وآثرَه علیها .

لم أجد فيه ذكر فاطمة .

حدیث : بینا هو یقسِم غنائم هَوازِن ، بحُنین ، قال له رجل : إن لی عندك موعدًا(٤) .

قال : أحتكم ثمانين ضائنةً ورَاعِها(°) .

قال : « هي لك » ، وقال<sup>(۱)</sup> : « احْتَكَمْتَ يسيرًا ، ولَصاحِبَةُ موسى التي دلَّتُه على عِظام يوسف كانتْ أَحْزَم منك » . . الحديث<sup>(۷)</sup> .

لمِ أَجِد فيه أنه بحُنَين ، ولا أنه تمنَّى ثمانين ضائِنة وراعِيَها .

وأصل الحديث عند ابن حِبَّان ، والحاكم .

حدیث : « إذا وعد الرجلُ أخاه ، وفی نیَّته أن یَفیَ ، فلم یجد فلا إثْم علیه » . حدیث : « رأیتُ کأن جاءنی رجلّ ، فقال لی : قم . فقمتُ معه ، فإذا أنا برجلیْن ؛ أحدهما قائمٌ بیَده کَلُّوبِ (^) من حدیدٍ » .. الحدیث (٩) .

فقال : « هذا رجل كذَّابٌ ، يُعذَّب في قبره إلى يوم القيامة » .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٣/ ١١٢ : ﴿ وَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وتمامه: ﴿ فقال عَلَيْكُ : إن من لا يرحم لا يرحم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الهيثم بن التيهان ، كما جاء في الإحياء ٣ / ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الإحياء ٣/ ١١٥ : « قال : صدقت ، فاحتكم ماشئت » .

<sup>(</sup>٥) في د : ( ورعاها ) ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٦) في د : ﴿ وَلَقَدُ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣ / ١١٦ .

 <sup>(</sup>٧) وتمامه: ﴿ وأجزل حكما منك ، حين حكمها موسى عليه السلام ، فقالت : حكمى أن تردنى شابة ،
 وأدخل معك الجنة › .

<sup>(</sup>٨) الكلوب: حديدة معوجة الرأس. النهاية ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٩) وبقيته : « يلقمه في شدق الجالس ، فيجذبه حتى يبلغ كاهله ، ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر ، فيمده ، فإذا مده رجع الآخر كا كان ، فقلت للذي أقاضى : ما هذا ؟ » . وذكر زين الدين العراق في المغنى ٣/ ١١٧ أن الحديث في البخاري .

حديث أبى سعِيد : « اللهم طهّر قلبي من النّفاق ، وفَرْجِي من الزّنا ، ولساني من الكذب » .

حديث النَّوَّاس<sup>(۱)</sup> بن سِمْعان : « مالى أراكم تَتهافتون فى الكذب ، تهافت الفَراش (<sup>۲</sup>فى النار<sup>۲)</sup> » .

حديث : « مَن تطَعَّم بما لا يُطْعَم ، أو<sup>(٣)</sup> قال : لى . وليس له ، أو<sup>(٣)</sup> أُعطِيت . ولم يُعْطَ ، <sup>(²</sup>كان كلابِس<sup>¹)</sup> ثَوْبَني زُورِ<sup>(°)</sup> ، يوم القيامة » .

حديث : « إن من أعظم الفِرْية (٢) أن يُدْعَى الرجلُ إلى غير أبيه ، أو يُرِى عينيْه في المنام ما لم يَرَ (٧) ، (^أو يقول^) ، على ما لم أقُلْ » .

فى « البخارى » (١٠) من حديث ابن عُمَر : « إن من أَفْرَى الفِرَى أن يُرِىَ عينيْه ما لم تَرَ » (١٠) .

حديث: « المستمِع أحدُ المُغْتَابَيْن ».

حديث : « ما النارُ في اليبَس بأسرع من الغِيبة في حسنات العبد » .

حديث : « ثلاثٌ في المؤمِن ، وله منهُنَّ مَخْرَج » .

حديث: رد شهادة الأب.

حديث أبى الدَّرْداء : (۱۱ ﴿ أَيُّمَا رَجَلِ أَشَاعَ عَلَى رَجَلِ كَلَمَةً ، وَهُو مَنْهَا بَرَىءً ﴾ . . الحديث(۲۲) .

ولم أرَه إلا موقوفا على أبي الدَّرْداء ١١٠ .

<sup>(</sup>۱) النواس - ككتان - ابن سمعان الكلابي . القاموس (ن و س) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من: د، وهو في: المطبوعة، والإحياء ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) فى د ، والمغنى : « وقال » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٣٠١/٣ .

 <sup>(</sup>٤) في الإحياء: ( فهو كلابس ) ، والمثبت في : الاصول ، والمغنى .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة بعد هذا زيادة : ﴿ إِلَى ﴾ ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٦) في د ، والمغنى ﴿ الفرى ﴾ ، والمثبت في : الأصول ، والإحياء ٣/ ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في د : ﴿ تَر ﴾ ، وفي المغنى : ﴿ تَرِيا ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

 <sup>(</sup>٨) في د : ( ويقول ) ، والثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ( باب من كذب في حلمه ، من كتاب التعبير ) ٩ / ٥٤ .

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري ( اب من كذب في حدمه ، من تناب التعبير (١٠) في المطبوعة : ﴿ يَرْ ﴾ ، والثبت في : د ، والصحيح .

١٠) في المطبوعة : ﴿ يُرِ ﴾ ) والمتبت في : د ) والصلح،

<sup>(</sup>١١) ساقط من : د ، وهو فى المطبوعة .

<sup>(</sup>١٢) وتمامه : « ليشينه بها في الدنيا ، كان حقا على الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار » . الإحياء ٣/ ١٣٤ .

رواه كذلك ابن أبي الدُّنيا في « الصمت ».

حديث ابن عمر : ﴿ إِنَّ اللهِ لَمَّا خَلَقِ الْجِنةِ ، قال لها : تكلُّمي .

قالت: سَعِدَ مَن دخلني.

فقال: وعِزَّتَى لا يسكنُ فيك ثمانيةُ نَفَرٍ: ('مُدمِن الخمر') ».. الحديث'). حديث: « أَبْغَض خليقة الله إلى الله تعالى يومَ القيامة الكذَّابون ، والمستكبِرون ، والذين يُكثِرون (٣) البغضاءَ لإخوانهم في صدورهم ، فإذا لَقُوهم تمَلَّقُوا (١) لهم » .. الحديث (٥).

حديث : « حبُّ الجاهِ والمال يُنْبِتان النفاقَ في القلب ، كما يُنبِت [ الماءُ ](١) البَقْلَ » .

حديث: قال لمَن مدَح رجلا: ﴿ عَقَرْتَ الرجلَ ، عَقَرَكَ الله ﴾ .

حدیث : « لو مشَی رجَّلُ إلی رجلٍ بسکِّین مُرْهَفٍ ، کان خیرًا له من أن يُثْنِیَ عليه فی وجههِ » .

حديث : « لو لم أُبْعَث لبُعِث عمرُ » .

حديث جابر: ما نزلَتْ آيةُ التَّلاعُن (٢) إلا لكَثْرَة السؤال.

(كتاب ذم الغضب والحقد)

حديث ابن عمر : <sup>(م</sup>ُقُلْ لى قولًا وأَقْلِل<sup>م)</sup> ، لعلى أعقِلُه .

فقال : « لا تغضَّبْ » .. الحديث (٩) .

حديث: « ما غَضِب أحدٌ إلا أَشْفَى على جهنَّم » .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٣/ ١٣٥ : « لا يسكنك مدمن خمر ».

<sup>(</sup>٢) وتمامه : « ولا مصر على الزنا ، ولا قتات ، وهو النمام ، ولا ديوث ، ولا شرطى ، ولا مخنث ، ولا قاطع رحم ، ولا الذي يقول : على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا . ثم لم يف به » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : ﴿ يَكْنَرُونَ ﴾ ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣/ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : ﴿ يَحْلَفُوا ﴾ ، والمثبت في : الإحياء .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاء ، وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعا » . (٦)تكملةمنالإحياء٣ /١٣٨ .

 <sup>(</sup>٧) ف الإحياء ٣/ ١٤٢ : « المتلاعنين » ، والمثبت في : الأصول ، والمغنى .

<sup>(</sup>٨) في الإحياء ٣/ ١٤٣ : « وأقلله » .

<sup>(</sup>٩) وتمامه : « فأعدت عليه مرتين ، كل ذلك يرجع إلى : لا تغضب » .

('حديث : قال له رجِّل : أَيُّ شِيءٍ أَشَدُّ عليَّ ؟

قال : « غضَبُ الله عزَّ وجَلَّ » <sup>()</sup> .

حديث: « الغَضَّبُ من النَّارِ » .

حديث: « لولا القِصاصُ لَأُوْجَعْتُك »(٢).

حديث أبى هريرة : كان إذا غَضِب ، وهو قائم جلّس ، وإذا غَضِب وهو جالس اضْطَجَع .

هو عند أبي داود (٣) ، من قوله ، لا من فِعله ، من حديث أبي ذَرٍّ .

حديث : « أَشَدُّكُم مَن مَلَكُ (٤) نفسه عند الغَضَب ، وأحلَمُكم مَن عفا عند العَضب ، وأحلَمُكم مَن عفا عند المقدرة (٥) » .

لم أجد الشُّطْرِ الأخير منه .

حديث : « اللهمَّ أُغْنِني بالعلم ، وزيِّنِّي بالِحلم ، وأكرمْني بالتقوى ، وَجمَّلْني بالعافية » .

حديث أبي هريرة : « ابْتَغُوا الرِّفعة عند الله » .

قالوا : وما هي ؟

قال : « تُصِلُ مَن قَطَعَك » .

لم أجدُّ صدرَ الحديث .

حديث: « إن الرجلَ المسلمَ لَيُدرِك بالحِلم درجةَ الصامم ».

لم أجدُ قوله: « بالحلم » ، وإنما المعروف: « بحسن خُلُقه » .

حدیث ابن عمر ، فی حدیث طویل<sup>(۱)</sup> : « حتی تری الناس کلَّهم<sup>(۷)</sup> حمْقَی فی ذاتِ الله عزَّ وجلَّ » .

حدیث عائشة (<sup>۸)</sup> ، فی بَعْث أزواجِه زینبَ بنتَ جَحْش ، وقولِ عائشة : فسَبَبْتُها حتى جفَّ لسانی .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) أول الحديث : ( بعث رسول الله ﷺ وصيفا إلى حاجة ، فأبطأ عليه ، فلما جاء قال : لولا .. » . الإحياء ٣/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ( باب من كظم غيظا ، من كتاب الأدب ) ٢/ ١٨٦ .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة ; ( يملك » ، وفي الإحياء ٣/ ١٥٢ ; ( غلب » ، والمثبت في : د ، والمغنى .

<sup>(</sup>٥) في الإحياء ، والمغنى : ﴿ القَدْرَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الإحياء ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>۷) في المغنى : ﴿ كَأْنَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في حديث طويل. الإحياء ٣/ ١٥٦.

لم أجد قولَ عائشة هذا ، بهذا اللفظ .

حدیث: جاء رجلٌ إلى رسول الله عَلَيْكُ یشکو مَظْلَمَة .. الحدیث (۱) .
وفیه: « إن المظلومین همُ المفلحون یومَ القیامة » ، فأبَى أن (۲یأخُذها حین ۲)
سمِع .. الحدیث .

حدیث سُهیل بن عَمْرو: « یا معشر قریش ، ما تقولون » .. الحدیث (۱۰ . وفیه : « أقول کما قال أخی یوسُف : ﴿ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ ﴾ (۱۰ . الآیة » . حدیث : « أَیُّما وَالِ وَلِیَ ولایةً ، ورَفُق (۵ ) رَفق الله به یومَ القیامة » (۱ ) . . الحدیث .

ذكره المصنِّف في آخر «كتاب الحسد»، من رواية الحسيِّن، عن النبيِّ عَيْسَةٍ (٧) .

حديث : « ثلاثٌ لا ينجُو منهنَّ أحدٌ : الظَّنُّ ، والطِّيَرَةُ ، والحسد ؛ وسأحدُّثكم بالمَخْرَج من ذلك » .. الحديث (^) .

حديث : « إنه سيُصِيب أُمَّتي داءُ الأُمَم قبلَها : الأَشَرُ ، والبَطَرُ ، والتَّكَاثُر » .. الحديث (٩) ..

حدیث : « أَخْوَفُ مَا أَخَافَ عَلَى أُمَّتَى أَنْ يَكُثُرُ عَلَيْهِمَ المَالُ ، فيتحاسدون ، ويقتتِلون » .

في « مسلم »(١٠٠) نحوه ، من حديث عمرو بن عَوف .

<sup>(</sup>١) وتمامه : «فأمره النبي عَلَيْ أن يجلس ، وأراد أن يأخذ له بمظلمته ، فقال له عَلِيْنَ : إن المظلومين .. » . الإحياء ٣/ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في د : ﴿ يَأْخَذُ صَاحِبُهُ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « وما تظنون ؟ قال : قلت ، يا رسول الله ، تَقُولُ خيرا ، ونظن خيرا ، أخ كريم ، وابن عم رحيم ، وقد قدرت ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : أقول .. » . الإحياء ٣/ ١٥٨ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) فى الإحياء ٣/ ١٦١ : « فرفق ولان » .

<sup>(</sup>٦) هذا تُمام الحديث.

 <sup>(</sup>٧) لم نجده في آخر كتاب الحسد من الإحياء ، وإنما الذي وجدناه من رواية الحسن هو الحديث التالى . انظر الإحياء ٣/ ١٧٣ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٨) وتمامه : ٥ إذا ظننت فلا تحقق ، وإذا تطيرت فامض ، وإذا حسدت فلا تبغ » الإحياء ٣/ ١٦٢ ، ١٦٣ ، وانظر ١٧٣ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٩) وتمامه : « والتنافس في الدنيا ، والتباعد ، والتحاسد ، حتى يكون البغي ، ثم الهرج » .

الإحياء ٣/ ١٦٣ .

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم (كتاب الزهد) ٤/ ٢٢٧٣ ، ٢٢٧٤ .

حديث: « إِنَّ لِنِعَم الله أعداءً » .

فقیل $^{(1)}$  : ومَن هم $^{(7)}$  ؟ قال : « الذین یحسُدون الناسَ علی ما آتاهم اللهُ من فضلِه  $^{(2)}$  .

حديث: « سِيَّةَ يدخلون النارَ قبلَ الحساب بسنَة: الأمرَاء بالجَوْرِ » . . الجديث(٣).

حديث : « [ إن ]<sup>(ئ)</sup> المؤمنَ يَغْبِط ، والمنافقَ يَحْسُد » .

حديث : حسَدَ كثيرٌ ° من الكَفَّار لرسول الله عَيْكَةِ ، حتى قالوا : ﴿ لُوْلَانُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ ۗ ﴾(١) ."

حديث : « أهلُ الجنة ثلاثة : المُحْسِن ، والمُحِبُّ (٧) له ، والكافُّ (٨) عنه » .

#### ( كتاب ذمِّ الدنيا )

حديث : « يا عجبًا كلُّ العَجَب ، لِمُصَدِّق بدار الحَيَوان ، وهو يسعى لدار الغُرور » .

حديث: أنه<sup>(٩)</sup> وقَف على مَزْبَلة، وقال: «هلمُّوا إلى الدنيا »<sup>(١٠)</sup>، وذكره المصنِّف بعدُ مُطَوَّلا ، من حديث أبي هريرة في « الزهد » لابن المبارك ، من قول أبى هريرة ، مختصرا ، ومن حديث الحسَن مرسلا .

حديث : « إن اللهُ لم يخلَقْ خلقًا أبغَضَ إليه من الدنيا ، وإنه منذ خلَقَها لم ينظَر إليها ».

حديث : « الدنيا دار من لا دار له »(۱۱) .

<sup>(</sup>١) في د ، والمغنى : « قيل » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣/ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) فى د ، والمغنى : « أولئك » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : ﴿ والعرب بالعصبية ، والدهاقين بالتكبر ، والتجار بالخيانة ، وأهل الرستاق بالجهالة ، والعلماء بالحسد ، الإحياء ٣/ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : د ، والمغنى ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٣/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصول: «كم»، والمثبت مستوحى مما في الإحياء ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف ٣١.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « والمحسن » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣/ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : « والمكافئ » ، وفي د : « والمكاف » ، والمثبت في الإحياء .

<sup>(</sup>٩) في الأصول: « من » ، والمثبت في : الإحياء ١٧٥/٣ .

<sup>(</sup>١٠) وتمام الحديث : « وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة ، وعظاما قد نخرت ، فقال : هذه الدنيا » .

<sup>(</sup>١١) بعد هذا في الإحياء ٣/ ١٧٦ : « ومال من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل له » .

وفيه : « وعليها يُعادِى مَن لا عِلْمَ له ، وعليها يحسُد مَن لا فِقْهَ له ، ولها يسعَى مَن لا يَقِينَ له » .

لم أجدُ ( هذه الزيادة ' ) .

حديث : « الدنيا موقوفةٌ بين السماءِ والأرض ، منذ خَلَقها الله ، لا<sup>(۲)</sup> ينظُر إليها » . . الحديث<sup>(۳)</sup> .

حديث: « إذا عرض لهم شيءٌ من الدنيا وَثَبُوا عليه »(١).

حديث : « احْذَرُوا الدنيا ؛ فإنها أَسْحَرُ من هاروت وماروت » .

حديث الحسن: « هل فيكم (٥) من يُريد أن يُذْهِبَ الله عنه العمَى ، ويجعلَه بصيرًا » .. الحديث (٦) .

حديث: « لا تشغَلُوا قلوبَكم بذكر الدنيا ».

حديث أبى الدَّرْداء: « لو تعلمون ما أعلم » ، وفيه (٧): « لهَانَتْ عليكُم الدنيا ، ولآثْرتُم الآخرة » .

لم أجد هذه (^) الزيادة .

حدیث : « لتأتین کم بعدی دنیا ، تأکل إیمانکم ، کما تأکل النار الحَطَب » . حدیث زهدِه ، وتحذیره أصحابه من فِتنه الدنیا (٩) .

حديث : « الدنيا حُلْمٌ ، وأهلها عليها مُجازَون ومعاقبون » .

<sup>(</sup>١) في د: « في هذه الزيادات » ، والمثبت في: المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) فى الإحياء ٣/ ١٧٧ : « لم » ، والمثبت في : الأصول ، والمغنى .

 <sup>(</sup>٣) وتمامه : « وتقول يوم القيامة : يا رب اجعلنى لأدنى أدنيانك اليوم نصيبا ، فيقول : اسكتى يا لا شيء ،
 إنى لم أرضك لهم فى الدنيا ، أأرضاك لهم اليوم ! » .

<sup>(</sup>٤) هذا آخر الحديث ، وأوله ... ليجيئن أقوام يُوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة ، فيؤمر بهم إلى النار ، قالوا : يا رسول الله ، مصلين ؟ قال : نعم ، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون من هنة الليل ؛ فإذا عرض .. » . الإحياء ٣/ ١٧٧ .

<sup>(°)</sup> في الإحياء ٣/ ١٧٧ : « منكم » .

<sup>(</sup>٦) بطوله في الإحياء، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) بعده في الإُحياء ٣/ ١٧٨ : « لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا ، ولهانت .. » .

<sup>(</sup>٨) في د : « بهذه » ، والمثبت في : المطبوعة ، ولعل الصواب : « لم أجده بهذه الزيادة » .

<sup>(</sup>٩) الإحياء ٣/ ١٨٤ .

حديث : « مَثَلُ [ هذه ](١) الدنيا مثلُ ثوبٍ شُقَّ من أوَّله إلى آخره » .

حدیث : « حَلالُها <sup>(۲</sup>حِساب ، وحرامُها<sup>۲)</sup> عَذاب » .

حديث: ﴿ إِنَّى لَأُجِد نَفَسَ الرحْمَن من جهة اليَّمَن ﴾ ، إشارةً إلى أُوَيس (٣) .

حديث : ومَن الفِرقَةُ الناجية؟

قال : « أهلُ السُّنَّة والجماعة » .

## (كتاب ذمّ المال والبخل)

قيل: أثَّى أمَّتِك أشرَّ؟

قال : « الأغنياء » .

حديث: «سيأتى بعدِى (٤) قوم يأكلون لطائف (٥) الدنيا وألوانها » .. الحديث ، بطوله .

حدیث : « أَخِلَّاء ابنِ آدم ثلاثة : واحدٌ يتْبَعه إلى قبْض رُوحِه ، ''وهو مالُه'' » .

لم أجدُه بهذا اللفظ ، والحديث في «كتاب الإيمان » من « المستدرك » ( ) . حديث سلمان : « يُجَاء بصاحب الدنيا ، الذي أطاع الله فيها ، ومالُه بين يديْه ،

كلَّما تكَفَّأ به الصِّراط ، قال له : إمْضِ » .. الحديث (^) .

حديث أبى موسى : نزلتْ سورةٌ نحوُ بَراءة ، ثم رُفِعتْ ، حفِظ منها : إن الله يُؤيِّد هذا الدينَ بقوم لاخلاق لهم .. الحديث (٩) .

أصله في « مسلم »(١٠٠) ، وليس فيه هذا .

<sup>(</sup>١) زيادة من الإحياء ١٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ١٩١/٣ .

<sup>(</sup>٣) أي القرني . انظر الإحياء ١٩٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء ٣٠١/٣: « بعدكم » .

<sup>(</sup>٥) في الإحياء: «أطايب ».

<sup>(</sup>٦) في الإحياء ٢٠١/٣ : « والثاني إلى قبره ، والثالث إلى محشره ، فالذي يتبعه إلى قبض روحه فهو ماله ... » .

<sup>(</sup>٧) المستدرك ٧٤/١.

<sup>(</sup>٨) وتمامه : « فقد أديت حق الله ، ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها ، وماله بين كتفيه ، كلما تكفأ به الصراط قال له ماله : ويلك ، ألا أديت حق الله ؟ فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور » . الإحياء ٣٠١/٣ ، ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٩) وتمامه : « ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » . الإحياء ٢٠٦/٣ .

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم ( باب لو أن لابن آدم واديين لابتغي ثالثا ، من كتاب الزكاة ) ٧٢٥/٢ .

حديث (١) ابن عمر : « خَصْلتان يَحَبُّهما الله ؛ حُسْنُ الخُلق ، والسَّخاء » . . الحديث (٢) .

حديث ابن مسعود : « الرزقُ إلى مُطْعِم [ الطعام ] (٢) أسرعُ من السكِّين إلى ذِرْوةِ البَعِير » . . الحديث (١) .

لم أرّه من حديث ابن مسعود .

حديث ابن عُمَر : « إِن لله عِبادًا يخصُّهم (°) بالنَّعم ؛ لمنافع (¹) الناس (۷) » ... الحديث (^) .

حديث الهِلالِيّ : أُتِي بأسرى من بني العَنْبر، فأمر بقتْلهم، فأفر دمنهم رجلا. الحديث في السخاء (٩) .

حديث : ﴿ إِنْ لَكُلِّ شِيءٍ ثَمْرةً ، وثمرةُ المعروف تعجيلُ السَّراح (١٠) ﴾ .

حديث ابن عباس : « اَلْجُود مَنْ جُودِ الله ، فجُودُوا يُجُدِ الله لكم » .. الحديث ، طوله (۱۱) .

حديث : ( السَّخاءُ شجرة تنبُّت في الجنة ، فلا يَلج الجنة إلا سَخِيِّ » . الحديث (١٢) . حديث على ت : ( إن الله لَيُبْغِض البخيلَ في حياتِه ، السَّخِيَّ عند موتِه » .

حديث : ﴿ لَا يَنْبُغَى لِمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ جَبَانًا ، وَلَا يَخِيلًا ﴾ .

حديث : « يقول قائلُكُم : الشَّحْيِحُ أَعْذَرُ من الظالم ، وأَيُ ظلم أظلم من الشُّحّ » . . الحديث (١٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الحديث » ، والمثبت في : د .

<sup>(</sup>٢) الحديث بتفصيل أكبر ، في الإحياء ٣/ ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : در، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٣/ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) وتمامه : ﴿ وَإِنْ اللهُ تَعَالَى لِيبَاهِي بَعْطِعِم الطُّعَامُ المُلاتِكَةُ عَلَيْهِم السلام ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الإحياء ٣/٢١٢ : ( يختصهم ) .

<sup>(</sup>٦) في د : ﴿ لمنافق ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٧) ف الإحياء : ( العباد ) .

 <sup>(</sup>٨) وتمامه : « فمن بخل بتلك المنافع على العباد نقلها الله تعالى عنه ، وحولها إلى غيره » .

<sup>(</sup>٩) وتمامه : « فقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : يا رسول الله ، الرب واحد والدين واحد والذنب واحد ، فما بال هذا من بينهم ؛ فقال على الله على جبريل فقال : اقتل هؤلاء ، واترك هذا ؛ فإن الله تعالى شكر له سخاء فيه » . الإحياء ٢١٢/٣ .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : ﴿ السراج ﴾ ، وفي د : ﴿ السراع ﴾ ، والمثبت في الإحياء ٣/٢١٢ .

<sup>(</sup>١١) الإحياء ٣/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٢)وتمامه : ﴿ وَالْبَحْلِ شِجْرَةَ تَنْبَتْ فِي النَّارِ ، فلا يَلْجِ النَّارِ إلاَّبخِيلَ ﴾ . الإُحياء ٣٢٠/٣ .

<sup>(</sup>١٣)وتمامه : ﴿ حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل ﴾ . الإحياء ٣/ ٢٢١ .

حديث : كان يطوف فإذا رجلٌ متعلِّق بأسْتار الكعبة ، وهو يقول : بحُرْمة البيت إلّا غَفَرْتَ لي .

فقال : « وما ذنبُك ؛ صِفْه لي » .

قال: هو أعظم .. الحديث ، بطوله(١) .

حدیث : « إنك<sup>(۲)</sup> لبَخِيلٌ<sup>(۳)</sup> » .

حدیث: بات علی علی فراش رسول الله عَلَیْهِ ، فأوحی الله عُلِیه م ومیکائیل: « إنی آخیت بینکما ، وجعلت عُمْرَ أُحدِكَا أطولَ من الآخر ، فأیُکما يُؤْثِر صاحبَه بالحیاة » . . الحدیث (۱) ، فی نزول قوله تعالی : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ (٥) .

حديث : قال لعبد الرحمن بن عَوْف : « أَمَا إنك أُولُ من يدخلُ الجنة من أغنياءِ أُمَّتي ، وما كدتَ أن تدخلَها إلا حَبْوًا » .

لم أرَه بهذا اللفظ.

حديث : « مَن أُسِف على <sup>(٦</sup>دنيا فاتَّتُه أَ) اقتربَ من النار مسيرة سنةٍ » .

حديث: « مَن أحبُّ الدنيا ، وسُرُّ بها ، ذهب حوفُ الآخرة من قلبه » .

حدیث : « یُوْتَی بالرجل یومَ القیامة ، وقد جمَع مالًا من حرام ، وأنفقه فی حرام » .. الحدیث ، بطوله (۷) .

حديث : « يدخل فقراءُ المؤمنين الجنةَ قبل أغنيائهم ، فيتمتَّعون ، ويأكلون ، والآخرون جُثاةٌ على رُكَبِهم ، فيقول : قبلكم طَلِبتِي ، أنتم حكام الناس وملوكهم ، فأرُونى ماصنْعتُم فيما أُعطِيتُم » .

<sup>(</sup>١) الإحياء ٣/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء ٣/ ٢٢٢ بعد هذا زيادة: « إذا ».

<sup>(</sup>٣) في الردعلي بشر بن الحارث ، حين قال : « البخيل لا غيبة له » .

<sup>(</sup>٤) الإحياء ٣/ ٢٢٣ ، ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) في د : « ما فاته » ، وفي الإحياء ٣/ ٢٣١ : « دنياه فاتنه » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٣/ ٢٣٣ .

حديث: « ساداتُ المُؤمنين في الجنة مَن إذا تَغَدَّى لم يجد عَشاء » .. الحديث (١) .

حديث عِمْران بن حُصَين: كانت لى من رسولِ الله عَيَّلِيَّةٍ مَنْزِلةٌ (٢) وجَاةً، فقال: « يا عِمْران ، هل لك فى عِيادة فاطمة بنتِ رسولِ الله عَيِّلِيَّةٍ » .. الحديث، بطوله .

# (كتاب ذمِّ الجاه والرياء)

حديث جابر: « بحَسْب امرئ من الشر ، إلَّا من عصَمه الله من السوء ، أن يُشِير الناسُ إليه بالأصابع ، في دِينه ودُنياه ، إن الله لا ينظُر إلى صُوركم » .. الحديث (٢) . .

حديث ابن مسعود: « رُبَّ ذِي طِمْرَيْن لا يُؤْبَه له » . . الحديث (٤) . لم أجده مُسنَدا ، من حديثه .

حُديث أبي هريرة : « إن أهلَ الجنة كلُّ أَشْعَثَ أَغْبَر ذَى طِمْرَيْن لا يُؤْبِه له ، الذين إذا استأذَنوا على الأمراء لم يُؤْذَن لهم ، وإذا خطبوا النساءَ لم يُنْكَحوا » .. الحديث (°) .

هو فى « مسلم »(٢) مختصرٌ بلفظٍ آخر ، من رواية العَلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

حدیث : « [ إن ] (٧) من أُمَّتي مَن لو أتَّى أَحدَكُم ، فسأله دینارًا ، لم يُعْطِه إيَّاه ،

<sup>(</sup>١) وتمامه : « وإذا استقرض لم يجد قرضا ، وليس له فضل كسوة إلا مايواريه ، و لم يقدر على أن يكتسب ما يغنيه ، يمسى مع ذلك ويصبح راضيا عن ربه » . الإحياء ٣- ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الكلمة في المطبوعة بعد قوله : « لي » السابق ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣٣٦/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . الإحياء ٣/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤)وتمامه : « لوأقسم على الله لأبره ، لو قال : اللهم إنى أُساً لك الجنة لأعطاه الجنة ، و لم يعطه من الدنيا شيئا » . الإحياء ٣/ ٢٣٩ .

<sup>(°)</sup> وتمامه : « وإذا قالوا لم ينصت لقولهم ، حوائج أحدهم تتخلخل في صدره ، لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم » . الإحياء ٢٣٩/٣٠ .

<sup>(</sup>٦)صحيح مسلم( باب فضل الضعفاء والخاملين ،من كتاب البر والصلة والآداب ) ٢٠٢٤/٤ ، ولفظه : « رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهَ لِأَبْرَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : د ، وهو في المطبوعة ، والإحياء ٣/ ٢٣٩ .

ولو سأله درهمًا لم يُعْطِه إياه ، ولو سأله فَلْسًا لم يُعْطِه إياه ، ولو سأل الله تعالى الجنة لَأَعْطاه (١) » . . الحديث (٢) .

حديث: قال لعليِّ: ( إنما هَلاكُ أمتي باتِّباع ِ الهوى ، وحبِّ الثناء » .

حدیث : أن رجلًا أُثنی علی رجلٍ ، فقال : « لو كان صاحبُك حاضرًا ، فَرضِیَ الذی قلتَ ، ومات علی ذلك ، دخلَ النارَ » .

حديث : « لو سمِعك ما أفْلح إلى يوم القيامة » .

لم أجد قوله : « إلى يوم القيامة » .

حديث : « رأسُ التواضُع أن يَكْرَه أن يُذْكَر بالبرِّ والتقوى » .

حديث : « وَيْلُ للصامم ، ووَيْلُ (٣) للقامم ، ووَيْل (٣) لصاحِب الصوف ، إلا مَن تنزَّهتْ نفسُه عن الدنيا ، وأبغض المِدْحَة ، واستحبَّ المَذَمَّة » .

حديث: فِم النجاةُ؟

قال : « أن لا يعملَ العبدُ بطاعةِ (<sup>٤)</sup> الله يُريد بها الناسَ » .

حديث ابن عمر : « مَن <sup>(°</sup>رَايَا رَايَا<sup>°)</sup> الله به » .

حديث : « لا يقبَل الله عملًا فيه مِثْقالُ ذَرَّةٍ من رِياء » .

حديث: « لمَّا خلق الله الأرض ، فمادت بأهلِها ، فخَلق الجبالَ ، فصيَّرها أوتادًا » . . الحديث (٦) .

هو عند التُّرْمِذِيُّ (٧) ، بلفظٍ آخر ، أورده في آخر «كتاب القدر » .

<sup>(</sup>١) فى د : « أعطاه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء .

 <sup>(</sup>٢) وتمامه : « ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها ، وما منعها إياه إلا لهوانها عليه ، رب ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » . الإحياء .

<sup>(</sup>٣) في د : « ويل » دون واو العطف ، والمثبت في : المطبوعة ، والاحياء ٣/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « طاعة » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ٢٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٥) فى الإحياء ٣/ ٢٥٣ : « راءى راءى » .

<sup>(</sup>٦) بطوله ، في الإحياء ٢٥٥/٣ .

<sup>(</sup>۷) لم يرد فى أبواب القدر جميعها . انظر سنن الترمذي ۲/ ۱۸ – ۲۰ ، وسنن الترمذي بشرح ابن العربي ٨/ ٢٩٤ – ٣٢١ .

حديث : « ماستَر اللهُ على عبدٍ (١) ذنبا في الدنيا ، إلا ستَر عليه يومَ القيامة » . هو في التَّرَمِذِي (٢) .

حديث : قال له رجُّل : صُمْتُ الدهرَ .

فقال : « ماصُمْتَ ، ولا أفطرتَ » .

حديث : « العملُ كالوعاء ، إذا طاب آخرُه طاب أوَّلُه » .

لم أرّه إلا بلفظ: « إذا طاب أسفله ، طاب أعلاه » .

حديث: « مَن رَايَا بعملِه (٣) ساعةً ، خبط عملُه الذي كان قبلَه » .

حديث جابر: بايعْنا رسولَ الله عَلِيْكُ تَحَتَ الشَّجَرة ، على أن لا نَفِرَّ ، و لم نبايِعْهُ على المُوْت ، فأنسيناها يومَ خُنين ، حتى نُودِينا: ياأصحابَ الشَّجَرة ، فرجعوا. لم أجد من قوله: « فأنسيناها » .

حديث : « يُضاعَف عملُ العَلانِيَة ، إذا اسْتُنَّ بعامله ، على عمل السِّرِ سبعين (١٠) ضِعْفًا َ » .

روَى بقِيَّة ، عن عبد الملك بن مهران ، عن عثمان بن زائدة ، عن نافع ، عن ابن عمر ،مرفوعا : « السرُّ أفضلُ من العلانيَة ، والعلانيَة والعلانيَة ، أفضلُ لمن أراد الاقتداء » .

أورده فى « الميزان » ، فى ترجمة عبد الملك ، وكان من ضعفاء العُقَيْلِيّ (١٠) . حديث : « ازْهَدْ فى الدنيا يحبّك الله ، وانبذْ إليهم هذا الحُطام يحبُّوك » . لم أجد الشَّطر الثاني ، بهذا اللفظ .

حديث: ﴿ أُولُ مَن يدخلُ الجُّنَّةَ ثلاثةٌ: الإمام المُقسِط [ أحدُهم] ﴿ (٧).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عبده » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) لم نجده في الترمذي ، وهو في صحيح مسلم ( باب بشارة من سترالله عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة من كتاب البر ) ٤ / ٢٠٠٢ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « بعلمه » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ٣ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) فى د: « بسبعين » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٣ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) في د : ﴿ فَالْعَلَانِينَ ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، وميزان الاعتدال ٢ / ٦٦٥ .

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر محمد بن عمروبن موسى العقيلي . انظر الجزء الرابع ، صفحة ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : د، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٣ / ٢٧٨ .

حديث أبى سعيد: « أقربُ الناس منِّى مجلسًا يوَم القيامة (امِامٌ عادل ) » . الأصْفَهانيُّ في « الترغيب » ، بلفظ: « إن أحبَّ الناسِ إلى اللهِ وأقربَهم منِّى مجلسًا ، الإمامُ العادل » .

حديثُ الْحَسن : أن رجلًا ولَّاه النبيُّ عَلَيْكُ ، فقال [ للنبيِّ ] (٢) : خِرْ لى . قال : « اجْلس » .

حديث : « نعمت المرضِعةُ ، وبئست الفاطمةُ » .

رواه ابن حبَّان ، من حديث أبي هريرة ، إلا أنه قال : « بئستْ » في الموضعيْن . حديث : نهَى رسولُ الله عَلَيْتُ عن القَضاء (٢) .

حديث الحجَّاج الثَّقَفِيّ : « إن مجالس الذكر رياضُ الجنة » .

حديث: « إن الرِّياءَ سبعون بابًا ».

# ( كتاب ذمِّ الكِبر والعُجْب )

حديث: « اللهم أعوذ بك من نَفْخة الكبرياء » .

حدیث زید بن أسْلَم: دخلتُ علی ابن عمر فمرَّ علیه عبد الله بن واقِد، علیه ثوبٌ جدید، فذکر حدیث: « لا ینظُرنَ اللهُ إلی مَن جَرَّ إزارَه (١٠) ».

لم أجدُ فيه ذكْرَ عبد الله بن واقِد ، والحديث عند « مسلم »(°) ، و «التَّرْمِذِيّ»('')، صحَّحه .

حديث أبى سَلَمة المَدِينِيّ ، عن أبيه ، عن جده : كان رسولُ الله عَلَيْكُ عندنا بقُباء ، وكان صائما ، فأتيناه عند إفطاره بقدَحٍ من لبن ، وجعلْنا فيه شيئًا من عسَل .. الحديث (٧) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الإمام العادل » ، وفي د : « إمام عدل » ، والمثبت في : الإحياء ٢٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٢٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) الإحياء ٣/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) تمامه في الإحياء ٣ / ٢٩١ : « خيلاء » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (باب تحريم جر الثوب خيلاء ، من كتاب اللباس والزينة ) ١٦٥١ ، ١٦٥١ .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ، بشرح ابن العربي ( باب ما جاء في كراهية جر الإزار من أبواب اللباس ) ٢٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٧) وتمامه: « فلما رفعه وذاقه وَجد حلاوة العسل ، فقال: ماهذا ؟ قلنا: يا رسول الله ، جعلنا فيه شيئا من عسل . فوضعه ، وقال: أما إنى لا أحرمه ، ومن بذر أفقره الله ، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله » ، الإحياء ٢٩٩/٣ .

وفيه : « أَمَا إِنِّى لاأُحَرِّمه ، ومَن تواضَعَ لله رفعَه الله ، ومن تكبَّر وضعَه الله ، ومن اقْتَصد أغناه الله » ... الحديث .

حديث : قام سائلٌ على الباب ، وبه زَمانة ، فإذِن له ، فأجلسه على فخِذه ، ثُمَ قال : « اطْعَم » .. الحديث<sup>(١)</sup> .

حديث: « إذا هدَى الله عبدًا للإسلام ، وحسَّن صورتَه ، وجعله في موضع عبر شائنٍ [ له ] (٢) ، ورزقَه مع ذلك تواضُعًا ، فذلك من صَفْوة الله » .

روى الطَّبَرانِيُّ نحوهَ ، موقوفا على ابن مسعود .

حديث : « أربعٌ لايُعطِيهِنَّ الله إلا مَن يحبُّ : الصمتُ ، والتوكُّل ، والتَّواضُع ، والرُّهد في الدنيا » .

في « المعجم الكبير » للطَّبَرانِيِّ ، و « المستدرك » (٢) نحوُه من حديث أنس ، إلا أنهما جعَلا بدل « التوكل » ، « ذكر الله » ، وبدل « الزهد في الدنيا » ، « قلة الشيء » .

ورواه أحمد(ن) أيضا .

حديث : كان يطعَم ، فجاءه رجُّل أسود ، به جُدَرِيٌّ فأجلسه إلى جنْبه .

حدیث : « إنه لیُعجِبنی أن يحمل الرجلُ الشيء في يدِه فيكون مِهنّة (٥) لأهِله ، يدفع (٦) به الكِبْرَ عن نفسيه » .

حدیث : « مالی [ لا ]<sup>(۷)</sup> أرَى علیكم حلاوة العبادة » ؟

قالوا : وماهى ؟

قال : « التواضُع » .

<sup>(</sup>١) وتمامه : « فكأن رجلا من قريش اشمأز منه ، وتكره ، فمامات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها » .الإحياء ٣ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٣ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٤) لعله ورد فيه بلفظ آخر ، فإنا لم نجده بهذا اللفظ .

<sup>(°)</sup> في د : « مهناة » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣ / ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « ويدفع » ، والمثبت في : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : د ، وهو في : المطوبعة ، والإحياء ٣ / ٢٩٣ .

حديث : « إذا رأيتم المتواضعين من أُمَّتى فتواضَعُوا لهم ، وإذا رأيتم المتكبِّرين ، فتكبَّروا عَليهم » . . الحديث (١) .

حدیث : « کفی بالمرءِ شُرًّا أن یَحْقِر أخاه المسلم » هو عند « مسلم» (۲) بلفظ : « بحسب امری من الشر » . . الحدیث .

حديث : أن رجليْن تفاخَرا عند النبيِّ عَيِّقِيلِهُ ، فقال أحدهما : أنا فلان بن فلان ، فلان ، فمن أنت ، لا أمَّ<sup>(٣)</sup>لك ؟

فقال النبي عَلِيْكُ : « افْتخر رجلان عند مُوسى ، عليه السلام » .. الحديث ( ، . الحديث . حديث : كان يمشى مع أصحابه ، فيأمرهم بالتقدُّم ، ويمشى في الغِمار ( ، ) .

حديث أبى سعيد الخُدْرِيّ : كان يعلِف الناضِح ، ويعقِل البعِير ، ويقُمُّ البيتَ .. الحديث ، بطوله (٦) .

وفي آخره حديثٌ لعائشة في صِفَته (٧)أيضا .

حديث : « مَن حمل الفاكهةَ والشيءَ (^) ، فقد بَرئ (٩) من الكِبْر » .

رواه البَيْهقِيّ في « الشُّعب » ، بلفظ : « مَن حمل بضاعتَه » .

قولُ عمر : مَا زَال يُعرَفِ فَى طَلْحة ، بَأَوٌ (١٠) منذ أُصِيبت أَصبعُه مع رسول عَلَيْكُم . حديث : « إِن صلاةَ المُدِلِّ لاتُرفَع فوق رأسه ، وَلَأَن تضْحكَ وأنت معترِف [ بذنبك ] (١١) خيرٌ من أن تبكى وأنت مُدِلٌ بعملِك » .

<sup>(</sup>١) وتمامه : « فإن ذلك مذلة لهم وصغار » . الإحياء ٢٩٣/ ، ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) صَحيح مسلم ( باب تحريم ظلم المسلم وخذَّله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ، من كتاب البر ) ١٩٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) في د : « أب » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٣٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) وتمامه : « حتى عد تسعة ، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : قل للذى افتخر ، بل التسعة من أهل النار ، وأنت عاشرهم » .

<sup>(</sup>٥) في د : ( الغبار ) ، وفي الإحياء ٣٠٤/٣ : ( غمارهم ) ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) الإحياء ٣٠٦/٣ .

<sup>(</sup>V) في د : « صفاته » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>A) في الإحياء ٣١٥/٣ : « أو الشيء » .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « سلم » ، والمثبت في : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة ، والإحياء ٣١٦/٣ : « نأو » ، والمثبت في :د ، والبأو : الكبر .

<sup>(</sup>١١) ساقط من : د ،وهو فى : المطبوعة ، والإحياء ٣١٧/٣ .

حديث أذانِ بِلال على ظهر الكعبة (١) ، ونزول : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَا الللَّهُ الللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أما أذان بلالٍ يومئذ فرواه ابن إسحاق في « السيرة »(٣) ، وعقد له البَيْهَقِيُّ بابا في « دلائل النبوة » ، وليس فيه ذكْرُ أن ذلك سببُ نزول الآية .

### ( كتاب ذمّ الغرور )

حديث : ﴿ إِنَّ الْغُرُورَ سَيَغْلَبُ عَلَى آخِرَ هَذَهُ الْأُمَّةُ ﴾ .

حديث مَعَقِل (٤) بن يَسار ، مرسلا : « يأتِي على الناس زمانٌ يَخْلَق فيه القرآنُ في قلوب الرجال » .. الحديث (٥) .

حديث : « شُرُّ الناس علماءُ السُّوء » .

حدیث أبی الدَّرْداء : « إذا زخْرَفْتم مساجدَكم ، وحَلَّیْتُم (١) مصاحفَكم (٧فالدَّمارُ علیكم) . .

رويناه في «كتاب المصاحف » لابن أبي داود ، موقوفا على أبي الدَّرْداء .

وكذلك رواه ابنُ المبارك في « الزهد »(^) ، موقوفا عليه ، و لم أرَه مرفوعا .

حديث : لمَّا أراد أن يْنِي مسجدَ المدينة ، أتاه جبريلُ عليه السلام ، فقال : ابْنهِ سبعةَ أذرع طولًا في السماء ، ولا (٩) تُزخرفْه ، ولا تُنقِّشْه .

حديث أبى الدَّرْداء : « أَرأيتَ ( َ الرجلَ يصوم النهار ، ويقومُ الليلَ ، ويحُجّ ، ويَعْتَمِر » .. الحديث (١١) .

<sup>(</sup>١) الإحياء ٣/ ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ١٣.

<sup>(</sup>٣) رواية ابن هشام ٢/ ٤١٣ .

<sup>(</sup>٤) فى د « معلق » وهو خطأ ، صوابه فى : المطبوعة ، والإحياء ٣/ ٣٣٠ .

<sup>(°)</sup> وتمامه : « كما تخلق الثياب على الأبدان ، أمرهم كله يكون طمعا لا خوف معه ، إن أحسن أحدهم قال : يتقبل منى ، وإن أساء قال : يغفر لى » .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : « وخلقتم » ، والتصويب عن الإحياء ٣/ ٣٤٨ ، وكتاب المصاحف ١٥٠ .

<sup>(</sup>٧) في كتاب المصاحف : « فعليكم الدثار » .

<sup>(</sup>٨) كتاب الزهد ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٩) في الإحياء ٣/ ٣٤٨ : « لا » ، دون واو العطف .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « إذا رأيت » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٣/ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>١١) وتمامه : « ويتصدق ، ويغزو في سبيل الله ، ويعود المريض ، ويشيع الجنائز ، ويعين الضعيف ، ولا يعلم منزلته عند الله يوم القيامة ؟ فقال رسول الله عَلَيْكِ : إنما يجزى ... » .

وفيه : فقال : « إنما يُجْزَى على قدرِ عَقْلِه » . لم أره ، إلا من حديث ابن عمر ، مع الحتِلاف .

#### (كتاب التوبة)

حديث: « التائبُ حبيب الله » .

حديث: « إن أكثر صياح أهل النار من التَّسْويف » .

حديث : إن حَبَشيًا ، قال : يا رسولَ الله ، إنى كنتُ أعمَل الفواحش ، فهل لى من توبة ؟

فقال : « نعم » .

فولَّى ، ثم رجع ، فقال : أكان يَرانِي ، وأنا أعملُها ؟

قال : « نعم » .

فصاح صيحةً خرجتْ فيها نَفْسُه .

حدیث : « قال إبلیسُ : وعِزَّتِك ، (الا خَرَجْتُ الامَن قلب ابنِ آدمَ اللهُ عَرَجْتُ اللهُ عَرَجْتُ اللهُ عَرَ

فقال الله : وعِزَّتِي وجلَالي ، لا حجبْتُ عنه التوبَة ما دام فيه الرُّوح » .

هو في : « المستدرك » بلفظ آخر ، من حديث أبي سعيد .

حديث : « إِن الحسناتِ يُذْهِبْنَ السيئاتِ ، كَمَا يُذْهِب المَاءُ الوَسَخَ » .

حديث: « من الكبائر السبَّتان بالسبَّة ، ومن الكبائر استطالة الرجل في عِرْض أخيه [ المسلم ] (٢) » .

حديث: « الدنيا مزْرَعَة الآخرة ».

روَى البَيْهَقِيّ في « الزهد » ، من رواية قَيْس بن حازِم (١٠) ، عن جرير ، قال :قال رسولُ الله عَيْنِيُّهِ : « مَن يتزوَّد (٥٠) في الدنيا يَنْفَعْه في الآخرة » .

<sup>(</sup>١) في د : « لخرجت » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من: د، وهو في: المطبوعة، والإحياء.

<sup>(</sup>٣) تكملةمن : د ، والإحياء ١٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول. وصوابه: قيس بن أبي حازم. انظر أسد الغابة ٢١١/٤، ميزان الاعتدال ٣٩٢/٣.

<sup>(</sup>٥) في د : « تزود » ، والمثبت في : المطبوعة .

حديث : « الناسُ نِيَامٌ فإذا ماتُوا انْتبهوا » .

حديث : « إِن آخِرَ من يخرُج من النار يُقِيم فيها سبعةَ آلاف سنة » .

حديث : « الغضبُ قطعةٌ من النار » .

هو عند التَّرَّمِذِيِّ ، من حديث أبي سعيد ، بلفظِ : « إِن الغضبَ جَمْرَةٌ (٢) في قلب ابن آدم » .

حديث: « البلاءُ مُوكَّل بالأنبياء ، ثم الألياء ، ثم الأمثل فالأمثل » .

"المعروف في لفظه : « أشدُّ الناسِ أبلاءُ الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثلُ فالأمثلُ » .

حديث : ﴿ جَالِسُوا التَّوَّابِينِ ، فَإِنْهُمْ أَرَقُ أَفْتُدَةً ﴾ .

حديث: « أَمَا إِنِّي ( ) لا أَنْسَى وَلَكُن أَنْسَى ( ) لأَشَرِّع » .

ذكره مالك (٦) ، بلاغا ، و لم يُوجَد متَّصِلا .

حديث : « إذا عمِلْتَ سَيِّئَةً ، فأَتْبِعْها حسنةً ، تَكَفِّرْها ، السِّرُّ بالسِّرِّ ، والعَلائية بالعَلانيَة » .

فى « المعجم الكبير » للطَّبَرَانِيّ ، من حديث أبى هريرة : « وما عملتَ من سوءٍ فأَحْدِثْ لله توبةً ، السِّرُّ بالسِّرُّ ، والعَلانيَةُ بالعَلانية » .

حديث : « حسناتُ الأبرار سيِّئاتُ المُقَرَّبين » .

يُنْظَر ، إن كان حديثا ، فإن المصنفِّ قال : قال القائلُ الصادق : فيُنْظَر مَن أراد (٧٠) .

حديث : « مَا مِن يُومٍ طَلَع فَجُرُه ، وَلَا لِيلَةٍ غَابِ (^) شَفَقُها ، إِلَّا ومَلَكَان يتجاوبان

<sup>(</sup>۱) سنن الترُمذى ، بشرح ابن العربى (باب ماجاء ماأخبر النبى \_ ﷺ \_ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة ، من أبواب الفتن) ۹ / ٤٣ .

<sup>(</sup>۲) في د : « من » ، والمثبت في : المطبوعة ، وسنن الترمذي .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : د ، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ أَنَا ﴾ ، والمثبت في : د ، والإحياء ٤ / ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « أتنسى » ، والمثبت في : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>٦) الموطأ (باب العمل في السهو ، من كتاب السهو) ١ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٤ / ٤٤ . وقائله هو : أبو سعيد الخراز الصوفى . كما فى كشف الخفاء ٣٥٧/١ . ويروى : « ذنوب المقربين حسنات الأبرار » تاريخ بغداد ٢٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٨) في د : ﴿ غار ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ٤٦ .

بأربعة أصوات ، فيقول أحدُهما : يا ليتَ (اهذا الخَلْق الم يُخْلَقُوا » .. الحديث (٢) . حديث عمر : « الطابعُ (٣) مُعَلَّق بقائمةِ العرش ، فإذا انتهكَت الحُرُمات » . الحديث (١) .

لم أرَّهُ إلا من حديث ابن عمر .

رواه ابن حِبَّان في « الضعفاء ».

حديث مجاهِد: «القلبُ مثلُ الكفِّ المفتوحة ، كلَّما أذنب ذنبًا انقبَضَتْ (°) أُصْبُع » .. الحديث (٦) .

لَمْ أَرَه ، إلا من قول حُذَيفة .

رواه البَيْهَقِيّ في « الشُّعَب » .

حديث : مَا خلَّفَ دينارًا ولا درهما ، إنما خلَّف العلمَ والحكمة .

#### ( كتاب الصبر والشكر )

حديث : « مِن أقلِّ ما أُوتيتم اليقينُ وعزيمةُ الصبر » .. الحديث ، بطوله  $^{(\vee)}$  . وقد تقدَّم بعضه في العلم  $^{(\wedge)}$  ، ولم أجده .

حديث: « الصبر كنز من كنوز الجنة » .

حديث: سُئِل مرةً: ما الإيمان؟

فقال: « الصبر ».

حديث : « أفضلُ الإيمان ما أُكْرِهتْ عليه النفوسُ » .

لم أره ، إلا من قُول عمر بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « هذه الخلائق » ، وفي د : « هذا الخلائق » ، والمثبت في : الإحياء .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : « ويقول الآخر : يا ليتهم إذ خلقوا ، علموا لماذاخلقوا ، فيقول الآخر : يا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا » الإحياء ، وفيه رواية أخرى .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: « الطائع » ، والصواب في : الإحياء ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) وتمامه : « واستحلت المحارم ، أرسل الله الطابع ، فيطبع على القلوب بما فيها » .

<sup>(</sup>٥) في د: « انقضت » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) وتمامه : « حتى تنقبض الأصابع كلها ، فيسد على القلب ، فذلك هو الطبع » .

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٨) صفحة ٢٩٠ .

حديث عَطاء ، عن ابن عباس : دخل رسول الله عَلَيْكُ على الأنصار ، فقال : « أُمؤُمنون أنتُم ؟ » .

فسكتوا ، فقال عمر : نعم .

فقال : « وما علامة إيمانكم ؟ » .

فقال :نشكرُ على الرَّخاء ، ونصبِر على البلاء .. الحديث(١) .

حديث : « مَن مات فقد قامت قيامتُه » .

حديث أنس : « قال الله عنه على : يا جبريل ، ما جَزاء من سَلَبْتُ كريمتيه ؟

قال : سبحانك ، لا علمَ لنا إلَّا ما عَلَّمْتنا .

قال : جزاؤه الخلودُ في دارِي ، والنظرُ إلى(٢) وجهي » .

حديث: « مِن إجْلالِ الله ، ومعرفةِ حَقّه أن لا تشكُو وَجَعَك ، ولا تذكُر مُصِيبَتك » .

حديث: « إِن الله كَيْغِض الشابُّ الفارغ » .

حديث : « يُنادى مُنادٍ يومَ القيامة ، لِيَقُمِ الحَمَّادون » .. الحديث (") .

في الطَّبرانِيِّ نحوه ، من حديث ابن عباس ، مختصرا .

حديث: « الحمدُ رداءُ الرحمان ».

حديث: « ليس شيءٌ من الأذْكار يُضاعَف ما يُضاعَف الحمدُ الله ».

حديث : قيل للنبيُّ عَلَيْكُ :إنَّ عيسى مَشَى على الماء .

فقال : « لو ازْدادَ يقينًا لَمَشَى على الهواء » .

حدیث : « سیکون علیکم أمراء یُفسِدون ، ومایُصلِح الله بهم ، [ آکْثر ] ( ، ، فإن أحسنوا » . . الحدیث ( ، )

<sup>(</sup>١) وتمامه : « ونرضى بالقضاء ، فقال ﷺ : مؤمنون ورب الكعبة ٪ . الإحياء ٤/٤ . .

<sup>(</sup>٢) ف د : « ف » ، والمثبت ف : المطبوعة ، والإحياء ٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : فتقوم زمرة ، فينصب لهم لواء ، فيدخلون الجنة . قيل : ومن الحمادون ؟ قال : الذين يشكرون الله تعالى على كل حال » . الإحياء ٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) تكملة من : د ، والإحياء ٨٥/٤ .

 <sup>(</sup>٥) وتمامه: « فلهم الأجر وعليكم الشكر ، وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر » .

حديث : « نعم العونُ على الدِّين المرأةُ الصالحة » .

حديث : كان من أكْرم أُرُومةٍ في نسب آدم .

حديث : « وَيْلٌ لَمْنَ قرأ هذه الآية ، ثم مستح بها سَبَلَته »(١) يعنى قوله : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ ﴾(٢) .

الأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسماء ، والأرض ، والنبات ، والحيوان ، والمطر<sup>(۱)</sup> .

حديث : « إن البُقْعةَ التي يجتمع (٤) فيها الناسُ ، إما أن تلعنَهم إذا تفرَّقوا ، أو تستغفر لهم » .

حديث: لَعْن الملائكة للعُصاة(٥).

حديث : « من لم (٦) يسْتَغْنِ بآياتِ الله فلا أغناه اللهُ » .

حديث : « كفي باليقين غِنِّي » .

لم أرَه ، إلا من قول عَمَّار بن ياسر .

حديث : « ما عظمت نعمة الله على عبدٍ ، إلا كثرت حوائج الناس إليه ، فمن تهاون بهم عرَّض تلك النعمة للزوال » .

هو في « الضعفاء » ، لابن حِبَّان ، من حديث مُعاذ ، إلا أن لفظه : « إلا عظمت مُؤْنةُ الناس عليه ، فمن لم يحتملُ تلك المُؤنةَ ، فقد عرّض » .. الحديث .

حديث : « إن العبدَ إذا أذنب ذنبًا ، فأصابتُه (٧) شدَّةٌ ، أو بلاء (٨) في الدنيا ، فاللهُ أكرمُ من أن يعذّبه ثانيا » .

<sup>(</sup>١) فى د : « سلبه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ١٠٢/٤ .

والسبلة: مقدم اللحية ، وما أسبل منها على الصدر . النهاية ٣٣٩/٢ .

قال أبو حامد : ومعناه أن يقرأ ويترك التأمل .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٩٠ ، والذي جاء في الإحياء هو الطرف الآخر من الآية التالية .

<sup>(</sup>٣) الإحياء ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « تجمع » ، والمثبت في : د ، والإحياء ١٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) الإحياء ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في د : « لا » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) في د ، والمغنى : « فأصابه » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١١٢/٤ .

<sup>(</sup>A) في د ، والمغنى : « وبلاء » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

هو موجود بلفظٍ قريب منه ، ولم أره بهذا اللفظ .

حديث : إِنْ رَجِلًا قال : يا رسولَ الله ، ذهب مالي ، وسَقُم جسدى .

فقال : « لا خيرَ في عبدٍ لا يذهب ماله ، ولا يسقَم جسدُه ، إن الله إذا أحبَّ عبدًا ابْتلاه ، وإذا ابتلاه صبَّره » .

حديث أنس: « ما تجرَّع عبدٌ قَطُّ جَرعتيْنِ أحبَّ إلى الله من جَرعةِ غيظٍ ردَّها بحِلْم ، وجرعةِ مُصيبة يصبِر الرجلُ لها ، ولا قُطِّرَتْ قَطْرَةٌ »(١) .

وفيه: « وما خطا عَبْدٌ » .. الحديث (٢) .

حديث: « وعافِيَتُك أحبُّ إِلَىَّ ».

هو في السِّيرة<sup>(٣)</sup> ،بلفظ « أُوسَع لي » .

جديث: « يُؤْتَى بأَشْكر أهل الأرض ، فيجزيه الله جزاء الشاكرين . 'ويُؤْتى بأصْبَرِ أهلِ الأرضِ ، فيُقال (°) أترْضَى أن نَجْزِيَك كما جزَيْنا هذا الشاكر ؟ ') .

فيقول : نعم<sup>(١)</sup> يا ربِّ !

فيقول الله تعالى : كَلَّا ، أنعمتُ عليه (١) فشكر (١) ، وابتليْتُك فصبرتَ ، لأَضْعِفَنَّ لك الأَجر عليه ، فيُعطَى أضعافَ جَزاء الشاكرين » .

حديث : « الجمعةُ حِجُّ المساكين ، وجهاد (٩) المرأة حسنُ التبعُّل » .

حديث : « آخِر الأنبياء دخولًا الجنةَ سليمانُ بن داود ، وآخر أصحابي دخولًا عبد الرحمن بن عَوْف » .

<sup>(</sup>١) بعده فى الإحياء ١١٥/٤ : « أحب إلى الله من قطرة دم أهريقت فى سبيل الله ، أو قطرة دمع فى سواد الليل وهو ساجد ، ولا يراه إلا الله » .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : « خطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة ، وخطوة إلى صلة الرحم »

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق ، رواية ابن هشام ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو في : د ، والإحياء ١١٨/٤ .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في الإحياء زيادة: « له » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « بم » ، والصواب في : د ، والإحياء .

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « عليك » ، وأثبتنا الصواب من د ، والإحياء .

<sup>(</sup>A) في الأصول : « فشكرت » ، وأثبتنا الصواب من الإحياء .

<sup>(</sup>٩)فى د : « وحماد » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ١١٨/٤ .

حديث : « يدخلُ سليمانُ بعد الأنبياء بأربعين خريفًا » .

حديث : « أبوابُ الجنة كلَّها مِصْراعان ، إلا بابَ الصبر ، فإنه بابٌ واحد ، وإن من يدخُلُه أهلُ البلاء ، إمامُهم أيوبُ عليه السلام » .

## ( كتاب الرجاء والخوف )

حدیث زَیْد الخیل: جئتُ (۱) لأسألك عن عَلامةِ الله فیمن یرید .. الحدیث (۲) . حدیث : « أَوْحَى الله لله لله لله السلام ، أحِبَ (۲) من یحبُّنی ، وحَبِّبنی إلی خُلْقی .

قال : ربِّ ، كيف ؟ » .. الحديث (١) .

حديث : أن رجلا من بنى إسرائيل ، كان يُقْنِط الناسَ ، ويشدِّد عليهم ، فيقول الله تعالى يومَ القيامة : « اليومَ أُويِسُك من رحمتى ، كما كنت تُقْنِط عبادى منها » .

حدیث : لم یزَل یسأَل فی أُمَّته ، حتی قیل له : أَما تُرْضَی وقد أُنْزِلَت علیك : ﴿ وَإِن رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (٥) .. الحدیث(١) .

حدیث أنس: أنه سأل ربَّه فی ذنوب أمته ، فقال: « یارب اجعل حسابَهم إلى ، العَلْ على مَساوِیهم غیری » . . الحدیث (۷) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « حيث » ، والكلمة في د غير منقوطة ، والمثبت في : الإحياء ١٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : وعلامته فيمن لا يريد .

فقال: كيف أصبحت؟.

قال : أصبحت أحب الخير وأهله وإذا قدرت على شيء منه سارعت إليه ، وأيقنت بثوابه ، وإذا فاتنى منه شيء حزنت عليه ، وحننت إليه .

فقال : هذه علامة اللهفيمن يريد ، ولو أرادك للآخرة هيأك لها ، ثم لا يبالى فى أى أوديتها هلكبت » .

<sup>(</sup>٣) في الإحياء ١٢٦/٤ : « أحبني وأحب .. » .

<sup>(</sup>٤) وتمامه: « أحببك إلى خلقك. قال: اذكرنى بالحسن الجميل. واذكر آلائى وإحسانى ، وذكرهم ذلك فإنهم لا يعرفون منى إلا الجميل ».

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد ٦ .

<sup>(</sup>٦) الحديث هنا تام . انظر الإحياء ١٢٨/٤ .

 <sup>(</sup>٧) وتمامه: ٥ فأوحى الله تعالى إليه: هم أمتك وهم عبادى ، وأنا أرحم بهم منك ، لا أجعل حسابهم إلى غيرى
 لئلا تنظر إلى مساويهم أنت ولا غيرك . الإحياء ١٢٨/٤ .

حديث : قال يوما : « يا كريم العفو » فقال جبريل : أتدرِى ما تفسير : ياكريم العفو ؟ .. الحديث (١) .

لم أره ، إلا من خطاب جبريل لإبراهيم الخليل ، صلَّى الله عليهما وسلم . رواه البَيْهَقِيّ ، في « شُعَب الإيمان » .

حديث: « لو أذنب العبدُ حتى تبلغَ ذنوبُه عَنانَ السماء » .. الحديث (٢) .

هو في التَّرْمِذِيِّ ، بلفظ : « يا ابن آدَم ، لو بلغتْ ذنوبُك عَنانَ السماء ، ثم استغفرْتني غفرتُ لك » .

حديث: « لو لَقِيَني عبدي بقُرابِ الأرض (١٠) » .. الحديث (٥) .

هو أيضا في التَّرْمِذِيِّ (٦) ، بلفظِ : « يا ابنَ آدم ، لو لقِيتني » .. الحديث .

حديث: « إذا عمِل العبدُ السيئةَ ، وكتِبتْ ، وعمل حسنة ، قال صاحب اليمين لصاحب الشمال، وهو أميرٌ (٧) عليه: ألْقِ هذه السيئة، حتى أُلْقِى من حسناته واحدةً، من (٨) تضْعيف العَشْر » .. الحديث (٩) .

حديث أنس: « إذا أذنب العبدُ ذنبًا كُتِب عليه ».

فقال أعرابيٌّ : فإن تاب عنه ؟

قال : « مُجِيَ عنه » .

قال: فإن عاد ؟

قال: « يُكتَب عليه ».

قال: فإن تاب ؟

<sup>(</sup>١) وتمامه : « هو إن عفا عن السيئات برحمته ، بدلها حسنات بكرمه » . الإحياء ١٢٨/٤ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) وتمامه : « غفرتها له ، ما استغفرنی ورجانی » . الإحیاء ۲۹/۶ .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ، بشرح ابن العربي ( باب في فضل التوبة والاستغفار ، من أبواب الدعوات )٦٠/١٣ .

<sup>(</sup>٤) قراب الأرض: ما يقارب مِلأها. النهاية ٣٤/٤.

 <sup>(</sup>٥) وتمامه : « ذنوبا لقيته بقراب الأرض مغفرة » . الإحياء ١٢٩/٤ . .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ، بشرح ابن العربي ، الموضع السابق ، وفيه : « لو أتيتني » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « أمين » ، وفي د : « أمر » ، والمثبت في : الإحياء ١٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٨) لم ترد هذه اللفظة في الإحياء .

<sup>(</sup>٩) وتمامه : « وأرفع له تسع حسنات . فتلقى عنه السيئة » .

قال: « مُحِي عنه من صحيفتِه » .. الحديث ، بطوله(١) .

هو فى « شُعَب الإيمان » مختصرًا ، مع اختلافٍ .

ونحوُه من حديث عقبة بن عامر .

حديث أنس الطويل(٢) ، أن أعرابيا ، قال : يا رسول الله : مَن يَلِي حسابَ الخلق ؟

قال : « اللهُ تبارك وتعالى » .

قال: هو بنفسِه ؟

قال : « نعم » .

فتبسُّم الأعرابيُّ ، وقال : إن الكريمَ إذا قدر عفًا .

حديث : « المؤمنُ أفضلُ من الكعبة ، والمؤمنُ طيِّبٌ طاهر ، والمؤمن أكرمُ على اللهِ من الملائكة »

روى الثلثَ الأخير منه ابنُ حِبَّان في « الضعفاء » .

حديث: « خلَق اللهُ من فضل رحمته سَوطًا ، يسوق به عبادَه إلى الجنة » .

حديث أبي سعيد : « ما خلَق الله شيئًا إلا جعل له ما يغلِبُه ، وجعل رحمتَه تغلِب غضيه » .

حديث أنس: « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، ومَن كان آخر كلامه (٣) لا إله الله لم تمَسَّه النار ، ومن لَقِيَ الله لايشرك به شيئًا حُرِّمتْ عليه النار ، ولا يدخُلها مَن في قلبه وزنُ (١) ذرَّةٍ من إيمان» .

حديث محمد بن الحنفِيَّة ، عن عليّ في قوله تعالى (°): ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الصَّفْحَ الْصَّفْحَ الْصَّفْحَ الْمَنْفِلَ ﴾ .. الحديث (١) ، في بكاءِ النبيِّ عَيِّلِكُ ، وبكاء جبريل ، ونزول ميكائيل إليهما .

حديث : « سَلُوا الله الدرجاتِ العُلَى ، فإنما تسألون كريمًا » .

حديث : « إذا سألتم الله فَأَعْظِموا الرَّغْبة ، واسْأَلُوا(٧) الفِرْدوس الأعلى ، فإن الله لا يتعاظَمُه شيءٌ » .

<sup>(</sup>١) الإحياء ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الإحياء ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٣) في د بعد هذا زيادة : « قول » ، والمثبت في : المطبوعة ، الإحياء ١٣١/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الإحياء : « مثقال » .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ٨٥.

<sup>(</sup>٦) الإحياء ١٣٢/٤.

<sup>(</sup>V) في المطبوعة : « وسلوا » ، والمثبت في : د ، والإحياء ١٣٤/٤ .

حديث : « أَنَا أَخْوَفْكُم بِاللهِ »(١) .

حديث : « أَوْحَى اللهُ ۚ إِلَى داود : ياداوُدُ ، خَفْنِي كَاتّخاف (٢السَّبُعَ الضَّاري٢) » .

حديث : « إن أردتَ أن تلْقانى فأكْثِرمن الخوف بعدى » ، يقوله لابن مسعود .

حديث : « أَتَمُّكُمْ عقلًا أَشدُّكُم لله خوفا » .. الحديث (٣) .

حدیث: « إن الرجلَ لیعملُ بعمل أهل الجنة خمسین سنة » .. الحدیث (<sup>1)</sup> . حدیث ابن (<sup>0)</sup> عمر : سمع رجلًا یذُمُّ الحَجَّاجَ ، فقال : أرأیتَ لو کان الحجاجُ حاضرًا ، أکنتَ تتكلَّم بما تكلَّمْتَ به ؟

قال: لا .. الحديث (١) .

تقدم في « قواعد العقائد  $\mathbb{P}^{(Y)}$ .

حدیث : « إن جماعة قعَدوا علی باب حُذَیفة ، ینتظرونه ، وکانوا یتکلَّمون فی شیءٍ مِنْ شأْنِه ، فلما خرج علیهم سکَتوا حیاءً منه » .. الحدیث (^) .

حديث: إنه قد يُفْتَح إلى قبر المُعذَّب سبعون بابًا من الجحيم(٩).

حديث : أنه قرأ سورة الْحاقّة ، فصَعِق .

# (كتاب الفقر، والزهد)

حديث ابن عمر ، مرفوعا : قال لأصحابه : « أَيُّ الناس خيرٌ ؟ » فقالوا (١٠٠) : مُوسِر من المال ، يُعطِى حقَّ الله في نفسِه ومالِه .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٤ / ١٣٥ : « لله » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « السباع الضواري » ، والمثبت في : د ، والإحياء ٤ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣)وتمامه : « الله تعالى ، وأحسنكم فيما أمر الله تعالى به ونهى عنه نظرا » . الإحياء ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>٤)وتمامه : « حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر – وفى رواية : إلا قدر فواق ناقة – فيسبق عليه الكتاب ، فيختم له بعمل أهل النار » . الإحياء ٤ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في د : ﴿ أَبِي ﴾ ، والصواب في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) وتمامه: « قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله علي .

<sup>(</sup>٧) الإحياء ١٢٣/١ . ( الفصل الرابع من قواعد العقائد ) .

<sup>(</sup>٨) وتمامه : « فقال : تكلموا فيما كنتم تقولون . فسكتوا ، فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسولِ الله عَلِيْنَةُ » . الإحياء ٤ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « جهنم » ، والمثبت فى : د ، والإحياء ٤ / ١٥١ .

<sup>(</sup>١٠) فى د : « قالوا » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ١٦٧ .

فقال<sup>(۱)</sup> : « نِعْمَ الرجلُ هذا ، وليس به » . قالوا : فمَن خيرُ الناس ،<sup>(۲</sup> يارسول الله<sup>۲)</sup> ؟ قال : « فقير يُعْطِى جُهْدَه » .

حديث : « خيرُ [ هذه ] الأمة فقراؤها ، وأسرعُها تضجُّعا في الجنة ضعفاؤها » . حديث : « إن لى حرفتيْن اثنتَيْن ، فمن أحَبَّهما فقد أحبَّني ، ومن أبغَضهما فقد أبغَضني : الفقرُ والجهاد » .

حديث : نزل جبريل ، فقال : إن الله يُقرِئك السلام ، ويقول : أَتُحِبُ أَن أَجعل هذه الجبالَ من ذهب ، وتكون معك أينها كنتَ ؟ فأطْرق ، ثم قال : « ياجبريل ، الدنيا دارُ مَن لا دارَ له » .

حديث : « اطَّلعتُ في النار ، فرأيت [ أكثر ](1) أهلِها الأغنياء » .

حديث : « إذا رأيتَ الفقرَ مقبلًا ، فقل : مرحبًا بشِعار الصالحين » .

لم أَرَه إلا في الإسرائيليات ، أن الله أوحى إلى موسى بن عِمْران كذلك .

ذكره محمد بن خَفِيف ، في كتاب « شرف الفقراء » .

ورواه أبوموسى المَدِينيّ فى كتاب « تضييع العمر والأيام »(°) ، قال : أخبرناأبو على ، سنة سِتّ ، حدثنا أبو بُكر أحمد بن السُّدِينَ الحدَّاد ، حدثنا أبو على ، سنة سِتّ ، حدثنا أبو بُكر أحمد بن السُّدِينَ ، الحدَّاد ، حدثنا إسحاق بن محمد الحسن بن على القَطَّان ، حدثنا إسماعيل بن عيسى العَطَّار ، حدثنا إسحاق بن بَشِير (۲) ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن كعب ، قال : فيما كلمه ربَّه تبارك وتعالى ، يعنى موسى عليه السلام : يامُوسى ، إذا رأيتَ الفقرَ مقبلًا . فذكره .

<sup>(</sup>١) في د : ﴿ قال ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، الإحياء .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) في د: «والإيمان»، والمثبت في المطبوعة، وكشف الظنون ١/٥١، وتمامه: في اصطناع المعروف إلى اللُّئام.

<sup>(</sup>٦) بضم السين المهملة وتشديد الدال ، نسبة إلى السدة ، وهي الباب ١ / ٥٣٧ .

ولعله أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحداد . انظر العبر ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) فى د : « يسير » ، والمثبت فى : المطبوعة .

حديث : كان لِباسُ أهل الصُّفَّة الصوفَ ، فإذا عرقوا فاحت الروائحُ من ثيابهم ، فاشتد ذلك على الأغنياء .. الحديث(١) .

قُولُهُ تَعَالَىٰ ۚ ۚ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ .

حديث : « يُوْتَى بالعبد يومَ القيامة ، فيعْتذِر اللهُ تعالى إليه ، كما يعتذِر الرجلُ إلى الرجل في الدنيا ، فيقول : وعِزَّتي وجلالي ، مازَويْت الدنيا عنك لِهَوَانك » .. الحديث(٣).

وفيه: « آخُرُج ( ) ( و إلى هذه الصفوف ) ، فمن ( ) أطعَمك في » الحديث(٧) .

حديث : « أَكْثِرُوا معرفةَ الفقراء ، واتَّخِذُوا عندهم الأيادي ، فإن لهم دولة » ..الحديث<sup>(^)</sup> .

حديث : دخل رجلٌ فقير (١) ، فقال : « لو قُسِم نورُ هذا على [ أهل ] (١٠) الأرض لُوسِعهم » .

حديث: «إذا أَبْغَض الناسُ فقراءَهم، وأظهروا عِمارةَ دنياهم (١١)» . الحديث (١٢). حديث سعيد بن عامر: « يدخلُ فقراءُ المسلمين الجنةَ قبل الأغنياء بخمسِمائة عام.

الحديث(١٣)

لم أجد فيه ، إلا « سبعين » أو « أربعين » .

<sup>(</sup>١) بطوله في الإحياء ٤ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٢٥

<sup>(</sup>٣) وبقيته : « على ، ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة » . الإحياء ٤ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) بعده في الإحياء زيادة : « ياعبدي » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٦) في د : « من » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٧) هذا آخر السقط في : ز ، الذي سبق التنبيه إلى أوله في صفحة ٢٨٧ . وكلمة : ﴿ الحديث ﴾ ساقطة من : د ، وهي في المطبوعة .

وتمام الحديث في الإحياء: ﴿ أُو كساك في . يريد بذلك وجهي ، فخذ بيده فهو لك . والناس يومئذ قد ألجمهم العرق ، فيتخلل الصفوف ، وينظر من فعل ذلك به ، فيأخذ بيده ، ويدخله الجنة » .

<sup>(</sup>٨) وتمامه : « قالوا : يارسول الله ، ومادولتهم ؟ قال : إذا كان يوم القيامة قيل لهم : انظروامن أطعمكم كسرة ، أو سقاكم شربة ، أوكساكم ثوبا ، فخذوا بيده ، ثم امضوا به إلى الجنة » . الإحياء ٤/١٧٠ .

<sup>(</sup>٩) الذي في الإحياء ٤ / ١٧١ : ﴿ وَدَخُلُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى رَجُلُ فَقَيْرٍ ، فَلَمْ يَرُكُ شَيْئًا ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من : د ، ز، وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>١١) في الإحياء ٤ / ١٧١ : ﴿ الدنيا ﴾ .

<sup>(</sup>١٢)وتمامه :٩ وتكالبواعلىجمعالدراهم ،رماهماللهبأربعخصال ؛بالقحطمنالزمان ،والجورمنالسلطان ،والخيانة من ولاة الأحكام ، والشوكة من الأعداء » .

<sup>(</sup>١٣) وتمامه : ﴿ حتى إن الرجل من الأغنياء يدخل في غمارهم ، فيؤخذ بيده فيستخرج ﴾ . الإحياء ٤ / ١٧١ .

حديث: « يامعشرَ الفقراء ، أعْطُوا الله الرضا من قلوبكم ، تظفروا بتَواب فقركم ، وإلا فلا » .

حديث على : « أحبُّ العبادِ إلى الله الفقيرُ القانِع برزْقِه ، الراضي عن الله عزَّ وجلَّ » .

حديث : « لاأحد أفضل من الفقير ، إذا كان راضيًا » .

حديث : « يقول اللهُ تعالى يومَ القيامة : أينَ صَفْوتِي من خُلْقي » .

فتقول الملائكةُ: مَن هم ياربَّنا ؟

فيقول: « فُقراءُ المسلمين ، القانِعين (١) بعَطائي ، الرَّاضين بقَدَرِي ، أَدْخِلوهم الجنة » . . الحديث (٢) .

حديث زيْد بن أَسْلَم ، عن أنس بن مالك ، قال : بعث الفقراءُ رسولًا إلى رسول الله عَيْنِيَةِ ، فقالوا : إن الأغنياءَ ذهبوا بالخيْر (٣) .. الحديث .

وفيه : « إذا قال الغنتَّى : سبحانَ الله ، والحمد لله ،ولا إله إلاالله ، والله أكبر . وقال الفقيرُ مثلَ ذلك ، لم يلحق الغنتَّى الفقيرُ (٤) ، وإن (٥) أنفَق عشرة آلاف درهم » . . الحديث .

حديث : « لكل أمَّةٍ عِجْل ، وعِجْلُ هذه الأمة الدِّينار والدرهم » .

في « الفِرْدُوس » ، من حديث حُذَيفة .

حديث زيد بن أسْلَم ، مرسلا: « درهم من الصدقةِ أفضلُ عند الله من مائةِ ألف درهم » .

قيل: وكيف؟

قال : « أخرج رجلٌ من عُرْضِ مالِه (١٠) » .. الحديث .

لم أَرَه مرسلاً ، وقد تقدُّم في الَّوْكَاةُمتَّصِلاً بنحوه .

حديث: أُهْدِىَ إليه سَمْن وأقِط<sup>(٧)</sup> ، وكبش ، فقبل السمنَ والأَقِط ، وردَّ الكبش .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٤ / ١٧٣ : « القانعون » ، « الراضون » .

<sup>(</sup>۲) وتمامه : « فيدخلونها ،ويأكلون ويشربون ، والناس في الحساب يترددون » .

<sup>(</sup>٣) فى د ، ز : « بالجنة » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء ، والحديث بطوله فيه ١٧٤/٤ .

 <sup>(</sup>٤) في الإحياء: « بالفقير » .
 (٥) في الإحياء: « ولو » .

<sup>(</sup>٦) وتمامه : « مائة ألف درهم ، فتصدق بها ، وأخرج رجل درهما من درهمين لا يملك غيرهما ، طيبة بها نفسه ، فصار صاحب الدرهم أفضل من صاحب المائة ألف » . الإحياء ٤ / ١٧٨ .

<sup>(</sup>٧) الأقط: يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يمصل. المصباح المنير (أق ط).

حدیث : کان یقبل من بعضِ الناس ، ویرُدُّ علی بعضِ . حدیث فَتْح الموصِلِیّ ، عن عَطاء ، مرسلا : « من أتاه رزقٌ (۱) من غیرمسألةٍ (۲) فردَّه ، فإنما یردُّه علی الله عزَّ وجلَّ » .

قال : وكان الحسنُ<sup>(٣)</sup> أيضا يروى هذا الحديثَ .

حدیث: « مَسألةُ الناسِ من الفواحش ، ما أُحِلَّ من الفواحِش غیرُها » . حدیث: « استغنُوا<sup>(3)</sup> [ عن  $]^{(9)}$  الناس ، وما قَلَّ (7) من (7) السؤال فهو خیر » .

قالوا: ومنك ؟

قال : « ومِنِّي » .

حديث : « إنما أحكُم (٧) بالظاهر ، والله يتولَّى السرائر » .

حديث : قال رجلٌ : اللهمُّ أرِني الدنيا كما تراها .

فقال عَلَيْكَ : « لاتَقُلْ هكذا ، ولكن قل : أرِنى الدنيا كما أرْيْتَهاالصالحين من ببادك » .

[ حديث ] (^) : قال المسلمون : إنا نحِبُّ ربنا ، ولو عَلِمْنا فى أَيِّ شيءٍ محبَّتُه لفعلْناه . حتى نزَل (^) : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ الْحُرُجُواْ مِنْ فِي عَلَيْهِمْ مَافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ [ مِّنْهُمْ ] ( ` ) ﴾ .. الآية .

وفيه : أنه قال لابن مسعود : « أنت مِن القليل » .

<sup>(</sup>١) في د ، ز : « رزقه » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ١٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) في د ، ز : « وسيلة » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٣) يعنى الحسن بن يسار البصرى ، كما يدل عليه السياق في الإحياء .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : « استعفوا » ، والمثبت في : الإحياء ١٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : د ، ز ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

ر؟ (٦) في د، ز: « ونوحل » ، والصواب في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>V) في الإحياء ٤ / ١٨٣ : « نحكم » .

<sup>(</sup>A) ساقط من : د، ز، وهو في المطبوعة .

<sup>(</sup>٩) سورة النساء ٦٦.

<sup>(</sup>١٠) ساقط من : د ، ز ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء٤ / ١٨٩ .

حدیث : « الورعُ والزهد یجُولان فی القلب (۱) کلَّ لیلة » .. الحدیث (۲) ، من طریق أهل البیت .

حديث جابر: « مَن جاء بلا إِلَه إِلا اللهُ لا يخلِط معها غيرَها ، وجبَتْ له الجنة » . لم أَرَه إِلا من حديث زيد بن أَرْقَم .

حديث : « السَّخاءُ من اليقين ، ولا يدخُلُ النارَ مُوقِن ، والبُخْلُ من الشَّكُ ، ولا يدخُلُ الجنةَ مَن شَكَّ » .

حديث ابن المسيّب ، عن أبى ذَرِّ : « مَن زهِد فى الدنيا أدخل اللهُ الحكمةَ قلبَه » .. الحديث (٣) .

لم أرَه إلا من حديث صَفُوان بن سُلَيم ، مرسَلا .

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « ذم الدنيا ».

حديث : مَرَّ بعِشارٍ من النُّوق ، فأعرض عنها .. الحديث (١) ، في قوله تعالى (٥) : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ (الله مَامَتَّعْنَا) ﴾ .

حديث مَسْروق ،عن عائشة : قلتُ : يارسولَ الله ، ألا تستطْعِم ربَّك ؟.. الحديث (٧) في قوله تعالى (٨) : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ .

حديث عمر ، حين قالت له حَفْصَة : الْبَسَ لَيِّن الثياب .

فقال : ناشدْتُكِ الله َ ، هل تعلمِين أن رسولَ الله عَلَيْظَةٍ لَمْ يَشْبَعْ هُو وأَهْلُ بَيْتُهُ غَدُوة ، إلا جاعُوا عَشِيَّة ! . . الحديث ، بطوله (٩) .

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٤ / ١٩٠ : « القلوب » .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : « فإن صادفا قلبا فيه الإيمان والحياء أقاما فيه ، وإلا ارتحلا » .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « فأنطق بها لسانه ، وعرفه داء الدنيا ودواءها ، وأخرَّجه منها سالما إلى دار السلام » الإحياء ٤ /

<sup>(</sup>٤) وتمامه : « وغض بصره ، فقيل له : يارسول الله ، هذه أنفس أموالنا ، لم لاتنظر إليها ؟ فقال : نهانى الله عن ذلك ، ثم تلا ي. » . الإحياء ٤ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٥) سورة طه ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : د ، ز ، وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٧) بُطوله في الإحياء ٤ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأحقاف ٣٥ .

<sup>(</sup>٩) الإحياء ٤ / ١٩١، ١٩٢.

حديث عمر : لما نزل قولُه تعالى (') : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ ﴾ ، قال (٢) : ﴿ تَبًّا للدُّنيا ﴾ .. الحديث (٢) .

حديث خُذَيفة: « مَن آثَر الدنيا على الآخرة ابْتلاه اللهُ بثلاثٍ: هَمَّا<sup>(٤)</sup> لا يفارق قلبه » .. الحديث<sup>(٥)</sup> .

حديث : قيل : لو أمْرْتَنا أن نْبْنِيَ بيتًا نعبُدُ الله فيه .

قال : « أُبنُوا بيتًا على الماء » .. الحديث (٢)

حديث: « إذا أراد الله بعبد حيرًا زهّده في الدنيا » .. الحديث (٧) .

حدیث : « مَن <sup>(^</sup>أراد أَن يُوْتِيَهُ الله (<sup>^</sup> أراد أَن يُوْتِيَهُ الله (<sup>^</sup> عِلمًا بغير تعلَّم ، وهدًى بغير هِداية ، فليَزْهَد في الدنيا » .

حدیث : « إن الرجلَ لَیُوقَف فی الحِساب ، حتی لو وَرَدَت مائةُ بعیرٍ عِطاشًا علی عَرقه لصَدَرت روَاءً » .

حديث عائشة : كانت تأتى أربعون ليلة ، وما يُوقد في بيتِ رسول الله عَلَيْكُ مصباح » . . الحديث (٩) . .

لم أر فيه ذِكْرَ الأربعين .

حديث الفَضْل (١٠): ما شَبع رسولُ الله عَلَيْكُ .. الحديث (١١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٣٤.

<sup>(</sup>٢) أي الرسول عَلَيْكُم .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « تبا للدينار والدرهم . فقلنا : يارسول الله ، نهانا الله عن كنز الذهب والفضة ، فأى شيء ندخر ؟ فقال : ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ، وزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته » . الإحياء ٤ / ١٩٢ ، هـ ٥ ،

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « هم » ، والمثبت فى : د ، ز ، والإحياء ٤ / ١٩٣ ، وسيأتى المعطوف بعده على النصب أيضا .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « أبدا ، وفقرًا لايستغنى أبدا ، وحرصا لايشبع أبدا » .

<sup>(</sup>٦) وتمامه : ( فقالوا : كيف يستقيم بنيان على الماء ! قال : وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا !! » . الإحياء ٤ / ١٩٣ .

<sup>(</sup>٧) وتمامه : « ورغبه في الآخرة ، وبصره بعيوب نفسه » . الإحياء ١٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : «أراد الله أن يأتيه »، وفي د ، ز : «أراد الله أن يؤتيه الله »، والمثبت في : الإحياء ٤/

<sup>(</sup>٩) وتمامه : « ولا نار . قيل لها : فنم كنتم تعيشون ؟ قالت : بالأسودين ؛ التمر والماء » . الإحياء ١٩٩/٤ . (١٠) في الإحياء : « فضيل » .

<sup>(</sup>١١) وتمامه : « منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر » . الإحياء ٤ / ١٩٩ .

هو مشهور [ من ](۱) حديث جماعة من الصحابة ، و لم أَرَه من حديث الفَضْل ، مُعْضَلاً ، .

حديث: « إِن الله يحبُّ المُتَبَدِّلَ ، الذي لأيبالي ما لبِس » .

قول عمرو<sup>(٣)</sup> بن الأسُّود العَنْسِيّ <sup>(١)</sup> : لا ألبس مشهورًا أبدًا ... إلى آخره<sup>(٠)</sup> .

حدیث : اشتری ثوبًا بأربعة دراهم .

حديث: كان قيمةُ ثَوْبَيْه عشرة.

حدیث: اشتری سراویل بثلاثة دراهم.

حديث: كان يلبَس شَمْلَتُيْن بَيْضَاوَيْن ، من صوفٍ .. الحديث (١) .

حديث: ربما كان يلبس بُرْدَيْن يَمانيَّيْن أو سَحُولِيَّيْن (٧) ، من هذه الغِلاظ.

حديث: لُبْسه الثوبَ السُّنْدُس، الذي أهداه له المُقَوْقِس، وأن قيمتَه مائتا

درهم .

لَمْ أَرَ فِي الحديث مقدارَ قيمتِه .

حديث سِنان بن سعد : حِيكَتْ (^) لرسولِ الله عَلَيْكُ جُبَّةٌ من صوف .. [ الحديث ] (^) .

المعروف حديث سهْل بن سعد .

حديث أبي سليمان (١٠٠ : « لا يلبَس الشعر من أُمَّتي إلا الأحْمَق » .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، ز ، وهو في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) الحديث المعضل: ماسقط من إسناده اثنان فصاعدا مع التوالي. شرح نخبة الفكر ٢٧ ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « عمر » ، والصواب في : الإحياء ٤ / ٢٠٠ ، وأسد الغابة ٤ / ٨٤ ، والحديث فيه أيضا .

<sup>(</sup>٤) في د : « المعبسي » ، وفي ز : « العبسي » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ، وأسد الغابة .

<sup>(</sup>٥) بعده فى الإحياء : « ولاأنام بليل على دثار أبدا ، ولاأركب على مأثور أبدا ،ولا أملاً جوفى من طعام أبدا . فقال عمر : من سره أن ينظر إلى هدى رسول الله عَلِيُّكُ ، فلينظر إلى عمرو بن الأسود » .

<sup>(</sup>٦) بعده في الإحياء ٤ / ٢٠٠ : « وكانت تسمى حلة ؛ لأنهما ثوبان من جنس واحد » .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « سحوليتين » ، والمثبت فى : د ، ز ، والإحياء ٤ / ٢٠١ . وثوب سحولى ، منسوب إلى سحول ، بلدة باليمن يجلب منها الثياب . المصباح المنير ( س ح ل ) .

<sup>(</sup>A) فى الأصول: « حبكت » ، والمثبت فى : الإحياء ٢٠١/٤ . .

<sup>(</sup>٩) ساقط من : د ، ز ، وهو في : المطبوعة . والحديث بطوله في الإحياء ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>١٠) يعنى الدارانى ، كما جاء فى الإحياء ٤ / ٢٠٢ . وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية ، زاهد مشهور . اللباب ١ / ٤٠٣ .

حديث : فرشَتْ له عائشةُ فِراشا جديدا ، وكان ينام على عَباءةٍ مَثْنِيَّة (١) ، فما زال يتقلَّب ليلتَه .. الحديث (٢) .

لم أَرَفيه أنه رقَد عليه ، من حديث عائشة ، وإنما هو من حديث حَفْصَة . ( كتاب التوحيد والتوكل )

حديث : كان إذا أصاب أهلَه خصاصةٌ ، قال : «قومُوا لله ِ» ويقول : « بهذا أمرنى ربِّي (") ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ .. ﴾ الآية .

حديث: «إن مَلَك الأرحام يدخُلُ الرَّحِمَ، فيأخذ النَّطْفَةَ في يدِه، ثم يُصوِّرها».. الحديث<sup>(٤)</sup>.

حديث: « إن مَلَكِي الموت والحياة تناظَرا ، فقال مَلَك الموت: أنا أُمِيت الأحياء » . . الحديث (°) .

حدیث : « لو توکَّلْتم علی اللهِ حقَّ تَوکُّلِه لَرزَقکم » .. الحدیث<sup>(۱)</sup> . وفیه : « ولَزالَتْ بدعائکم الجبالُ » .

لم أرَ هذه الزيادة .

حديث : ﴿ إِن العبدَ لَيَهُمُّ ﴿ ) من الليل بأَمْرٍ من أمور التجارة ، مما لوفعلَه لكان فيه هلاكُه ﴾ . . الحديث (^) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بيته » ، والمثبت في : الإحياء ٢٠٥/٤ ، والكلمة في : د ، ز تشبه ما في الإحياء .

 <sup>(</sup>٢) تمامه: « فلما أصبح قال لها: أعيدى العباءة الخلقة ، ونحى هذا الفراش عنى ؛ قد أسهرنى اللّيلة » .
 الإحياء .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) وتمامه: « جسدا ، فيقول: يارب ، أذكر أم أنثى ، أسوى أم معوَج ؟ فيقول الله تعالى ماشاء ،ويخلق الملك » . الإحياء ٤ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « وقال ملك الموت : أنا أحيى الموتى ، فأوحى الله تعالى إليهما ، كونا على عملكما وما سخرتكما له من الصنع ، وأنا المميت والمحيى ، لا يميت ولا يحيى سواى » . الإحياء ٢٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الإحياء ٤ / ٢٣٠ : « كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا » .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « يهم » ، والمثبت فى : د ، ز ، والإحياء ٤ / ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>٨) وتمامه : « فينظر الله تعالى إليه من فوق عرشه ، فيصرفه عنه ، فيصبح كتيبا حزينا ، يتطير بجاره وابن
 عمه ، من سبقنى ، من دهانى ؟ وما هى إلا رحمة رحمه الله بها » الإحياء .

حديث: « خَمَّر طِينةَ آدم بيده أربعين صباحا ».

حدیث : الفقیر ، الذی أمر رسولُ الله عَلَیْتُهِ ، علیًّا ، أو (۱) أسامة ، (۲ فغسَّله ، وكفَّنه ۲) .. الحدیث (۲) .

وفيه : « إنه يُبْعَث يومَ القيامة وجهُه (٤) كالقمر ، ولولا خَصْلَةٌ كانت فيه لبُعِث وجهُه (٤) كالشمس (٥) ، كان إذا جاء الشتاءُ ادَّخَر حُلَّة الصيف » ..الحديث (٦) .

حديث: نهَى بلالًا عن ادِّخار كِسْرَة خبز ليُفْطِر عليها .. الحديث(٧) .

حديث : « مَن تركَ العَزْل ، وأقرَّ النَّطْفَة قَرارَها ، كان له أجرُ غلام ولِد من ذلك الجماع » .

حدیث ، من طریق أهْل البیت : كان یكتحِل كلَّ لیلة ، ویحتجِم كلَّ شهر ، [ ویشرب ] (^) .. [ الحدیث ] (^) .

حديث: تداوَى غير مرَّة من العقرب وغيرها.

حديث : جعل على قُرْحةٍ خرجَت به ترابًا .

حديث : « نحن معاشرَ الأنبياء أشدُّ الناس بلاءً » .. الحديث (١٠٠) .

لم أرَّه ، بلفظ : « نحن معاشر » .

حديث : من طريق أهل البيت : « إذا أحبُّ الله عبدًا ابتلاه » .. الحديث (١١) . لم أرَه من طريق أهل البيت .

<sup>(</sup>١) فى الإحياء ٤ / ٢٣٨ : « وأسامة » .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء: « فغسلاه وكفناه » .

<sup>(</sup>٣) بقيته: « ببردته ، فلما دفنه قال لأصحابه .. » .

<sup>(</sup>٤) فى الإحياء : « ووجهه » .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا فى الإحياء : « الضاحية . قلنا : وماهى يارسول الله ؟قال : كان صواما قواما ، كثير الذكر لله تعالى ، غير أنه كان ... » .

<sup>(</sup>٦) وتمامه: « لصيفه ، وإذا جاء الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه » .

<sup>(</sup>٧)وتمامه: « فقال عَلِيْكُ : أَنفق بلالا ، ولا تخش من ذى العرش إقلالا » . الإحياء ٤ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٨) ساقط من: المطبوعة، وهو في: د، ز، والإحياء ٤ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٩) ساقط من : د ، ز ، وهو في المطبوعة , وتمام الحديث : ﴿ الدواء كل سنة ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) وتمامه : « ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلي العبد على قدر إيمانه ؛ فإن كان صلب الإيمان شدد عليه البلاء ، وإن كان في إيمانه ضعف خفف عنه البلاء » . الإحياء ٤ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>١١) وتمامه : « فإن صبر اجتباه ، فإن رضى اصطفاه » . الإحياء ٢٤٧/٤ .

حديث : « لا تزال الحُمَّى والمَلِيلةُ(١) » .. الحديث (٢) .

لم أرَه بلفظ: « الحمي ».

حديث : لمَّا ذكر رسُولُ الله عَيِّلِيَّهُ ، كَفَّارة الذنوب بالحُمَّى ، سأل زيدُ بن ثابت ، أن لا يزال محمومًا .

حديث: لمَّا قال: ( مَن أذهب اللهُ كريمتيْه » كان في الأنصار من يتمَنَّى [ العمي ] (٢) .

لم أرَ فيه تَمَنَّى الأنصار .

حديث أنس ، وعائشة : هل يكون مع الشهداء (أ يومَ القيامة غيرُهم) ؟

قال : « مَن ذكر الموتَ كلُّ يوم عشرين مرَّة » .

وفى لفظٍ آخر : « الذي يذكُر ذنوبَه ، فتُحزِنه » والله أعلم .

(كتاب المحبة ، والشوق ، والرضا )

حديث قول إبراهيم الخليل لملَك الموت: هل رأيتَ خليلًا يُمِيت خليلَه ؟ .. الحديث (٥) .

حديث : كان يعجبُه الخُضْرة والماءُ الجارى .

حديث: « لايكونَنَّ أحدُكم كالأجير السّوء » .

حديث : « إن الشهداءَ يَتَمَنُّون لو كانوا علماء » .

حديث : « أقصَى مُكْثِ المؤمنين في النار سبعةُ آلاف سنة » .

حديث أنس : ﴿ إِذَا أُحبُّ اللهُ عبدا لم يضرُّه ذنبٌ ﴾ .

حديث : « مَن تواضَع الله » .. الحديث (٢) .

<sup>(</sup>١) في د ، ز : « والملاكة َ » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ٣٤٨ .

والمليلة : حرارة الحمى ووهجها . النهاية ٣٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) وتمامه: « بالعبد حتى يمشى على الأرض كالبردة ما عليه ذنب ولاخطيئة » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من: د، ز، والمثبت في: المطبوعة، والإحياء ٤ / ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>٤) في د ، ز ، « أحد » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « فأوحمى الله تعالى إليه : هل رأيت محبا يكره لقاء حبيبه ؟ فقال : ياملك الموت ، الآنَ فاقبض » . الإحياء ٤ / ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٦) بعده : « رفعه الله ، ومن تكبر وضعه الله » . الإحياء ٤ / ٢٨٠ ، ٢٨١ .

وفيه: ﴿ وَمَنْ (١)أكثر ذكرَ الله أحبَّه اللهُ ﴾ .

حديث: « إذا أحبُّ اللهُ عبدا جعل له واعِظًا من نفسيه ».

حديث : « إذا أراد الله بعبد خيرا بَصَّره بعُيوب نفسِه » .

حديث : لما زوَّج أبو حُذَيفة أخته من سالم ، عاتبته قريشٌ .. الحديث (٢) .

حديث: « مَن اسْتَوَى (٣) يَوْ ماه (٤) فهو مغبون » . . الحديث (٥)

هذا رؤيا نوم ، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد (١٠) ، أنه رأى النبَّى عَلَيْتُهُ ، في النوم ، فسأله ، فقال ذلك .

هكذا رواه البَيْهَقيّ في « الزهد » .

حديث أبي موسى: « يكون في أُمَّتي قومٌ شَعِثَةٌ رؤوسُهم » .. الحديث (٢) . و [ فيه ، أي ] (<sup>(^)</sup> في أوله ، قصَّة ,

حديث: ﴿ أَوْحَى اللهُ ۚ إِلَى عَبْدٍ تَدَارَكُهُ : كُمْ مَن ذَنْبٍ وَاجْهُتْنَى بِهِ ﴾ . . الحديث<sup>(۹)</sup>.

حديث : إن الله َ يتجلَّى للمؤمنين ، فيقول : سَلُوني .

فيقولون : رضاك .

حديث : « إذا كان يوم القيامة أنبتَ (١٠) الله علم لطائفة من أمتى أجنحةً » .. الحديث(١١)

وفيه : كنا إذا خلَوْنا نسْتحيي أن نعصِيَه .. الحديث .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: « من » ، والمثبت في: د ، ز ، والإحياء .

<sup>(</sup>٢) بطوله في الإحياء ٤ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: « اشترى » ، والتصويب عن الإحياء ٤ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « قوتا » ، وفي د ، ز : « يوما » ، والتصويب عن الإحياء .

<sup>(</sup>٥) وتمامه: « ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: « داود » ، والتصويب عن: د ، ز ، والمغنى ٤ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٧) وتمامه : « دنسة ثيابهم ، لو أقسموا على الله لأبرهم » . الإحياء ٤ / ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من المطبوعة ، على ما في : د ، ز .

<sup>(</sup>٩) لم نجده في هذا الموضع من الإحياء ، الجزء الرابع ، صفحات ٢٩٢ – ٢٩٤ .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : ﴿ أَثْبِت ﴾ ، والمثبت في : د ،ز ، والإحياء ٤ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>١١) بطوله في الإحياء ، الموضع السابق .

'حدیث: « قدَّرتُ المقادیر ، ودبَّرت التدبیر (۲) ، فمن رَضِیَ فله الرِّضا ، حتی یلْقانی (۳) » .. الحدیث (۱) .

حديث : « الدَّالُّ على الشِّر كفاعلِه » .

حديث : « لو أن عبدًا قُتل بالمشرِق ، ورَضِيَ بقَتْلِه آخِرُ في المغرب ، كان شريكًا في قَتْلِه » .

حديث: « إن الله أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يُبْغِض كلَّ منافق » . . الحديث (٤) . .

حديث : « مَن أحبَّ قومًا ووَالاهم حُشِر معهم يوم القيامة » .

حديث : « القَدَر سِرُّ فلا تُفْشُوه (°) ِ » .

حديث: « لايَسْتَكَمِلُ العبدُ الإِيمانَ حتى يكون قِلَّةُ الشيءِ أحبَّ إليه من كَثْرَتِه » . . [ الحديث ] (١) .

حديث : ( ثلاثةٌ مَن كُنَّ فيه ، استَكْمَل إيمانَه ، لا يخاف في الله لَوْمَةَ لائم » . . الحديث (٧) .

حديث: « لا يكمُل إيمانُ العبد حتى يكونَ فيه ثلاثُ خِصال: إذا غَضِب لم يُخْرِجُه غضبُه من الحقِّ » . . الحديث (^) .

حديث : « ثلاثٌ مَن أُوتِيَهُنَّ فقد أُوتِيَ (١) ما أُوتِيَ [ آلُ ] (١) داوُد : العدلُ في الرِّضا والغَضَب » .. الحديث (١١) .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، وهو في : المطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « التدابير » ، والمثبت في : ز ، والإحياء ٤ / ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٣) بعده : « ومن سخط فله السخط منى حتى يلقاني » .

<sup>(</sup>٤) وتمامه: « وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤمن » . الإحياء ٤ / ٣٠١ .

 <sup>(</sup>٤) و الممه . « و طلى كا منافق أن يبغض كل مومن » . أو حياء ٤ / ١٠١ .
 (٥) في د : « تحشوه » ، وفي ز : « تخشوه » ، المثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من : المطبوعة ، وهو فى : د ، ز . وتمام الحديث : « وحتى يكون ألا يعرف ، أحب من أن يعرف » . الإحياء ٤ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٧)وتمامه : « ولا يرانَى بشيء من عمله ، وإذا عرض عليه أمران ؛ أحدهما للدينا ، والآخر للآخرة ، آثر أمر الدنيا على أمر الآخرة » الإحياء ٤ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٨) وتمامه : « وإذا رضى لم يدخله رضاه فى باطل ، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له » . الإحياء٤ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٩) بعد هذا في الإحياء ٤ / ٣٠٧ زيادة : « مثل » .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من : المطبوعة ، وهو فى : د ، ز ، والإحياء .

<sup>(</sup>١١) وتمامه : « والقصد في الغنى والفقر ، وحشية الله في السر والعلانية » .

حديث : « أَوْحَى اللهُ إلى بعض أنبيائِه : إنما أَتَّخِذ لِخُلَّتِي مَن لايصبر عن ذِكْرِي » . . حديث : قال للصِّدِّيق : « إن الله قد أعطاك مثلَ إيمان [ كل ] (١) مَن آمن بي » . . الحديث (٢) .

حديث : « إِن لله ِ ثَلْثَمَائَة خُلُق »<sup>(٣)</sup> .

وفيه : « وأحبُّها إلى الله السخاءُ » .

حديث على : « المعرفةُ رأسُ مالِي ، والعقلُ أصلُ دِيني » .. الحديث (٤) .

(كتاب النية ، والإخلاص ، والصدق )

حديث : « إن بالمدينة أقوامًا ما قَطَعْنا وادِيًا ولا وطِئْنا مَوْطِئا يَغيظ الكفارَ ، ولا أَنفَقْنا نفقةً ، ولا أَنفَقْنا نفقةً ، ولا أَضلَةً » ..الحديث (° ) .

لم أرَه بهذا الطُّول .

حدیث ابن مسعود ، فی مُهاجِر أُمّ قَیْس $^{(1)}$  .

ذكره ابن مُنْدَة ، وأبو نُعَيم ، في « الصحابة » ، غيرَ مُوَصَّل الإِسناد .

حديث الحسن : « أن رجلًا قُتِل فى سبيل الله ، فكان يُدْعَى قتيلَ الحِمار » .. الحديث()

حديث : إذا التَقَى الصَّفَّانِ نزلَتِ الملائكةُ تكتُب الخَلْق على مراتِبهم » .. الحديث (^) .

ابن المبارك في « الزهد » ، موقوفا ، على ابن مسعود ، بنحوه .

حديث : « مَن تزوَّج امرأةً على صداقٍ لا يَنْوِى أداءَه ، فهو َزانٍ » .. الحديث<sup>(٩)</sup> . لم أرَهُ إلا من حديث صُهَيْب .

<sup>(</sup>١) زيادة من الإحياء .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : « من أمتى ، وأعطاني مثل إيمان كل من آمن به من ولد آدم » . الإحياء ٣٠٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) بعده : من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة . فقال أبو بكر : يارسول الله هل في منها خلق ؟ فقال : كلها فيك يا أبا بكر .. » . الإحياء ٤ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) بطوله في الإحياء ٤ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : ﴿ إِلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة ، قالوا : وكيف ذلك يارسول الله ، وليسوا معنا قال : حبسهم العذر ، فشركوا بحسن النية ﴾ . الإحياء ٤ / ٣١٠ .

<sup>(</sup>٦) ولفظه : « من هاجر يبتغي شيئا فهو له . فهاجر رجل فتزوج امرأة منا ، فكان يسمى مهاجر أم قيس » . الإحياء ٤ / ٣١٠ .

 <sup>(</sup>٧) وتمامه : « لأنه قاتل رجلا ليأخذ سلبه وحماره ، فقتل على ذلك ، فأضيف إلى نيته » . الإحياء ٤ / ٣١٠ .
 (٨) في الإحياء ٤ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٩) وتمامه : ﴿ من ادان دينا وهو لا ينوى قضاءه فهو سارق ﴾ . الإحياء ٤ / ٣١١ .

حديث: « مَن تطيَّب لله ، جاء يومَ القيامة وريحُه أَطيَبُ من المسكِ » .. الحديث (١) .

حديث : « لا يُعْذَر الجاهل على الجهل » .

حديث : ﴿ رَهْبَانِيَّةُ أُمِّتِي القعودُ في المساجد ﴾ .

حديث : « مَن غدا إلى المسجد يذكُر الله َ ، أو يُذَكِّر به ، كان كالمجاهد في سبيلِ الله تعالى » .

حديث مُعاذ: « إِنَّ العبدَ لَيُسْئَل يومَ القيامة ، حتى عن كَحْلِ عينيْه » . . الحديث (٢) .

حديث: « إن العبدَ لَيُحاسَب ، فتبطُل أعمالُه ، لدخول الآفةِ فيها ، حتى يستوجِب النارَ ، ثم يتَيَسَّر له من الأعمال الحسنة ما يستوجِب به الجنة ، فيتعجب فيقال : هذه أعمال الذين اغْتابوك ، وظَلَموك » .

قَوْل عليٌّ : لاتهْتَمُّوا لقلَّة العَمل ، واهتَمُّوا للْقَبول .

حديث أبي هريرة: « أوَّلُ مَن يُسْئَل يومَ القيامة ثلاثةً » .. الحديث (٣) .

وفيه : فحدَّث به معاوية ، فبكى ، حتى كادت نفسُه تزْهَق ، ثم قال : صدق الله(١٠) : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ .. الآية .

هو في « مسلم » $^{(\circ)}$  ، دون قصة معاوية .

حديث: سُئِل عن الإِخلاص، قال: «أن تقولَ رَبِّى الله، ثم تستقيم كما أُمِرْتَ ».

الأخبار الدالَّة على عدم ثواب العمل المَشُوبِ ، ومُعارِضها(٢) .

حديث ابن مسعود :(Y) « مَنْ هاجر يَبْتَغي شيئا من الدنيا فهو له » .

حديث ابن عباس: سُئِل عن الكَمال، فقال: « قُولُ الحِقِّ والعملُ بالصِّدق ». حديث: « اللهمَّ اجْعَل سَريرتي خيرًا من عَلانِيَتي ، واجعل عَلانِيَتي صالحةً ».

<sup>(</sup>١) وتمامه : « ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة » .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : « وعن فتات الطينة بأصبعيه ، وعن لمسه ثوب أخيه » . الإحياء ٣١٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) بطوله في الإحياء ٤ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١٥.

<sup>(</sup>٥) لم نجده في مسلم بهذه الألفاظ، فلعله روى بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٦) انظر الإحياء ٤ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>V) هو حديث « مهاجر أم قيس » ، المذكور في الصفحة السابقة .

حديث أبى ذَرِّ : سُئِل رسولُ الله عَيِّكِ عن الإيمان ، فقرأ (') : ﴿ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ ﴾ .. الآية .

حديث : قال لجبريل : ﴿ أُحِبُّ أَن أَراك في صُورتِك ﴾ ﴿

وفيه : رآه<sup>(۲)</sup> فخرَّ مغْشيًّا عليه .

وفيه: أن جبريلَ قال: فكيفَ لو رأيت إسْرافيل، إن العرشَ لعلى كاهِله، وإن رجْليه قد مَزَّقَتا<sup>(٣)</sup> تُخُوم الأرض السُّفْلَى، وإنه ليتصاغَر من عظمةِ الله، حتى يصيرَ كالوَصْع<sup>(١)</sup>، يعنى العصفورَ الصغير.

حدیث جابر: « مررْتُ لیلة أُسْرِی بی ، وجبریلُ بالملاً الأعْلَى ، کالحِلْس<sup>(٥)</sup> البالی » .

لم أرّه إلا من حديث أنس.

حديث : « لا يبلُغ عبدٌ حقيقَة الإِيمان حتى ينظُر إلى الناس كالأباعِر في جنْبِ الله » . الحديث (١) .

## (كتاب المحاسبة ، والمراقبة )

حديث : « يُنْشَر للعبد في كلِّ يوم وليلة أربعٌ وعشرون خزانةً منصوبةً ، فتُفتَح له خِزانةٌ فيراها مملوءةً من حسناته » .. الحديث ، بطوله (٧) .

حديث : « اعبُد اللهُ كأنك تراه » .

رواه البَيهِقّی فی « الزهد » من حدیث أنس ، بلفظ : « اعمُلللهِ رَأْیَ العین ، کأنك تراه » .. الحدیث .

حديث : « يُنشَر للعبد في كل حركةٍ من حركاته ثلاثةُ دواوين : الأول لِمَ ، والثالث كم » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) في د ، ز : ﴿ لأَرَاه ﴾ ، والمثبت في : المطبوعة ، ويشهد له مافي الإحياء ٤ / ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في الإحياء : « مرقتا » .

<sup>(</sup>٤) في د، ز: «كالوضع»، والصواب في : المطبوعة ، والإحياء ، والنهاية ١٩١/٥ .

<sup>(</sup>٥) فسره أبو حامد بعد هذا بقوله: ﴿ يعني الكساء الذي يلقى على ظهر البعير ﴾ . الإحياء ٤ / ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) وتمامه: « ثم يرجع إلى نفسه ، فيجدها أحقر حقير » . الإحياء ٤ / ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٤ / ٣٣٧ .

حديث : « أنتمُ اليومَ في زمانٍ خيرُكمَ فيه المُسارِعُ ، وسيأتى زمانٌ خيرُكمَ فيه المُتثبِّت »(١) .

حديث: « اللهم إنى أعوذُ بك أن أقول في الدِّين بغير علم » .

حديث : « رحم اللهُ أقوامًا يحسَبهم الناسُ مَرْضَى وما هم بمَرْضَى » .

# ، (كتاب التفكر )

حديث : خرج على أصحابه وهم يتفكَّرون ، فقال : « تفكَّروا في خلْقِه ، ولا تتفكَّروا فيه ؛ فإن بهذه المغرب أرضًا بيضاء » .. الحديث (٢) .

وفيه : « لا يدرون خُلِقَ آدَم ، أم لا » .

الأخبار الدالَّة على عِظَم الشمس<sup>(٣)</sup>.

حديث : أنه قال لجبريل (٤) : « هل زالت الشمسُ » ؟

فقال : لا ، نعم .. الحديث<sup>(٥)</sup> .

# ( كتاب ذكر الموت )

حديث عَطاء الخُراسانِيّ : مر رسولُ الله عَلَيْكُ بِمُجْلِسٍ ، قد اسْتَعْلاه الضَّحِك ، فقال : « شُوبُوا مجالسَكم بذكر هاذِم (٦) اللذات » .

حديث : « أكثِروا من ذكر الموت ، فإنه يُمَحِّص الذنوب ، ويُزهِّد في الدنيا » .

حديث : « خرج إلى المسجد ، فإذا قومٌ يتحدَّثون ، ويضحكون ، فقال : اذكروا الموتَ ».. [ الحديث ] (٧) .

<sup>(</sup>١) في د ، ز : « المثبت » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٢) بطوله في الإحياء ٤ / ٣٦١ ، ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الإحياء ٤ / ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الأصول زيادة : « حديث » ، وهي كلمة مقحمة . انظر الإحياء ٤ / ٣٨٠ . ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « فقال : كيف تقول لا نعم ؟ فقال : من حين قلت لا إلى أن قلت نعم سارت الشمس خمسمائة عام » . الإحياء .

<sup>(</sup>٦) ف الإحياء ٤ / ٣٨٣ : « مكدر » .

<sup>(</sup>٧) ساقط من : المطبوعة ، وهو فى : د ، ز .

وتمام الحديث: « أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا » . الإحياء ٤ / ٣٨٣ .

حديث: « الشيخُ شابُّ في حبِّ الدنيا ، وإن التقتْ تُرْقُوتَاه من الكِبَر ، إلا الذين آمنوا(١) ».. الحديث(٢) .

حدیث : كان إذا أنِس من أصحابه غَفْلةً ، نادى فيهم بصوتٍ رفيع : « أَتَتْكُم المنيَّة ، ("راتبةً لازمةً") ».. الحدیث('') .

حديث ابن عمر : خرَج والشمسُ على أطْراف السَّعَف ، فقال : « ما بَقِيَ من الدنيا إلا مثلُ ما بَقِيَ من يومنا ».. الحديث (٥) .

حديث: « اللهمَّ إنك تأخُذ الروحَ من العصب » .. الحديث (٢) .

حديث : سُئِل عن الموت ، فقال : « أَهُونُه بَمَنزِلَةٍ حَسَكَةٍ في صُوف » . . الحديث<sup>(۷)</sup> .

حديث مكْحول : « لو أن شعرةً من شعرِ اللَّيْت ، وُضِعت على أهل السماوات والأرض » . . الحديث (^ ) .

حدیث: « لو أن قَطْرةً من الموت وُضِعت علی جِبال الدنیا كلِّها لذابتْ » . حدیث: « لن یخُرج أحدُكم من الدنیا حتی یعلَم أین مصیرُه » . . الحدیث (٩) . حدیث: « إن الله إذا رَضِیَ عن عبدٍ ، قال : یا ملَك الموت ، اذهبْ فأْتِنی بُرُوحه لأُرْیِحَه » .

حدیث : « ارقُبُوا المیِّت عند ثلاث : إذا رشَح جَبِینُه » .. الحدیث (۱۰) . رواه الحکیم التَّرْمِذِی ، فی « النوادر » .

<sup>(</sup>١) ف الإحياء ٤ / ٣٨٩ : « اتقوا » .

<sup>(</sup>٢) وتمامه : « وقليل ما هم » . الإحياء .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « والله الآزقة » ، وفى د ، ز : « ولازمة » ، والمثبت فى : الإحياء ٣٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) وتمامه: « إما بشقاوة ، وإما بسعادة » الإحياء .

<sup>(°)</sup> وتمامه : « هذا ، في مثل ما مضى منه » ً. الإحياء ٤ / ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٦) وتمامه : « والقصب والأنامل ، اللهم فأعنى على الموت ، وهونه على » . الإحياء ٣٩٣/٤ .

<sup>(</sup>V) وتمامه : « فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف » . الإحياء ٤ / ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٨) وتمامه : « لماتوا بإذن الله تعالى » . الإحياء ٣٩٣/٤ ."

<sup>(</sup>٩) وتمامه : « وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار » . الإحياء ٤ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>١٠) وتمامه : « ودمعت عيناه ، ويبست شفتاه ، فهى من رحمة الله قد نزلت به ، وإذا غط غطيط المخنوق ، واحمر لونه ، واربدت شفتاه ، فهو من عذاب الله قد نزل به » . الإحياء ٤ / ٣٩٥ .

حديث : قال لجبريل عند موته : « مَن لأُمَّتِي بعدى » ؟ فأوحى اللهُ إلى جبريل : بَشَرَّه أَني(١) لا أُخذُله في أُمَّته .. الحديث(١) .

حديث سعيد بن عبد الله ، عن أبيه : لما رأت الأنصار أن رسولَ الله عَيْقِيُّهُ يُزداد ثِقَلًا أطافوا(٢) بالمسجد ، فدخل العباسُ ، فأعلمه بمكانهم .. الحديث ، بطوله .

حديث عائشة : لما كان اليومُ الذي مات فيه رسولُ الله عَيْضَةُ ، رأَوْا منه خِفَّةً في أول النهار ، فتفرَّق عنه الرجالُ إلى منازلهم .. الحديث ، بطوله (٤٠) .

حديث : لما مات رسولُ الله عَيْقِيُّهُ ، اقتحَم الناسُ حتى ارتفعت (٥٠٠ .. الحديث ، بطوله .

حدیث أبی جعفر: فُرِش لَحْدُه بمَفْرِشِهِ<sup>(۱)</sup> وقطیفتِه<sup>(۷)</sup>، وفُرِشت<sup>(۸)</sup> ثیابُه علیها. وفیه: [ولا بَنَی ]<sup>(۹)</sup> فی حیاته لَبِنة علی لَبِنة .. الحدیث، [ بطوله ]<sup>(۱)</sup>. حدیث الضَّحَّاك: قال رجلٌ: مَن أَزهدُ الناس ؟

قال : « مَن لم ينْسَ القبر والبِلَي »(١١) .. الحديث(٢١)

حديث : « لَأَن أَقدِّم سِقْطًا أَحبُّ إلى من أَن أُخلِّف مائةَ فارس » .. الحديث (١٠٠ . . الحديث نارس أَخلَفه لم أَرَ فيه [ ذكر ] (١٠٠ « مائة فارس » ، والمعروف : « أحبُّ إلى من فارس أَخلَفه خَلْفِي » .

<sup>(</sup>١) في د ، ز : « أن » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٢) بتمامه في الإحياء .

<sup>(</sup>٣) في د ، ز : « طافوا » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء ٤ / ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الإحياء ٤ / ٤٠١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الإحياء : « الرنة » ، والحديث بطوله فيه ٤ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) فى الإحياء ٤ / ٤٠٤ : « بمفرشة » .

<sup>(</sup>٧) في د ، ز : « وقطيفه » ، وفي الإحياء : « وقطيفة » ، والمثبت في : المطبوعة .

<sup>(</sup>٨) فى د ، ز : « وفرش » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٩) ساقط من : د ، ز وهو في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>١٠) ساقط من : د ، ز ، وهو في : المطبوعة . وتمام الحديث : « ولا وضع قصبة على قصبة » .

<sup>(</sup>١١) في الأصول: « والبلاء » ، والمثبت في : الإحياء ٤١٢/٤ .

<sup>(</sup>١٢) وتمامه : « وترك فضل زينة الدنيا ، وآثر ما يبقى على ما يفنى ، و لم يعد غدا من أيامه ، وعد نفسه من أهل القبور » .

<sup>(</sup>١٣) وتمامه : « كلهم يقاتل في سبيل الله » . الإحياء ٤ / ٤١٥ .

<sup>(</sup>۱٤) ساقط من المطبوعة ، وهو فى : د ، ز .

حديث ابن أبى مُلَيْكة : أقبلت عائشة من المقابر ، فقلت : من أين ؟ قالت : من قبر أخى عبد الرحمن .

فقلت : أليس كان رسولُ الله عُلِيِّكُ نَهَى عنها ؟

قالت: نعم، ثم أمر بها.

حديث : « إن الرجلَ لَيمُوت والداه ، وهو عاقٌ لهما ، فيدعُو لهما من بعدِهماً فيكتُبه الله من البارِّين » .

حديث: « ما الميِّتُ في قبره إلا كالغريق » .. الحديث .

حديث عائشة : « إذا مات صاحبُكم فدَعُوه ، ولا تَقَعُوا فيه » .

حديث: « لا تذكروا موتاكم إلا بخَيْر ، فإنهم إن يكونوا من أهل الخير تأثَّموا » .. الحديث .

حديث أبى هريرة: « إن العبدَ لَيَمُوت فَيُثْنِي عليه القومُ الثناءَ ، يعلم الله منه غيره ، فيقول الله : أُشْهِدكم أنى قد قبلتُ شهادةَ عبيدى » .

حديث : قال لرجل مات : « أصبَح هذا مُرتجِلًا من الدنيا ، وتركها لأهلها » .

حديث: « إن مَثَل المُؤمن في الدنيا كَمَثَلِ الجَنِين في بطن أُمِّه » . . الحديث (١) .

حديث : « إنه لم يَبْقَ إلا مثلُ الذباب ( يمُور في جَوِّها ) ، فالله الله في إخوانكم من أهل القُبور » .

حديث أبي هريرة: « لا تَفْضَحُوا موتاكم بسِّيآت أعمالِكم ؛ فإنها تُعْرَض » .. الحديث (٣) .

<sup>(</sup>١) وتمامه : « إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه ، حتى إذا رأى الضوء ووضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه ، وكذلك المؤمن يجزع من الموت ، فإذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا ، كما لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه » . الإحياء ٤٣٣/٤ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: « فى حشرها » ، وفى د : « فى حشوها » ، وفى ز : « فى حتوها » ، والمثبت فى : الإحياء
 ٤٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « على أوليائكم من أهل القبور » . الإحياء ٤ / ٤٢٢ .

حديث عبد الله بن عُبَيد بن عُمَير: « إن الميِّتَ يقعُد وهو يسمع خَطْوَ مُشَيِّعِيه ».. الحديث (١).

ف « الزهد »(٢) لابن المبارك ، بلاغا ، لم أر فيه ذكرًا للنبيّ عَلَيْكُ .

[ حديث ] (٢) : « صاحبُ الدِّرهم أخفُّ حسابا من صاحب الدرهميْن » .

حديث عَطاء بن يَسَار ، قال : قال رسولُ الله عَيِّقِيْكُم ، لعُمَر : «كيف بك إذا أنت مُتّ ، فانطَلق بك قومُك ؟ ».. الحديث (٤) .

حديث سَوْدَة : « يُبْعَثُ الناسُ حُفاةً عُراةً غُرلًا » .

فقالت سَوْدَة : وَاسَوْأَتَاه .

هو معروف من حديث عائشة ، وهي القائلة : واسُوْأَتاه .

حديث : « حشر الخُلْقِ قيامًا ، شاخصةً أبصارُهم أربعين سنةً إلى السماء » .. الحديث (٠٠) .

روى محمد بن نصر فى «كتاب الصلاة » قال : حدثنا إسحاق ، أخبرنا عَبْدَة ابن سُلَيْمان الكِلَابيّ ، حدثنا إسماعيل بن رافع المَدَنِيّ ، عن محمد بن يزيد بن أبى زياد ، عن محمد بن كعب القُرَظِيّ ، عن رجل من الأنصار ، عن أبى هريرة ، قال : حدثنا رسولُ الله عَيْظَة : « أن الله كل خلق السمواتِ والأرضَ ، خلق الصُّورَ » . فذكر (١) الحديث بطُوله .

وفيه: « يُوقَفُون مُوقِفًا واحدًا مقدارَ سبعين عاما ، حُفاةً عُراةً ، غُلْفًا ، غُرْلًا ، لا ينظُر إليكم ، ولا يَقْضِى بينكم ، ثم يضجُّون (٧) ، فيقولون: « مَن يشفَع لنا » فذكر الحديث .

<sup>(</sup>١)وتمامه : « فلایکلمه شیء إلاقبره ، یقول : ویجك ابن آدم ، ألیس قد حذرتنی ، وحذرت ضیقی ، و نتنی ، وهولی ، ودودی ! فماذا أعددت لی ؟ » . الإحیاء ٤ / ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الزهد ( زيادات نعيم بن حمّاد ) ٤١ ، وفيه « وَخُط مشيِّعيه » والوخط : الوقع والصوت .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : د ، ز ، وهو فى : المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) بطوله في الإحياء ٤ / ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٥) وتمامه : « فيلجمهم العرق من شدة الكرب » . الإحياء ٤ / ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « وذكر » ، والمثبت في : د ، ز .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « تصيحون فتقولون » ، والمثبت فى : د ، ز .

وروى محمد بن نصر فى « كتاب الصلاة » ، من رواية المِنْهال بن عمرو ، حدثنا قيس بن السَّكَن ، وأبو عُبَيدة بن عبد الله (بن عبد الله على حدَّث عمر بن الخطاب هذا الحديث ، قال : « إذا حُشِر الناس يومَ القيامة ، قاموا أربعين عاما ، على رؤوسهم الشمس ، شاخصةً أبصارُهم إلى السماء ، ينتظرون الفَصْل ، كُلُّ بَرِّ منهم وفاجِر ، لا يتكلم منهم بَشَر » .

فذكر حديثًا.

حديث ابن عمر: « تَلاً (٢): ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ﴾ ، ثم قال: كيف بكم إذا جمعَكم الله كما يُنظُر إليكم ». جمعَكم الله كما يُنظُر إليكم ».

حديث : « إِن الله مَلَكا ما بين شُفْرَى عينيْه خمسُمائة عام » .

حديث ابن مسعود: «إن الشيطانَ قد يَئِس أن تُعْبَد الأصنام بأرْض العرب ، ولكن سيرْضَى منكم بالمُحَقِّرات ، وهو<sup>(۱)</sup> المُوبِقات ، فاتَّقوا الظُّلمَ<sup>(١)</sup> » . الحديث<sup>(٥)</sup> . وفيه : « مَثَلُ المُحَقِّرات مَثَلُ سَفْر نزلوا بأرض فَلاة » .

حديث أنس: « يَحشُر الله العبادَ عُراةً ، ( عُبْرًا بُهْمًا ١ ) . . الحديث ( ) . الحديث ( ) . العديث ( ) . العباد الله بن أُنيس .

حديث ابن عباس: « يُبْعَث للأنبياء منابر من ذهب، ويبقى مِنْبرِى ، لا أجلسُ عليه ، قائمًا بين يَدَى رَبِّى » . الحديث (١) ، في الشفاعة .

وفيه : « حتى يقول مالِك : ما تركتِ النارُ لغَضَب ربِّك في أُمَّتِك مِن بَقِيَّة (٩) » . حديث : « إن رجلا من أهلِ الجنة يُشْرِف على أهل النارِ . فيناديه رجلٌ : يا فلان ، هل تعرفني ؟

<sup>(</sup>١) زيادة من: د، ز، على ما في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ٦.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وهي » ، والمثبت في : د ، ز ، والإحياء ٤٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « الكلمة » ، والصواب فى : د ، ز ، والإحياء .

<sup>(</sup>٥) بطوله في الموضع السابق من الإحياء.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « غرلا » ، وفي د ، ز : « غرابهما » ، والمثبت في : الإحياء ٤٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٧) بطوله في الإحياء ٤ / ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٨) بطوله في الإحياء ٤ / ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٩) فى د : « نفيه » ، وفى ز : « تقبه » ، والمثبت فى : المطبوعة ، والإحياء .

فيقول: لا.

فيقول: « أنا الذي مرَرْتَ [ بي ] (١) فاستَسْقَيْتَني شربةَ ماءٍ » .. الحديث (٢) . حديث: « إن في جهنم سبعين ألفَ وادٍ ، في كل وادٍ سبعون ألف شِعْب » .. الحديث (٢) .

حديث : « إِن نارَ الدنيا غُسِلت بسبعين ماءً من مِياه الرحمة » .

حدیث أنس : « اُرْغَبوا فیما رغَّبْتُكُم فیه ، واحْذَروا وخافوا ما خَوَّفْتُكُم به ، من عذابه وعقابه ؛ فإنه لو كانت قطرةٌ من الجنة » .. الحدیث (<sup>۱</sup>) .

حديث: « إن في النار لَحَيَّاتٍ مثلَ أَعْناقِ البُخْت (°) » .. الحديث (٦) .

حديث : « يُؤْمَر يومَ القيامة بناسٍ من النار إلى الجنة ، حتى إذا دَنَوْا منها ، واسْتَنْشَقُوا روائحها » . . الحديث (٧) .

حديث: سُئِل عن تُرْبَة الجنة ، فقال: « دَرْمَكَة (^^) بَيْضاء مِسْكُ خالص » . حديث أبى هريرة: « مَن سَرَّه أن يَسْقِيَه الله الخمر في الآخرة ، فليَتْرُكُها في الدنيا » . . الحديث (٩) .

حديث أبى أمامة : قال أصحابُ رسولِ الله عَلَيْكُهُ : إن الله ينفعُنا بالأعْراب ، ومَسائِلهم .. الحديث (١٠٠ .

هو في « الزهد »(۱۱) لابن المبارك ، من رواية سُلَم بن عامر ، مرسَلا ، ليس فيه ذِكْرٌ لأبي أُمامة .

<sup>(</sup>١) ساقط من: د، ز، وهو في: المطبوعة، والإحياء ٤ / ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) بطوله في الموضع السابق من الإحياء.

<sup>(</sup>٣) وتمامه : « فى كل شعب سبعون ألف ثعبان ، وسبعون ألف عقرب ، لا ينتهى الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله » ، الإحياء ٤٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) وتمامه : « معكم فى دنياكم التى أنتم فيها طيبتها لكم ، ولو كانت قطرة من النار معكم فى دنياكم التى أنتم فيها خبثتها عليكم » ، الإحياء ٤ / ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٥) البخت : الإبل الخراسانية . القاموس ( ب خ ت ) .

<sup>(</sup>٦) بطوله في الإحياء ٤ / ٤٥٤ .

<sup>(</sup>V) بطوله في الإحياء ٤ / ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٨) الدرمك : الدقيق الحوارى الذي نخل مرة بعد مرة . النهاية ١ / ٢٥٨ ، ٢ / ١١٥ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٩) وتمامه : « ومن سره أن يكسوه الله الحرير فى الآخرة فليتركه فى الدنيا » . الإحياء ٤ / ٤٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) بطوله في الإحياء ٤ / ٤٥٨ .

<sup>(</sup>۱۱) الزهد ( زیادات نعیم بن حماد ) ۷۶ .

حدیث : « لما أُسْرِی بی ، دخلتُ [ فی ] (۱) الجنة موضعًا یسمَّی الصَّر ح(7) ، علیه خِیام اللؤلؤ (7) .. الحدیث .

وفيه : « ما هذا يا جبريل ؟

قال: هو (٤) المقصُورات في الخِيام.

فطَفِقْنَ يَقُلْنَ: نَحْن » . الحديث (°) .

حديث : « إن الرجلَ من أهل الجنة ليتزَوَّج خمسَمائة حَوْراء ، وأربعة آلافُ بِكْر ، وثمانية آلاف بِكْر ، وثمانية آلاف ثيِّب » . . الحديث (٦) .

في « العظمة » لأبي الشيخ ، نحوه ، من حديث ابن أبي أُوفَى .

حديث أبى أمامة : « ما مِن عبدٍ يدخل الجنَّةَ ، إلَّا ويجلِس عند رأسهِ وعند رجليه وَثَنَتَانَ مِن الحُورِ العِينَ » .. الحديث (٧) .

حديث : « أهلُ الجنة جُرْدٌ » .. الحديث (^) .

وفيه : « طولُهم ستون ذراعا ، فى عرضٍ سبعة أُذْرُع » .

حديث : « نظرتُ في الجنة ، فإذا الرُّمَّانةُ من رُمَّانِها كَخِلْف (٩) البعير المُقْتِب » . . الحديث (١٠) .

حديث : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامةِ أَخْرِجِ اللهُ كَتَابًا مِن تحت العرش ﴾ .. الحديث (١١) .

<sup>(</sup>١) ساقط من : د ، ز ، والإحياء ٤ / ٤٦٠ ، وهو في : المطبوعة ، والمغنى .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء: « البيدخ » ، والمثبت في : الأصول ، والمغنى .

<sup>(</sup>٣) بعده : « والزبر جد الأخضر ، والياقوت الأحمر . فقلن : السلام عليك يا رسول الله .. » . الإحياء.

<sup>(</sup>٤) في الإحياء ٤ / ٤٦١ : « هؤلاء » .

 <sup>(</sup>٥) وتمامه : « الراضيات فلا نسخط أبدا ، ونحن الخالدات فلا نظعن أبدا ، وقرأ رسول الله عَلَيْتُهُ قوله تعالى :
 ﴿ حُورٌ مُقْصُورًاتٌ فِي الخِيَامِ ﴾ [ سورة الرحمن ٧٢ ] » الإحياء .

<sup>(</sup>٦) وتمامه: « يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا » . الإحياء ٤ / ٤٦١ .

 <sup>(</sup>٧) وتمامه: « يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن ، وليس بمزمار الشيطان ، ولكن بتحميد الله
 وتقديسه » . الإحياء ٤ / ٤٦١ .

<sup>(</sup>٨) وتمامه : « مرد ، بيض ، جعاد ، مكحولون ، أبناء ثلاث وثلاثين ، على خلق آدم » . الإحياء ٤ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٩) الخلف : الضرع .

<sup>(</sup>١٠) بطوله في الإحياء ٤ / ٤٦٢ .

<sup>(</sup>١١) وتمامه: « فيه إن رحمتي سبقت غضبي ، وأنا أرحم الراحمين » . الإحياء ٤ / ٤٦٤ .

وفيه : « فيخرُج من<sup>(۱)</sup> النار مثلُ<sup>(۲)</sup> أهلِ الجنة » .

### 790

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ، أبو عبد الله ، المَدِينيُّ من أهل أصْبَهان .

تفقّه ببغداد على الحسن بن سليمان .

وسمع الكثير بنفسه ، ببغداد ، والبصرة ، ونحوزَسْتان ، وأصْبَهان ، وطَبَرِسْتان ، ونحراسان ، وغيرها .

قال ابن السَّمْعانِيّ : سمع بقراءتي الكثيرَ ، من الفُرَاوِيّ ، والسَّيِّدِيّ ، والسَّيِّدِيّ ، والسَّيِّدِيّ ، والسَّيِّدِيّ ،

قال : وتُوُفِّى بعَسْكُر مُكَرَّم ، وهو على القضاء بها ، في سنة سبع وثلاثين وخمسمائة .

#### 797

محمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ، أبو منصور ، الفقيه ، البُرُّويّ الطُّوسِيّ\*

ومنهم مَن كناه أبا حامد ، ومنهم مَن كناه أبا المُظَفَّر .

ومنهم مَن قال : هو محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله .

ومنهم مَن قال : بل ، محمد بن محمد بن محمد بن سعد .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في د ، ز ، زيادة : « أهل » ، والمثبت في : المطبوعة ، والإحياء .

<sup>(</sup>٣) في الإحياء : « مثلا » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « والسدى » ، وفى ز ، س : « والسبدى » ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وفى الطبقات الوسطى : « السعدى » ، والسيدى هو هبة الله بن سهل ، وقد تقدم ذكره فى ٥ / ٣٠٣ .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ١٢ / ٢٦٩ ، سير أعلام النبلاء ٧٧/٢٠ ، طبقات الإسنوى ٢٦٠/١ ، شذرات الذهب ٤ / ٢٠٤ ، العبر ٤ / ٢٠٠ ، الكامل ١١ / ١٦٨ ، مرآة الجنان ٣ / ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، مرآة الجنان ٣ / ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، وضبط الزمان ٨ / ٢٩٢ ، المنتظم ١٠ / ٣٣١ ، الوافى بالوفيات ٢٧٩/١ ، وفيات الأعيان ٣ / ٣٦١ ، ٣٦٢ . وضبط البروى من شذرات الذهب ، حيث قال : بفتح الموحدة وتشديد الراء المضمومة ، نسبة إلى برويه ، جد . وضبطها ابن خلكان بفتح الباء والراء ، وقال : لا أعلم النسبة إلى أى شيء هي ، ولا ذكرها السمعاني ، وغالب ظني أنها من نواحي طوس . وانظر « البرويي » في اللباب ١ / ١١٧ .

هو صاحب « التعليقة » في الخلاف والجدل ، المشهور . كان أحد أئمة الدين فقهًا ، وأصولًا ، وكلامًا ، ووَعْظا .

وُلد(١) في ذي الحجَّة ، سنة سبعَ عَشرةَ وخمسِمائة .

وتفقُّه على محمد بن يحييٰ ، تلميذ الغُزَّ الِيِّ .

وسمع محمد بن إسماعيل الفارِسِيّ ، وعبد الوهّاب بن شَاه الشَّاذْيَاخِيّ <sup>(۲)</sup> . ودخل بغداد ، وصادف القَبولَ من الخاصّ والعام .

ودرَّس بالمدرسة البَهائيَّة .

وعقد حَلْقَةً للمناظرة(٣) ، ومجلسًا للوعظ والتَّذْكير .

ودخل دمشق ، ونزل بالخائقاه السُّمَيْسَاطِيّة .

ثم عاد إلى بغداد .

قال ابن الدَّبِيثَى (<sup>1)</sup> : كان أحدَ علماء عصره ، والمشارَ إليه بالتقدُّم ، في معرفة الفقه ، والكلام ، والنظر ، وحسن (°العبارة والبلاغة°) .

وقال ابن الجَوْزِيّ : قَدِم علينا بغداد ، وجلس للوعظ ، وأظهر مذهب الأشْعَرِيّ ، وناظر غليه ، وتعصُّب على الحنابلة ، وبالَغ .

وقال ابن الأثير : أصابه إسهال ، فمات ، فقيل : إن الحنابلةَ أَهْدُوا له حَلْواء ، فأكل منها ، فمات ، هو وكلٌ مَن أكل منها .

وقال سِبْط ابن الجَوْزِيّ : يُقال إن الحنابلة دَسُّوا عليه<sup>(٦)</sup> امرأةً جاءتُه في الليل بصَحْن جَلواء مَسْموم ، وقالت : هذا ، يا سيدى من غَزْلي .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « بطوس » .

<sup>(</sup>٢) بفتح الشين وسكون الألف والذال المعجمة وفتح الياء وسكون الألف وفى آخرها حاء معجمة ، نسبة إلى موضع على باب نيسابور . اللباب ٢ / ٣ .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا فى الطبقات الوسطى زيادة : « بجامع القصر ، وكان يظهر شدة الميل إلى تدريس النظامية ، و لم يحصل له » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة ، ز : « المديني » ، وفى س : « الزسي » ، والمثبت فى : ص .

<sup>(</sup>o) في المطبوعة ، ز: « البلاغة والعبارة » ، والمثبت في : س ، ص .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « إليه » ، والمثبت في : ز ، س ، ص ، ومرآة الزمان .

فأكل هو ، وامرأتُه ، وولدٌ له صغير ، فأصبحوا مَوْتَى . مات ببغداد ، فى رمضان ، سنة سبع وستين وخمسمائة .

### 797

محمد بن محمد بن محمد بن الحسين ، أبو ثعلب ، الواسِطِيّ ، القاضي تفقَّه على أبي إسحاق الشِّيرازيّ .

مات بواسِط ، في شهر رمضان ، سنة ثلاثين وخمسمائة .

#### 791

محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر السَّهْلَكِيُّ\*

خطيب بِسُطام .

الفقيه ، أبو الحسين .

تفقّه ببغداد ، على السيّد أبى القاسم على بن أبى يَعْلَى الدَّبُوسِيّ . وكان فقيها ، أديبا .

سمع الحديثَ من رزق الله التَّمِيمِي، ونِظام الملك الوزير، وغيرِهما. قال ابن السَّمْعَانِي: كتبت عنه شيئًا يسيرًا.

وكانت ولادته فيما أظنُّ في حدود سنة خمس وأربعمائة .

وتُوفِّى في شهر ربيع الأول ، سنة ست وثلاثين وخمسمائة ، ببِسْطام .

### 799

محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن الخليل ، أبو نصر ، الفَاشَانِي ، المَرْوَزِيِّ\*\*

وفاشان ، بفتح الفاء والشين المعجمة والنون ، من قُرى مَرُو(١) .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : المنتظم ١٠٠/١ ، وفى الطبقات الوسطى ضبط « السهلكى » ضبط قلم بفتح السين وسكون الهاء . \*\* له ترجمة فى : الأنساب لوحة ٤١٧ ب ، طبقات الإسنوى ٢٧٥/٢ ، المنتظم ٥٤/١٠ ، وفيه « القاساني » ، وقاسان بالسين المهملة .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « ويقال باشان » .

وكان أحدَ الأئمة .

قال ابن السَّمْعانِيِّ (١): إمام ، مُفْتٍ ، أديب ، محدِّث ، غزير الفضل ، حسَن السيرة ، عفيفٌ وَرِع .

تفقُّه على محمد(٢) المانُحُوَانِيُّ .

سمع من أبى المُظفَّر السَّمْعَانِيّ ، ومحمد المَانُحَوَانِيّ ، ومُصعَب بن عبد الرزاق ، ومحمد بن الحسن المِهْرَبَنْدَقْشابِيّ (٢) وغيرهم .

حدَّث عنه الحافظ أبو سعد السَّمْعانِيِّي.

وقال: سمعت منه الكثير .

قال : وتُوُفِّى فى سابع عشر المحرم ، سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، ( وله خمس وسبعون سنة ، ) .

ذكره في « التحبير » أيضًا .

وقال : إنه أخذ الأدب عن أبى مُطِيع الهَرَوِيّ ، وإنه كان راغبا فى بناء المساجد ، والرِّباطات ، والحِياض .

قلتُ : بخط شيخِنا الذهبيّ : أنه سمِع من مُصعَب بن عبد الرزاق ، وفي « تحبير ابن السَّمْعانِيّ » : عبد الرزاق بن مُصعَب ، وهو الصواب ، فإن مصعب بن عبد الرزاق بن مصعب بن بشر المُصْعَبِيّ ، من مشايخ ابن السَّمْعانِيّ ، ذكر في « التحبير » أنه تُوفِّي سنة تسع وعشرين وخمسمائة ، في السنة التي مات فيها أبو نصر الفَاشَانِيّ ، فما أراه شيخه ، وإنما أرى شيخه والده عبد الرزاق بن مصعب ، وعبد الرزاق بن مصعب كان راويةً ، سمع منه جماعةً .

<sup>(</sup>١) تصرف المؤلف في عبارة ابن السمعاني الواردة في الأنساب تصرفا كبيرا ، ولعله خلطها بما ذكره ابن السمعاني في التحبير .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرزاق ، كما جاء في الأنساب .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « المهرنيدقانى » وفى ز : « المهربيدمسانى » ، وفى س : « المهربيدقشانى » ، وفى الأنساب « المهربندقشانى » ، والصواب ما أثبتناه ، وفى الاصول : « ابن أبى الحسن » . وتقدمت ترجمته فى ٤ / ١٢٦ . (٤) لم يرد هذا فى الأنساب .

محمد بن محمد بن أبى القاسم بن أبى الفَوَارِس ، البَرَّانِيّ ، البُخارِيّ\* المعروف بالنَّجيب ، أخو الْحَلِيمِيّ .

والبَرَّانِيّ ، بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة وبالنون : نسبةً إلى قرية ببُخارَى ، يقال لها : البَرَّانِيَّة .

ذكره ابن السَّمْعانِيِّي في ﴿ التحبيرِ ﴾ ، وفي ﴿ الأنسابِ ﴾ .

وقال : كان(١) فقيها ، صالحا ، سديدَ السِّيرة .

سكن بَنْجَ<sup>(٢)</sup> دِيَه ، وكان يُرجَع إليه بها فى الفتاوَى ، والوقائع الشرعية . وكان يتكلَّم فى المسائل الخلافيَّة .

سمع أباه أبا عبد الله البَرَّانِي .

سمعت منه أجزاء مُنتخبة ، من كتاب « السفينة » لأبي حفص البُجيْرِيّ(<sup>٣)</sup> . تُوُفِّي بَمَرَسْت<sup>(١)</sup> ، سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة (<sup>٥)</sup> .

وأما أخوه الْحَلِيمِيّ ، فعُرِف بالحَلِيمِيّ ، فيما أحسَب ؛ لأن اسمه عبد الحليم ، وهو أيضا من مشايخ ابن السَّمْعانِي ، كان يُكني أبا محمد ، كان أديبا ، فقيها ، مقرئًا .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : الأنساب ١٣٠/٢ ، وفيه : « أبو بكر محمد بن محمد بن أبى بكر البرانى ، يعرف بالنجيب ، وأخوه أبو محمد عبد الحليم الأديب الحليمي » ، وانظر فى البرانية تعليق المعلمي . الأنساب ١ / ١٢٩ حاشية رقم ١ ، وطبقات الإسنوى ٢٥١/١ .

<sup>(</sup>١) لم يرد كل هذا النقل في : الأنساب ، وإنما الذي جاء فيه : «كان فقيها ، فاضلا ، صالحا ، سمعت منه بنج ديه » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ مسح ﴾ ، والصواب في : ز ، س ، والأنساب .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، ز : « النحوى » ، وفى س : « البحترى » ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وهو عمر بن محمد ابن بجير . انظر المشتيه ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) في س بعد هذا زيادة : « في » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز .

ومرست: إحدى القرى الخمس ببنج ديه. معجم البلدان ٤ / ٤٩٦.

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : « ترجمه ابن باطيش » .

محمد بن محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف ، أبو الفرج ، المربي الشيخ أبى حاتم ، القَزْوِينِي ، الأنصارِي \*

من آمُل<sup>(۱)</sup> طَبَرِسْتان .

أما أبوه فقد تقدَّم في الطبقة الرابعة .

وأما هو ، فكان فقيها ، زاهدا ، صالحا .

سمع أباه ، ومنصور بن إسحاق الحافظ ، وسهل بن ربيعة ، وأبا على الحُسَيْنَى ، وغيرَهم .

روى عنه (٢) ابنُ ناصر ، والسِّلَفِتي ، وابن الخَلّ ، وشُهْدة الإِبَرِيَّة ، وآخرون . قال أبو محمد الجُرْجَانِيّ : بارعٌ في الفقه والفرائض .

وقال ابن السَّمْعانِيِّي : فقيه ، فاضل ، ديِّن خَيِّر .

وهو صاحب الكرامة في ضَيَاع ابنِه في طريق الحج .

وذلك أنه حجَّ سنة سبع وتسعين وأربعمائة ، فضاع ولدُه قبل وصوله إلى المدينة الشريفة ، فلما وصل إلى المسجد الشريف ، أخذ يتمرَّغ فى الباب ، ويبكى ، والخلق مجتمعون حولَه ، وهو يقول : يا رسول الله ، جئتُك من بلدٍ بعيد ، زائرًا ، وقد ضاع ابنى ، لا أرجعُ حتى تُرُدَّ علَى ابنى .

فما زال يُردِّد هذا القولَ ، حتى دخل ابنُه من باب المسجد ، فاعْتَنقا ، وتباكى الخلقُ .

تُوُفِّى بَآمُل فى المحرَّم، سنة إحدى وخمسمائة .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء ٢١٧/١٩ ، شذرات الذهب ٣/٤ ، طبقات الإسنوى ٣٠١/٢ ، العبر ٢/٤ . وقد أورده المصنف فى الطبقات الكبرى : « محمد بن محمد بن محمود » ، وهو خطأ وقع فيه ، فإنه « محمد بن محمود ابن الحسن » كما جاء فى المصادر السابقة والطبقات الوسطى ، ويشهد له ما ذكر المصنف من أنه ابن أبى حاتم القزوينى ، وأبو حاتم القزوينى اسمه محمود بن الحسن بن محمَد ، كما جاء فى ترجمته فى الجزء الخامس ، صفحة ٣١٢ .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة ، ز : ﴿ أَهُلَ ﴾ ، والصواب فى : س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة : « محمد » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز : « يرد » ، والمثبت في : س .

### محمد بن محمود بن محمد بن على بن شجاع\*

أبو نصر ، الشُّجَاعِتى ، السَّرُخسيّى ، السَّرَهْ مَرْد ، بفتح السينَ والراء المهملتين وسكون الهاء وفتح الميم وسكون الراء الثانية بعدها دال : لَقَبِّ .

مولده سنة ثنتين وخمسين وأربعمائة .

قدِم<sup>(۱)</sup> من نُحراسان ، إلى بغداد .

وتفقُّه على السيِّد على بن أبي يَعْنَى الدَّبُوسِيُّ .

وسمع أبا نصر محمد بن عبد الرحمن القُرشِيّ ، آخرَ أصحاب زاهِر بن أحمد ، وأبا القاسم العَبْدُوسِيّ ، وعمَّه أبا حامد أحمد بن محمد الشُّجَاعِيّ الفقيه ، وأبا القاسم الفُورَانِيّ الفقيه ، ونِظامَ المُلْك الوزيرَ ، وغيرَهم .

روَى عنه ابنُ السَّمْعانِي ، وابنُ عَساكِر ، وأبو الفتوح الطَّائِي ، وغيرُهم (٢) . قال ابنُ السَّمْعانِي : شيخٌ مُسِنٌ ، كبير القدر ، فاضل ، ورع ، كثير التهجُّد والصيام والذِّكر .

كان يُفتِي ، ويناظِر ، ويَذُبُّ عن مذهب الشافعيّ .

تُوُفِّي بسَرْخَس، في ذي الحجَّة، سنة أربع وثلاثين وخمسمائة.

### ٧.٣

محمد بن محمود بن على ، أبو الرضيّ الطَّرازِيّ \*\*

من أهل بُخارَى .

قال ابن السَّمْعانِيّ : كان إماما ، فاضلا ، ديِّنا ، ورعا ، تقيًّا ، بَكَّاءً بالليل ، بَسَّاما بالنهار .

<sup>\*</sup> ترجم له ابن السمعاني في الأنساب . لوحة ١٣٣٠ ، والإسنوى في طبقاته ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى أن هذا من مقول ابن السمعاني .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في الطبقات الوسطى : « أسندنا حديثه في الطبقات الكبرى » .

 <sup>\*\*</sup>لهترجمة في طبقات الإسنوى ٢٦٣/١، والمشتبه ٢٠٠. و «الطّرازى» بفتح الطاء: نسبة إلى طَراز :مدينة على حدّبلاد الترك.

أنفد أوقاتَه في نشْر العلم ، وإلقاء الدروس .

كثيرَ التهجُّد ، لا أعرف أحدًا أجْمَعَ لِخِصالَ الخير منه .

تفقُّه ببُخارَى ، على والده ، وعبد العزيز بن عمر ، المعروف بالبُرْهان .

ثم رحَل إلى نُحراسان ، وأقام بمَرْوَ الرُّوذ مُدَّة ، حتى علَّق طريقةَ القاضى الحسين ، على الحسن بن مسعود الفَرَّاء ، أخى محيى السُّنَّة الحسين ، وأحكم الطريقة عليه .

سمع أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد الدَّقَاق الأصْفَهانيّ الحافظ ، وأستاذَه الحسن ابن مسعود الفَرَّاء ، وأبا طاهر السَّنْجِيّ ، ومحمد بن ناصر السَّلامِيّ ، وجماعةً ، بُخارَى ، وهَرَاة ، ونَيْسابُور ، ومَرْوَ الرُّوذ ، وبغداد .

مولده ببُخارى ، في خامس شعبان ، سنة تسع وتسعين وأربعمائة .

هذا مختصرٌ من كلام ابن السَّمْعَانيُّ .

و لم يقيِّد وفاتَه .

#### ٧.٤

محمد بن محمود بن محمد ، الشيخ ، العلَّامة ، الإمام ، شهاب الدين الطُّوسيّ ، أبو الفتح\*

ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة.

وتفقُّه على محمد بن يحيلي وغيره ، من أصحاب الغَزَّالِيّ .

وحدَّث عن أبى الوَقْت ، وغيره .

روي عنه ابن الجُمَّيزيِّ (١) ، وغيرُه .

بَرع في العلم.

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ٢٤/١٣ ، سير أعلام النبلاء ٣٨٧/٢١ ، شذرات الذهب ١٩/٢ ، ٣٢٨ ، طبقات الإسنوى ١٧٥/٢ ، العبر ٢٩/٤ ، مرآة الزمان ٤٧٥/١ ، النجوم الزاهرة ١٩٩٦ ، الوافيات ٩/٥ . (١) في المطبوعة : « المحيرى » ، والصواب مأثبتناه ، والكلمة فى : ز ، س ، ص بدون نقط ، وهو على بن هبة الله بن سلامة . انظر العبر ٢٠٣/٥ .

وقدِم إلى مصر ، فنشر العلمَ ، ورَفع علَمَه ، ووعَظ ، وذكَّر .

وكان إماما جليلا ، زاهدا ، ورِعا ، متقشِّفا ، على طريق السَّلَف ، مع رياسةٍ تامَّة ، وعظمةٍ عند الخاصَّة والعامَّة .

كلمتُه نافذة ، ومَدارُ الفُتْيا ('بديار مصر عليه') .

ومما يُؤثَر من عظمته وجلالِه ، أنه جاء يوم عيدٍ ، والسلطانُ في المَيْدان ، فأقبل وبين يديه الغاشِية (٢) ، محمولةً على الأصابع ، والمنادِي يُنادِي : هذا ملكُ العلماء ، والسلطانُ يسمَع ، ويستبْشِر ، ولا يُنكِر .

وكان أُمَّارًا بالمعروف ، نهَّاء عن المنكر ، قائمًا بنصرة مذهب الأَشْعَرِيِّ (٣) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ز : « عليه بديار مصر » ، والمثبت في : س ، ص .

 <sup>(</sup>۲)هـى قطعة من قماش مزركش مخروزة من ذهب ، تُحمل بين يدى الملوك والسلاطين . راجع صبح الأعشى ١٣٣/٢ .
 وبهذا يحرَّر ما تقدَّم في ٢٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة .

<sup>ُ ﴿</sup> وَعَلَى الْأَمْرِ بَالْمُعْرُوفَ وَالنَّهِى عَنِ المُنكَرِ مُدَاوِمًا ، لَا تُرْجِعُهُ سَطُوةُ جَبَّارِ ذى دفاع ، ولا يَرِدُّه زخرفُ عاذِل صاحب خداع .

وكان معظَّما عند السلاطين إلى الغاية .

ومن محاسنه ، أنه لما سأله بعض الضّعفة : أيّما أفضل ، دمُ الحسين أم دم الحَدِّر ؟ استعظَم ذلك ، فقال له ذلك السائل الغبيّ : فدمُ الحَدِّر > كتَب على الأرض : الله الله . ولا كذلك دمُ الحسين .

فقال الشيخُ : المُتَّهَم يحتاج إلى تزكية » .

ثم جاء ذكر وفاته ، وجاء بعدها :

<sup>● «</sup>حكى الفقيه ناصرُ الدين بنُ المنيِّر، في كتاب « المقتفى » أن السلطان صلاحَ الدين نذر في بعض نصارى الساحل ، إن ظَفِر بهم أن يقتلهم ، ولا يمُنَّ عليهم ، ثم ظفر بهم أحدُ نُوَّابه ، فأعطاهم الأمان .

فاستفتى صلاح الدين فيما أعطاه النائب من الأمان ، هل يلزمه هو ؟ =

= فاختلف الفقهاءُ عليه ، وكانت فُتْيا الشيخ الإمام شهاب الدين الطُّوسِيّ ، أنه لا أمان لهم لقُبح ما تعاطَوْه في الإسلام .

فأخذ صلاح الدين بفُتيا السيخ شهاب الدين ، وأحضره معه على قَتْلهم تحرّيا في التقليد ، وتبرُّؤًا من الاستبداد .

فلما أخذتُهم السيوفُ ، التفتَ صلاحُ الدين ، فإذا الشيخ شهابُ الدين يبكى . فقال له : ما هذا ، أرُجوعٌ عن الفُنْيا بعد الفَوات ؟

فقال : لا هَاءَ اللهِ [ أي لا والله . القاموس . هاء ] ، ولكن رحمةٌ جِبِلِّيَّة ، لهذه الصورة الإنسانية .

ثُمُ تكلم الفقيه ناصرُ الدين ، فى أنه هل يصح من الإمام ونحوه من ولاة الأمور أن ينذر تعيين خصلة من الخصال كما فعل صلاحُ الدين ؟ أو يحلف أن يستعمل فلانا ؟ أو يَحلف القاضى ألّا يُعَدِّل أحدًا مدة بعَينها ؟

وقال: الحق أن ذلك كلَّه لا ينبغى ، فإن الإمام لا يحكم بالهوى ، ولا يُعيِّن خَصْلةً من الخصال بالتَّشَهِّى ، ولا يستعمل أحدًا لمثل ذلك ، وإنما هو مُنْقاد لمقتضى الاجتهاد فى الوقت الحاضر ، فمهما اقْتَضَتْه المصلحةُ فى وقت الحكم ، ودخول زمان الحاجة ، وجبَ عليه أن يتبعَه ، ولا يلتفتَ إلى يمينه .

وقد تكون المصلحة في وقت اليمين الامتناع ، ثم تتغيَّر بتغيُّر الأوقات وغيرها . والإمام في أفعاله مثلُ المفتى في جوابه ، يجب عليه استئنافُ الاجتهاد كلَّما وقعتْ واقعة . ولا يكفيه الاجتهادُ المتقدِّم . فالحاكمُ إذا حلَف أن لا يُعَدِّل أحدًا مدة كالمفتى أن لا يفتى إلا بكذا مدة .

قال : فإن قلت ، فقد حلف النبى عَيْقَ لَمَّا اسْتحملَه أبو موسى الأَسْعَرِى وقومُه في بعض الغزوات ، فقال عليه السلام : « والله لا أحملُكم ، ولا أجدُ ما أحمِلُكم عليه » ، ثم أُتِى النبى عَيْقَ بظَهْر ، فدعاهم فحملَهم عليه ، فقال بعضهم لبعض : أغْفَلْنا رسولَ الله عَيْقَ ، وقد حلف أن لا يحملنا ، ثم حمَلنا ، والله لا بارَك لنا =

وكان مع عظمته يتضاءلُ للخُبُوشانِيّ<sup>(۱)</sup> ، ويعترف بعُلُوِّ قدرهِ . تُوُفِّى فى ذى القَعْدة ، سنة ست وتسعين وخمسمائة ، وحمل أولادُ السلطان نَعْشَه على رقابهم .

= فى ذلك ، فأتَوْه ، فذكَّروه ، فقال عليه السلام : « ما أنا حملتُكم ، الله حملكم » ، ثم قال : « إنِّى لا أحلِفُ يمينًا فأرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنها إلَّا كَفَّرْتُ عن يَمينى ، وأتَيْتُ الذى هو خَيْرٌ » . وفيهم نزل قولُه تعالى : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفيِضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ النوبة ] .

قلتُ : إنما حلَف النبِّى عَيِّقِ أَن لا يتكلَّف لهؤلاء حملًا بقَرْضٍ ونحوه ، ما دام لا يجد لهم حملًا ، والأحسنُ أن تكون الواوُ واوَ الحال في قوله : « ولا أجدُ » كأنه قال : لا أحملكم مادمتُ فاقدًا للظَّهْر ؛ ولذلك قال عليه السلام : « ما أنا حملتكم » أي سُخِّر لكم بِظَهْرٍ حملْتُكم عليه ، فلا حِنْثَ إذًا .

هذا جوابُ الفقيه ناصر الدين ، وفيه تكلُّف من جهة أنه جعل الواو للحال ، وجعل قولَه : « اللهُ حملكم » بمعنى سخّر لكم ما حملكم عليه .

ثم قال الفقيه ناصرُ الدين : وأمَّا قولُه عليه السلام بعدَ ذلك : « والله إنى لا أُحلِف يمينًا » الحديث ، فهو اسْتئنافُ قاعدة لا يدلُّ على أن النبَّى عَلِيْكُ حنث في يمينه ، بل خرج الكلامُ على تقدير ، كأنه قال : ولو حنثتُ في يميني حيثُ كان الحِنْثُ خيرًا ، وكفَّرتُ عنها ، لكان ذلك شرعًا واسعا ، بل نَدْبا راجحًا .

هذا كلامُه ، ويؤيِّده أنه لم يُنْقَل أن رسولَ الله عَلَيْكُ كُفَّر عن هذه اليَمِين » .

<sup>(</sup>۱) فى ز: «للجويشانى»، وهو خطأ ، صوابه فى : المطبوعة ، س ، ص . وهو عمد بن الموفق بن سعيد ، المتوفى سنة سبع وثمانين وخمسمائة . وفيات الأعيان ٣ / ٣٧٤ . والخبوشانى ، بضم الحاء والباء الموحدة وسكون الواو وبعدها شين معجمة وفى آخرها نون ، نسبة إلى خبوشان ، وهى بليدة بناحية نيسابور . اللباب ١ / ٣٤٤ ، وفيات الأعيان ٣ / ٣٧٥ . وسيترجمه المصنف فى مكانه من

## ( ومن شعره ، ﴿ ومُلَح كلامه ومليح فتاويه ﴿ )

أخبرنا الحافظ أبو العباس بن المُظفَّر بقراءتى عليه ، أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن يوسف المَقْدِسِيَّان ، (أوأبو الحسين بن اليُونينيّ) ، قالوا : أخبرنا الفقيه ابن الجُمَّيْزِيّ ، قال : أنشدنا الإمام أبو الفتح الطُّوسِيّ ، لنفسه :

طلعْتُ على بغدادَ والعلمُ طالعٌ كَا طلعتْ شمسُ من السَّرَطانِ ومصرُ كَجَدْيَىْ منزلِ لهبوطِه كذا الحوتُ في الحاليْن للحَدَثانِ (٢)

ومعنى هذين البيتيْن ، أنه طلّع على بغداد ، والعلم فى ارْتفاعه مُشابِه (أ) ارتفاع الشمس فى أُوْجِها ، المختَصَّ بالسَّرطان ، فزاده مع ذلك رِفْعةً ، وطلع على مصر ، والعلم هابِطٌ مثل هبُوط الشمس ، فى بُرْجَي الجَدْى ، والحوت ، فرجَعه إلى ارْتفاعه ، وأطلق لفظ الجديين (٥) .

#### V . c

محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد ، أبو الحسن ، الجَلَّابِ\* الزَّعْفَرانِيّ ، البغدادِيّ ، الجَلَّابِ\*

الفقيه ، المحدِّث ، الورِع . تفقَّه على الشيخ أبي إسحاق .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ومليح كلامه وفتاويه » ، والمثبت فى : ز ، س ، ص .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « وأبو الحسن بن القوسى » ، والمثبت فى : ز ، س ، ص ، وهى بغير نقط فى النسخ الثلاث ، وفيها : « أبو الحسن » أيضا وقد جاء فى ترجمة ابن الجميزى ، فى الطبقة السادسة أن من الرواة عنه من أهل مصر أبا الحسين اليونيني ، وهو أحمد بن عبد الله بن عيسى . انظر النجوم الزاهرة ٨ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ومصر كجدى » وفى ز : « لحدبى مستزل » ، وفى س : « لجدبين » ، والمثبت فى : ص ، وفى ز ، س : « كذا الحر » والمثبت فى : المطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٤) في س : « يشابه » ، والمثبت في : المطبوعة ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٥) فى س : « الحدثين » ، والمثبت فى : المطبوعة ، ز ، ص . وما بعد هذا فى الأصول فراغ يدل على أن الكلام غير تام .

<sup>\*</sup>له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ٢٢٥٥٤ ، سير أعلام النبلاء ٢٧١/١ ، شذرات الذهب ٥٧/٤ ، العبر ٤١/٤ ، الكامل ٢٢٢/١٠ ، وفيات سنة ٥١٨ هـ ، المنتظم ٢٤٩/٩ .

وصنَّف عدَّةَ كُتُب.

ورحل إلى أصْبَهان ، والشام ، ومصر ، والبصرة .

روَى الكثيرَ عن الخطيب ، وأبى جعفر ابن المُسْلِمة ، وابن المُأمون ، وأبى الحسين ابن المُهْتدِى بالله ، وطبقتِهم .

رَوَى عنه السِّلَفِيِّي ، وطائفة .

مولده سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة .

ومات في صفر سنة سبع عشرة وخمسمائة.

#### V • 7

الصُّوفي، الواعظ.

ولد سنة خمس [ وخمسين ](١) وخمسمائة.

وسمع من قاضي المرستان .

وأجاز له ابنُ طاهر .

وتفقَّه بالجزيرة<sup>(٢)</sup> ، على ابن البَزْر*يَ<sup>(٣)</sup> .* 

وببغداد ، على أبى محمد عبد الله بن فخر الإسلام الشَّاشِيِّي .

وقدم الشَّام ، ووَلِيَ قضاء بَعْلَبَكِّ ، ثم عاد إلى بغداد .

وله شعر حسَن .

تُوُفِّي ببغداد ، في ربيع الأول ، سنة إحدى وثمانين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) ساقط من: س، وهو في: المطبوعة، ز، ص.

<sup>(</sup>٢) جزيرة ابن عمر . انظر الحاشية الآتية .

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم عمر بن محمد بن أحمد ، إمام جزيرة ابن عمر وعالمها . المشتبه ٦١ .

محمد بن المنتصر بن حفص بن أحمد بن حفص المَتَوَلِّيِّ النَّوقانيُّ\* المعروف بمحمد ابن أبي سعد .

من أهل نَوْقان طُوس.

تفقَّه على فقيه الشَّاش بهَراة ، وعلى <sup>(۱</sup>أبي حامد<sup>۱)</sup> الشُّجاعِيّ ببَلْخ . وسمع بنَوْقان القاضيَ أبا سعيد محمد بن سعيد الفرّخراذي<sup>(۲)</sup> .

وبمَرْو أبا بكر محمد بن على بن حامد الشَّاشِيِّ .

قلتُ : وهو شيخُه المعروف بفقيه الشَّاش .

وبهَرَاة أبا عبد الله محمد بن عليّ العُمَرِيّ ، وغيرَهم .

قال ابنُ السَمْعانِيّ : كتبتُ عنه ، وسمَعت منه « تفسيرَ الثَّعْلَبيّ » المسمَّى بـ « الكشف والبيان » ، روايته عن الفرّخراذي ، عنه .

قال ابن السَّمْعانيّ: وكان إماما فاضلا ، ("عفيفا ، حسَن السِّيرة" ، جميلَ الأُمر ، ورِعا ، زاهدا ، يحفظ المذهبَ ، وَيُفْتِي .

ولد بنَوْقان .

وبها تُوُفِّى يوم الأحد ، الحادى والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . ودفن بمقبرة باب المنقّب<sup>(٤)</sup> .

انتهى الجزء السادس ، من طبقات الشافعية الكبرى ، لابن السبكى ، ويليه الجزء السابع ، وأوَّله ترجمة ( محمد بن منصور بن محمد ، تاج الدين ، ابن السمعاني ) من بقية الطبقة الخامسة

<sup>\*</sup> له ترجمة في : طبقات الإسنوى ٤٩٣/٢ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ز : « أبن حامد » ، والصواب في : س ، ص ، وتقدمت ترجمته في ٤ / ٨٣ باسم أحمد ابن محمد بن محمد .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « الفرخراوى » ، وفى ز : « الفرجرادى » ، والمثبت فى : س ، ص ، وضبط الراء من الأخيرة ، وجاء أبو سعيد محمد بن سعيد ، فى معجم البلدان ٣ / ٤٨٦ ، وفيه « الفرخزادى » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « حسن السيرة عفيفا » ، والمثبت في سائر الأصول .

<sup>(</sup>٤) هذا التشديد من: س، ضبط قلم.

# فهرس التراجم

|            | ·                                                                                                                           |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| رقم الصفحة |                                                                                                                             | رقم الترجمة |
| 1 m _ v    | أحمد بن إسماعيل بن يوسف ، أبو الخير ، القَزْوينتي ، الطالقُانتي                                                             | 070         |
| 17,17      | ومن الفوائد عن أبي الخبر                                                                                                    |             |
|            | أحمد بن بَخْتَيار بن على ، القاضى ، أبو العباس ، المَنْدَآئَى ،                                                             | 077         |
| ١٤         | الو اسطتي                                                                                                                   |             |
| 10         | أحمَّد بن الحسن بن أحمد الأصبهاني ، القاضي ، أبو شجاع                                                                       | ٥٦٧         |
| ١٦         | أحمد بن حمزة بن أحمد التَّنُوخيُّ ، العِرْقيّ                                                                               | ۸۲٥         |
| 17,17      | أحمد بن زِرّ بن كُمّ ، أبو نصر ، الكمال ، السِّمْناني                                                                       | ०२९         |
|            | أحمد بن سعد بن على ، أبو على ، العِجْلَّى ، الهَمذانَّى ،                                                                   | ٥٧.         |
| ١٨،١٧      | المعروف بالبديع                                                                                                             |             |
|            | أحمد بن سلامة بن عبيد الله البَّجَلِّي ، الكرخيّ ، أبو العباس ،                                                             | 0 V 1       |
| 19611      | ار. الله طَبّ                                                                                                               |             |
|            | بهن الموصبي ، أبو نصر الخَمْقَرِيّ ، القاضي ، أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخَمْقَرِيّ ، القاضي                  | 077         |
| 71 . 7.    | البَهْو نيّ                                                                                                                 |             |
|            | أحمد بن عبد الله بن على ، أبو الحسن ، ابن الآبنُوسيّ ،                                                                      | ٥٧٣         |
| ۲۱         | البغدادي ، الوكيل                                                                                                           |             |
| 77         | أحمد بن عبد الله بن محمد الشاشي ، أبو نصر                                                                                   | ٥٧٤         |
| 77         | أحمد بن عبد الرحمن بن الأشرف التِكْري ، المروزي ، الواعظ                                                                    | 0 7 0       |
| 77         | أحمد بن عبد الرزَّاق بن حسان المَنِيعيّ                                                                                     | ٥٧٦         |
| 74         | أحمد بن عبد الوهّاب بن عبد الله بن دينار                                                                                    | ٥٧٧         |
|            | أحمد بن على بن أحمد ، أبو العباس ، ابن أبى الحسن بن                                                                         | ٥٧٨         |
| 77 - 77    | الرِّ فاعتى ، المغربي                                                                                                       |             |
| 7.7        | أَحْمَد بن على بن أحمد القاضي ، أبو العباس ، الطُّيبيّ                                                                      | ०४९         |
| A7 , P7    | أحمد بنُّ على بن بدران ، أبو بكر ، الحُلْوانيّ                                                                              | ٥٨.         |
| 79         | 4 4 1 4 2                                                                                                                   |             |
| ۳۱ ، ۳ .   | ومن لصاليف.<br>أحمد بن على بن محمد بن بَرْهان الأُصولتي ، أبو الفتح<br>أحمد بن عمر بن الحسن الكُرديّ ، أبو العباس ، المعروف | ٥٨١         |
|            | أحمد بن عمر بن الحسن الكُرديّ ، أبو العباس ، المعروف                                                                        | ٢٨٥         |
| ۳۲ ، ۳۱    | بالوجيه                                                                                                                     |             |
|            |                                                                                                                             |             |

| رقم الصفحة |                                                                   | رقم الترجمة |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| ,          | أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو طاهر ، السَّلَفَي ، الأصبهانيّ ،       | ٥٨٣         |
| ٤٤ ٢٢      | الجُرُوآني                                                        |             |
| ٤١،٤.      | ومن شعره ، رحمه الله                                              | ,           |
| 22621      | ذكر استفتاء وقع فى زمان الحافظ أبى طاهر                           |             |
| 20 6 22    | أحمد بن محمد بن أحمد ، الهَرَويّ ، أبو مطيع ، ابن أبي المظفّر     | 0人2         |
| ٤٧ _ ٤٥    | أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو المظفُّر ، ابن فخر الإِسلام الشَّاشي   | 0人0         |
| ٤٧ ، ٤٦    | ومن الرواية عنه                                                   |             |
| ٤٨ ، ٤٧    | أحمد بن محمد بن أحمد بن زَنْجُوية ، أبو بكر ، الزَّنْجانتي        |             |
| ٤٨         | أحمد بن محمد بن أحمد الحَدِيثي ، أبو نصر ، الشاهد                 | ア人の         |
| ٤٩ ، ٤٨    | أحمد بن محمد بن أحمد الدُّوري ، أبو العباس ، ابن عَوْن            | ٥٨٧         |
| 01.0.      | أحمد بن محمد بن بشار الخَرْجَرْدَى ، البُوشَنْجَى ، أبو بكر       | 0人人         |
| 0)         | أحمد بن محمد بن ثابت الخُجَنْديّ ، أبو سعد                        | ०८९         |
| 0 7        | أحمد بن محمد بن الحسين الطاي ، المعروف بابن طلاي                  | 09.         |
|            | أحمد بن محمد بن الحسين القاضي ، أبو بكر الأرْجاني ، ناصح          | 091         |
| 04 - 04    | الدين                                                             |             |
| 02,04      | ومن الرواية عنه                                                   |             |
| ٥٧ _ ٥٤    | وِمن شعر الأرجاني                                                 |             |
| ٥٧         | أحمد بن محمد بن عبد الله الشُّهْرَ زوريّ ، القاضي ، محيى الدين    | 097         |
|            | أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ، أبو العباس الشَّارفي ،               | ٥٩٣         |
| ٥٨,٥٧      | الانصاري ، الواعظ                                                 |             |
| 09,01      | أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطُّوسيّ ، أبو نصر                    | ०१६         |
| ٠٢ _ ٢٢    | أحمد بن محمد بن محمد الطُّوسيّ ، أبو الفتوح ، أخو الغَزَّاليّ     | 090         |
| 15,75      | ومن كلماته اللطيفة ۗ                                              |             |
| ٦٣         | أحمد بن محمَّد بن المظَّفر ، الخَوافَّى ، أبو المظفَّر            | ०१५         |
| 7 8        | أحمد بن المظهِّر بن الحسين ، أبو العباس ، الدمشقي                 | 097         |
| ٦ ٤        | أحمد بن المظفّر السّراجيّ ، أبو عبد الله                          | 091         |
| 70 , 72    | أحمد بن منصور بن أحمد ، أبو العباس ، الفقيه                       | 099         |
| 77 , 70    | أحمد بن منصور بن عبد الجبار بن السَّمْعانيِّي ، الإمام أبو القاسم | ٦.,         |

| رقم الصفحة  |                                                                  | رقم الترجمة |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۲ ، ۲۲     | أحمد بن موسى بن جَوْشِين ، أبو العباس ، الأَشْنُهِيّ             | 1.5         |
|             | أحمد بن نصر بن الحسين ، أبو العباس ، الأنْبارِيّ ، الشمس         | 7.7         |
| 77          | الذُّنْبُلِتِي                                                   |             |
|             | أحمد بن يحيى بن عبد الباقي ، أبو الفضل ، الزُّهْرِيّ ،           | 7.4         |
| ٨٢          | البغدادي ، ابن شُقْران                                           |             |
|             | المحمدون من أهل هذه الطبقة                                       |             |
| 79          | محمد بن أحمد بن الفضل ، أبو الفضل ، الماهِيانيّ                  | ٤٠٢         |
| ٧٨ ٧٠       | محمد بن أحمد بن الحسين ، فخر الإسلام ، أبو بكر ، الشَّاشِيِّ     | 7.0         |
| ٧٢          | ومن مصنفاته                                                      |             |
| ٧٤ <u> </u> | ومن الرواية عنه                                                  |             |
| ٧٨ ٧٤       | ومن الغرائب ، والفوائد ، والمسائل عنه                            |             |
| ٧٨          | ومن شعر الشاشيّي                                                 |             |
| ٧٩          | محمد بن أحمد بن الحسين البِخَرَقِيّ ، أبو بكر ، المَرْوَزِيّ     | ۲۰۲         |
| ۸۰ ، ۷۹     | محمد بن أحمد بن عبد الله التُّوثَّى ، المروزي                    | 7.7         |
| ٨.          | محمد بن أحمد بن على الجُلّال ، أبو بكر ِ                         |             |
| ۸٤ _ ۸۱     | محمد بن أحمد بن محمد الأُمَويّ ، أبو المظفّر ، الأبِيوَرْدِيّ    | ٨٠٢         |
| ٨٥          | محمد بن أحمد بن محمد ، أبو سعد ، الخِليلتي ، النُّوقانتي         | 7.9         |
| ٥٨ ، ٢٨     | محمد بن أحمد بن محمد ، أبو عبد الله ، الكردرانخاسي               | 71.         |
|             | محمد بن أحمد بن محمد الكَرجيّ ، أبو طاهر ، المعروف بشرف          | 111         |
| Γ٨          | القضاة                                                           |             |
| ۸٧          | محمد بن أحمد بن منصور ، السمعاني ، أبو بكر                       | 717         |
|             | محمد بن أحمد بن يحيى بن حُيّى ، أبو عبد الله ، العثماني ،        | 715         |
| ۸۹،۸۸       | الدِّياجَي                                                       |             |
| ٨٩          | محمد بن أحمد السَّعِيديّ ، أبو بكر ، الخَبَّازيّ ، الآشِيّ       | 315         |
| 9169.       | محمد بن إبراهيم بن ثابت ، أبو عبد الله بن الكِيزاني              | 710         |
| 9169.       | ومن شعبره                                                        |             |
| ٩١          | محمد بن إبراهيم بن الحسن ، رِدَأُدَأً ، أبو جعفر ، الجرباذقاني . | 717         |
| ۹۳، ۹۲      | محمد بن أسعد بن محمد العَطَاريّ ، الطّوسيّ ، أبو منصور           | 717         |
| 9 8         | مجمد بن أسعد بن محمد النُّوقانيّ ، أبو سعد                       | 717         |

| رقم الصفحة |                                                                                                        | رقم الترجمة |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 90,98      | محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن وَدْعةِ البَقَّالِ ، أبو عبد الله                                      | 719         |
|            | محمد بن إسماعيل بن الحافظ أبى صالح أحمد النَّيْسابوري ،                                                | ٦٢.         |
| 90         | المؤذِّن ، أبو عبد الله                                                                                |             |
| 97,90      | محمد بن أميركا ، أبو عبد الله الجِيلّي                                                                 | 175         |
| 97         | محمد بن حاتم بن محمد الطائي ، أبو الحسن                                                                | 777         |
| 97         | محمد بن الحسن بن على الشُّهْرَزورِيُّ ، أبو المحاسِن                                                   | ٦٢٣         |
| 914 6 94   | محمد بن الحسين بن على ، أبوِ العِزّ ، المُقرِي ، القَلانِسيّ                                           | 77.8        |
| ٩٨         | محمد بن الحسين بن عمر ، أبو بكر ، الأرْمُويّ                                                           | 770         |
| 199        | محمد بن الحسين بن محمد المَرْوِزيّ ، الزَّاغوليّ                                                       | 777         |
| ١          | محمد بن الحسين بن منصور ، أبو بكر ، الفقيه                                                             | 777         |
| 1.1        | محمد بن الحسين السِّمِنْجاني                                                                           | ٨٢٢         |
| 1 • 1      | محد بن الحسين ، أبو بكر ، القاضي ، فخر القضاة                                                          | 779         |
| 1.7.1.1    | محمد بن حَمْد بن خلف ، أبو بكر ، البَنْدَنِيجِيّ ، حَنْفُش                                             | ٦٣.         |
|            | محمد بن حمزة بن على ، الموازِيني ، أبو المعالى ، السَّلمِيُّ ،                                         | 771         |
| 1.7        | الدمشقى ، المعدِّل                                                                                     |             |
| ١٠٣        | محمد بن خلف بن سعد ، أبو شاكر ، التُّكْرِيتيُّ                                                         | 747         |
| 1.4        | محمد بن داود بن رضوان ، الإيلاقيي ، أبو عبد الله                                                       | 744         |
| ١٠٤        | محمد بن سعد بن محمد المَشَّاط ، أبو جعفر ، الواعظ                                                      | 772         |
| 1.0.1.8    | محمد بن سعيد بن محمد ، أبو سعد بن الرزّاز                                                              | 750         |
| 1.0        | ومن شعبره.                                                                                             |             |
| 1.7,1.0    | محمد بن سليمان بن الحسن ، أبو عبد الله الفُنْدِيني                                                     | ٦٣٦         |
| 1.7.1.7    | محمد بن طُرْخان بن يَلْتَكِين التركيّ ، أبو بكر                                                        | 747         |
|            | محمد بن عباس بن أرْسلان الخُوارَزميّ ، أبو محمد بن أبي                                                 | ٦٣٨         |
| ۱۰۸، ۱۰۸   | الفضل العباسي<br>محمد بن عبد الله بن أحمد الأرْغِيانتي ، أبو نصر                                       |             |
| 1 • 7      | محمد بن عبد الله بن أحمد الارعياني ، أبو تصر<br>محمد بن عبد الله بن تُومَرْت ، أبو عبد الله ، المهدى ، | 789         |
| 117 _ 1.9  | عمد بن عبد الله بن تومرت ، ابو عبد الله ، المهدى ، المصمُودي ، الهَرُغي ، المغربي                      | ٦٤٠         |
| 111 — 1•1  | المصمودى ، الهرعى ، المعربي عمد بن عبد الله بن القاسم ، أبو الفضل ، الشَّهْرَزُوريّ ،                  | 7 2 1       |
| 171 _ 117  | عمد بن عبد الله بن الفاسم ، أبو الفصل ، السهرروري ، قاضي القضاة                                        | 121         |
| —          | ששה וששהיי                                                                                             |             |

| رقم الصفحة |                                                                                                                             | رقم الترجمة |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 171        | ومن شعــره                                                                                                                  |             |
| 177 6 171  | محمد بن عبد الله بن محمد الشّيرازي ، ابن فُورانِ ، أبو الفتح                                                                | 7 2 7       |
| 177        | محمد بن عبد الله بن محمد ، أبو جعفر ، السُّهْرَوَرْدِيُّ ﴿                                                                  | 728         |
| 177 . 177  | محمد بن عبد الله بن صالح البَسْطاميّ ، أبو عليّ                                                                             | ٦٤٤         |
| ١٢٣        | ومن شعــره                                                                                                                  |             |
|            | محمد بن عبد الله بن أبي الحسن ، أبو جعفر ، الصَّانعيّ ،                                                                     | 7 १०        |
| ١٢٣        | المـْرُوزيّ ، السَّدِيد                                                                                                     |             |
|            | محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ، أبو الفتح ، البَنْجَدِيهي ،                                                                | ٦٤٦         |
| 178 , 178  | الحَمْدوِيني ، المروزيّ                                                                                                     |             |
|            | محمد بن عبد الرحمن بن محمد ، أبو طالب ، الكَنْجَرُوذِيّ ،                                                                   | ٦٤٧         |
| ١٢٤        | النيْسابورتي                                                                                                                | ÷           |
| 170,178    | محمد بن عبد الرحمن بن محمد ، أبو الفتح ، الكُشْمِيهَنّي                                                                     | ٦٤٨         |
| 177 (170   | محمد بن عبد الرحمن بن محمد ، الخُلُوقِّي ، المروزيّ                                                                         | 7 £ 9       |
| ١٢٦        | محمد بن عبد الرحمن الحَضْـرَمتي                                                                                             | 70.         |
| 177 , 177  | محمد بن عبد العزيز ، أبو عبد الله الإِرْبِلِي                                                                               | 701         |
| 177 , 177  | ومن شعبره                                                                                                                   |             |
| ۱۲۸،۱۲۷    | محمد بن عبد الكريم بن أحمد الوَزَّان ، أبو عبد الله                                                                         | 707         |
| 177        | ومن شعــره                                                                                                                  | * -         |
| 17 171     | محمد بن عبد الكريم بن أحمد ، أبو الفتح ، الشُّهْرَسْتانيّ                                                                   | 705         |
| 188 - 181  | محمد بن عبد الكريم بن أحمد ، أبو الفتح ، الشَّهْرَسْتاني<br>محمد بن عبد الكريم بن الفضل القَزْوِيني ، أبو الإِمام الرَّافعي | 708         |
| ۱۳٤، ۱۳۳   | محمد بن عبد اللطيف بن محمد ، أبو بكر ، المُهَالَّبي                                                                         | 700         |
| ١٣٤        | ومن شعــره                                                                                                                  | •           |
| 140 , 148  | محمد بن عبد اللطيف بن محمد الخُجَنْدِيّ                                                                                     | 707         |
| ۱۳٦، ۱۳٥   | محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمداني ، المقدسي ، أبو الحسن                                                                 | 707         |
| ۱۳۷،۱۳٦    | محمد بن عبد الملك بن عبد الحميد ، أبو عبد الله ، الفارِقي                                                                   | 入の人         |
| ١٣٧        | ومن شعــره                                                                                                                  |             |
| 154-144    | محمد بن عبد الملك بن محمد الكُرَجيّ                                                                                         | 709         |
|            | محمد بن عبد الملك بن محمد الجَوْسَقانيّ ، أبو حامد ،                                                                        | 77.         |
| 1816187    | الإِسْفُراينتي                                                                                                              |             |

| رقم الصفحة |                                                                         | رقم الترجمة |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1296121    | محمد بن عبد الواحد بن محمد ، ابن الصباغ ، أبو جعفر                      | 771         |
| 1 2 9      | محمد بن عَشِير بن معروف ، أبو بكر ، الشُّرْوَانِّي                      | 777         |
| 10.6189    | محمد بن على بن أحمد بن نظام الملك ، الطُّوسيِّي ، أبو نصر               | 775         |
| 101,10.    | محمد بن على بن الحسن الشُّهْرَزُورِيّ ، أبو المظفّر ، الفَرَضيّ         | ٦٦٤         |
| 107,101    | محمد بن على بن الحسن ، القاضي ، أبو بكر ، المَيَانَجيّ ، الهُمَذانيّ    | 770         |
| 107, 107   | محمد بن على بن عبد الله ، أبو سعيد ، الجاو انتي ، الحِلُّوتي ، العراقتي | 777         |
| 108        | ومن شعسره                                                               |             |
| 108,108    | محمد بن على بن عبد الله الأنصاري ، أبو بكر                              | 777         |
| 100,108    | محمد بن على بن عبد الواحد ، أبو رَشِيد                                  | スアア         |
| 100        | محمد بن على بن عمر ، الخطيب ، أبو بكر                                   | 779         |
| 107,100    | محمد بن على بن أبي على القَلَعِيّ                                       | ٦٧٠         |
| 107        | محمد بن على بن محمد ، أبو عبد الله ، الرَّحْبِّي ، ابن المُتَقَّنَة     | 177         |
| 101        | محمد بن على بن محمد بن شَهْفِيرُوزِ اللَّارِزِيِّ ، أبو جعفر            | 777         |
|            | محمد بن على بن محمد ، محيى الدين أبو المعالى ، قاضي قضاة                | 775         |
| 109_101    | الشام                                                                   |             |
| 17.109     | محمد بن على بن مِهران الخولي ، أبو عبد الله                             | ٤٧٢         |
|            | محمد بن عمر بن أحمد ، الحافظ ، أبو موسى ، ابن المَدِينيّ ،              | 770         |
| ١٦٣ ١٦٠    | الأصبهاني                                                               |             |
| ۱٦٣        | ومن الغرائب ، والفوائد عنه                                              |             |
| ١٦٤        | محمدبن عمر بن عبدالله الأرْغِيانتي ، أبو شجاع ، الرَّ وانِيرِيّ         | 777         |
| 170        | محمد بن عمر بن محمد ، أبو عبد الله ، الشاشي                             | 7//         |
| 177, 170   | محمد بن عمر بن يوسف الأرْمَوِيّ ، القاضي ، أبو الفضل                    | ۸۷۶         |
|            | محمد بن الفضل بن أحمد ، أبو عبد الله ، الفُراويّ ،                      | 7 7 9       |
| 17 177     | النيسابورتي                                                             |             |
| ١٧.        | ومن الفوائد ، والمسائل عنه                                              |             |
| 174-17.    | محمد بن الفضل بن محمد ، أبو الفتوح ، الإِسْفَراينيّ                     | ٦٨.         |
| 178,17     | محمد بن الفضل بن علي المارِشْكيّ ، أُبو الفتح                           | 171         |
| 140,6148   | محمدبن القاسم بن المظفُّر الشُّهْرَزُورِي ، الموصّليّ ، أبو بكر         | 777         |

| رقم الصفحة   |                                                           | رقم الترجمة |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| .170         | محمد بن قنان بن حامد ، أبو الفضل ، الأنْباريّ             | ٦٨٣         |
| , .          | محمد بن المبارك بن محمد ، أبو الحسن بن أبي البقاء ، ابن   | ٦٨٤         |
| 177 , 177    | الخَل ، البغدادي                                          |             |
| ١٧٧          | ومن شعر ابن الخلّ                                         |             |
| ١٧٨          | محمد بن محمد بن أحمد ، ابن الرَّسُوليّ ، أبو السعادات     | ٥٨٢         |
| 117 - 171    | محمد بن محمد بن حامد ، العماد ، الأصفهاني                 | アスア         |
| ١٨٤          | محمد بن محمد بن الحسن ، الفارسي ، أبو عبد الله            | ٧٨٢         |
| 1 \          | محمد بن محمد بن طاهر ، المِيَهنِّي ، أبو المكارم          | ٦٨٨         |
| 110          | محمد بن محمد بن عبد الله ، أبو هاشم ، السَّاوي            | 714         |
|              | محمد بن محمد بن عبد الله ، قاضي القضَّاة ، محيَّى الدين ، | ٦٩.         |
| ١٨٦، ١٨٥     | أبو حامد ، الشَّهْرَزُورِيّ                               |             |
| ١٨٦          | ومن شعيره                                                 |             |
|              | محمد بن محمد بن عبدالله ، المروزي ، الحافظ ، أبو طاهر ،   | 791         |
| ۱۸۸ ، ۱۸۷    | السِّنْجِي                                                |             |
| 119 6111     | محمد بن محمد بن على الهمَذاني ، أبو الفتوح ، الطَّائي     | 797         |
| 191619.      | محمد بن محمد بن على الخُزِيْميّ ، الفُراويّ ، أبو الفتح   | 798         |
| ۳۸۹ _ ۱۹۱    | محمد بن محمد بن محمد الطُّوسيّ ، أبو حامد ، الغَزَّ الّي  | 798         |
| 7.1 _ 190    | مبدأ طلب حجَّة الإسلام العلم                              |             |
| 7.7.7.7      | ومن كلام أهل عصره فيه                                     |             |
| 717 _ 7.7    | ذكر كلام عبد الغافر الفارستي                              |             |
| 719 - 717    | ذكر بقايا من ترجمته                                       |             |
| 772 _ 377    | ومن الرواية عن حُجَّة الإِسلام                            |             |
| 377 <u> </u> | ذكر عدد مصنفاته                                           |             |
| 777 - 777    | ذكر المنام الذي أبصره عامر الساوِيّ بمكة                  |             |
| 777 _ 77.    | أبواب من قواعد العقائد :                                  |             |
| 77.          | ي الله در اي الله در ان الله در ان الله                   | . 7         |
| 177 : 777    |                                                           |             |
| 744 , 747    | القــدرة                                                  |             |

| رقم الصفحة       |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 777              | العلم                                                      |
| 7 TE , 7 TT      | الإرادة                                                    |
| 745              | السمع والبصر                                               |
| 740 , 245        | الكلام                                                     |
| 777, 770         | الأفعال                                                    |
| TTV , TT7        | معنى الكلمة الثانية وهي شهادة الرسول عليه                  |
| 78 777           | تتمة الفصل الأول من فصول قواعد العقائد                     |
|                  | ذكر كلام الطاعنين على هذا الإمام وردِّه ، ونقض عُرَى باطله |
| 701 - 75.        | وهدّه                                                      |
| 17 101           | ذكر منام أبى الحسن المعروف بابن حِرْزهم                    |
| ٠٢٦ ــ ٨٢٢       | رسالة الإمام التي كتبها إلى بعض أهل عصره                   |
| 177 <u> </u>     | و من الفتاوي عن حجة الإسلام                                |
| 777              | مسألة                                                      |
| 7 7 9            | مسألة                                                      |
| ۲۸.              | مسألة                                                      |
| 7 / 7            | مسألية                                                     |
| <b>TAE , TAT</b> | ومن غرائب المسائل عن حجة الإسلام                           |
| ۲۸۷ _ ۲۸۰        | صَّلاة في جماعة بلا خشوع ، وفَّ انفراد بخشوع               |
| 7.7              | السنة بعد صلاة الجمعة                                      |
|                  | وهذا فصل جمعت فيه جميع ما وقع في كتاب الإحياء من           |
| ٧٨٧ ــ ٩٨٣       | الأحاديث التي لم أجد لها إسنادا :                          |
| YAY 1 P Y        | من كتاب العلم                                              |
| 791              | الباب السابع في العقل                                      |
| 197, 791         | كتاب قواعد العقائد                                         |
| 797, 797         | كتاب أسرار الطهارة                                         |
| 79V _ 79T        | كتاب أسرار الصلاة                                          |

| رقم الصفحة               |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>79</b>                | أحاديث صلوات يوم الجمعة وليلتها      |
| 199 , 197                | كتاب أسرار الزكاة                    |
| ٣٠٠ ، ٢٩٩                | كتاب أسرار الصيام                    |
| ٣٠١،٣٠٠                  | كتاب أسرار الحج                      |
| ٣٠٢ ، ٣٠١                | كتاب آداب تلاوة القرآن               |
| T.0 _ T.7                | كتاب الأذكار والدعوات                |
| ۰۰۷ _ ۳۰۰                | كتاب الأوراد                         |
| ۸۰۳ ، ۹۰۳                | كتاب آداب الأكل                      |
| 711 - 7.9                | كتاب آداب النكاح                     |
| 717 - 711                | كتاب آداب الكسب والمعاش              |
| 712, 717                 | كتاب الحلال والحرام                  |
| 719 - 710                | كتاب آداب الصحبة                     |
| 719                      | كتاب العزلة                          |
| ٣٢.                      | كتاب آداب السفر                      |
| ٣٢١، ٣٢.                 | كتاب السماع والوُجْد                 |
| ۲۲۲ ، ۲۲۲                | كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر |
| <b>rr.</b> _ <b>r</b> rr | كتاب آداب المعيشة ، وأخلاق النبوة    |
| <b>TTY</b> _ <b>TT</b> . | كتاب شرح عجائب القلب                 |
| <b>***</b> , <b>**</b> * | كتاب رياضة النفس                     |
| 777 <u> </u>             | كتاب كسر الشهوتين                    |
| TE1 _ TT7                | كتاب أفات اللسان                     |
| TEE _ TE1                | كتاب ذُمِّ الغضب والحقد              |
| TE7 TEE                  | كتاب ذم الدنيا                       |
| TE9 _ TE7                | كتاب ذمِّ المال والبخل               |
| 707 <u> 729</u>          | كتاب ذمِّ الجاه والرياء              |

| رقم الصفحة      |                                                               | رقم الترجمة |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 700 <u></u> 707 | كتاب ذمِّ الكِبر والعُجْب                                     | رعم عرب     |
| 707 , 700       | کتاب ذمِّ الغرور<br>کتاب ذمِّ الغرور                          |             |
| TON _ TOT       | كتاب التوبة                                                   |             |
| ۸۵۳ _ ۲۲۳       | كتاب الصبر والشكر                                             |             |
| ٣٦٥ _ ٣٦٢       | كتاب الرجاء والخوف                                            |             |
| ۰۲۳ ــ ۳۷۳      | كتاب الفقر والزهد                                             |             |
| ٣٧٥ _ ٣٧٣       | كتاب التوحيد والتوكل                                          |             |
| ٣٧٨ ــ ٣٧٥      | كتاب المحبة والشوق والرضا                                     |             |
| ۳۸۰ ۳۷۸         | كتاب النية والإخلاص والصدق                                    |             |
| ۳۸۱ ، ۳۸۰       | كتاب المحاسبة والمراقبة                                       |             |
| 71              | كتاب التفكر                                                   |             |
| ۲۸۱ — ۴۸۱       | كتاب ذكر الموت                                                |             |
| ٣٨٩             | محمد بن محمد بن محمد ، أبو عبد الله المديني                   | 790         |
| ٣٩١ ٣٨٩         | محمد بن محمد بن أحمد ، أبو منصور الفقيه البُّروي الطوسي       | 797         |
| · <b>٣</b> 91   | محمد بن محمد بن محمد ، أبو ثعلب الواسطيّ القاضي               | 797         |
| 791             | محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر السّهلكي                      | ٦٩٨         |
| 797 6 791       | محمد بن محمد بن يوسف ، أبو نصر الفاشاني المروزيّ              | 799         |
| 797             | محمد بن محمد بن أبي القاسم البرَّانيّ البخاريّ ، النَّجيب     | ٧           |
|                 | محمد بن محمود بن الحسن ، أبو الفرج ابن الشيخ أبي حاتم         | ٧٠١         |
| 798             | القزوينتي الأنصاري                                            |             |
|                 | عمدبن محمود بن محمد ، أبو نصر الشجاعي السرخسيّ ،              | V • T       |
| 490             | السَّرَهُ مَرْد                                               |             |
| 441,440         | محمد بن محمود بن على ، أبو الرضى الطُّرازِيّ                  | ٧٠٣         |
|                 | محمد بن محمود بن محمد ، الشيخ العلامة ، الإمام شهاب           | ٧٠٤         |
| ٤٠٠ _ ٣٩٦       | الدين الطوستي أبو الفتح                                       |             |
|                 | محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق ، أبو الحسن الزعفراني ،           | ٧٠٥         |
| ٤٠١، ٤٠٠        | البغدادي ، الجلاب                                             |             |
| ٤٠١             | محمد بن مُنْجح بن عبد الله ، الفقيه ، أبو شجاع الصوفتي الواعظ | ٧٠٦         |
|                 | محمد بن المنتصر بن حفص ، المتولَّى النَّوقانَّى ، المعروف     | ٧.٧         |
| ٤٠٢             | بمحمد بن أبي سعد                                              |             |

رقم الإيداع ١٩٩٢/٥٨١٣ م I.S.B.N:977 - 256 - 082 - 8

### هجر

للطباعةوالنشر والتوزيم والإعلان

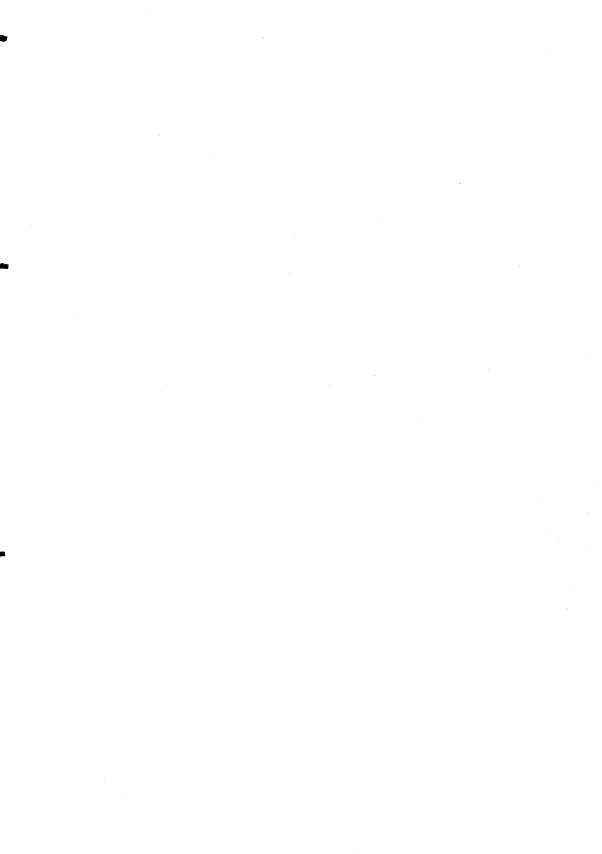



